# السياتكار

الجَامع لمذاهب فقهاء الأنصار وعُلماء الأقطار فيماتضمَنه الموطاً " مِن معَانى الرأى وَالآثار وَشرح ذلك كُلِيب بالإيجاز وَالاختِصَار

مَاعَلَىٰ ظَهْرِالأَرْضِ. بَعْدَكِمَّا لِبَاللَّهِ أَصَحُّ مِن كِتَابِ مَالِكِ "الإندالثَانِ"

تُثنيفً

ابن عب رالبر الإم الحافظ أبى عمر بوسف بن عَبْ التد ابن محت ربن عبد البرالنمرى الأندلسي

٣٦٨هـ ٤٦٣هـ لَقَدْكَانَ أَبُوعُمَرِ بن عَبْد البَرِّين مُحُورِ العِلْمِ وَاشْتُهُمْ فَصَلْ الْأَقْمَلُ الْأَقْمَلُ الْأَقْمَلُ الْأَقْمَلُ الْأَقْمَلُ الْأَقْمَلُ الْأَقْمَلُ الْأَقْمَلُ الْأَقْمَلُ الْأَصْلَ الْأَصْلَ الْمُ

يُطْبَعُ لأُوَّلِ مَرَّةٍ كَامِلاً فِي ثَلاثين بُعَلَّدًا بالفهَارِسُ العِلْمِتَّة عَن خَسْرُ سَيْخِ خَطِيَّةٍ عَـزِيزَةٍ

المجُ لَّدُالعَ الثِيرُ

وَتَّقَ أُصُولَهُ وَخَتَّجَ نصُوصَهُ وَرَقَّهُا وَقَ نَّنَ مَسَائِلَهُ وَصَنَعَ فَهارِسَهُ

الدكنورعبديطي بنجي

دَارُالوَعْثِ حَلَّ له القَّاهِرَة

دَارِ قَنْيَبَةِ لِلظِّهَاعَةِ وَالنَّشْيِّ دَمْشَقَ ـ بَيْرُونَت

# الإستظكار

الجامع لمَذَاهِبِ فَقَهَا - الأَمْصَارِ وعُلَمًا - الأَقْطَارِ فيمًا تَضَمَّنَهُ المُوطَأَ مِنْ مَعانِي الرَّأْي والآثارِ وَشَرْح ذَلكَ كُلَّهُ بالإيجازِ والاختصارِ

#### المجلدالعاشر

14 - كتاب الصيام 19 - كتاب الاعتكاف يشمل أحاديث الموطأ من حديث رقم (٥٩٣) إلى (٦٦٩)
 ويستوعب النصوص من فقرة (١٣٧١٦) إلى (١٥١٥٠)

# الطبعة الأولى القاهرة المحرم ١٤١٤ المصادف تموز (يوليو) ١٩٩٣ جميع حقوق طبع الكتاب محفوظة للمحقق

ولا يجوز نشر الكتاب أو أي جزء منه ، أو تخزينه ، أو تسجيله بأي وسيلة علمية مستحدثة ، أو الاقتباس من تخريجاته الحديثية أو تعليقاته العلمية أو تصويره دون موافقة خطية من محققه .

كما أن متن الكتاب الذي وثقه المحقق عن خمس نسخ خطية موصوفة في تقدمة الكتاب . هذا المتن مسجل بوزارة الإعلام في سورية ، ومصر ، والمملكة العربية السعودية ، ودولة البحرين ، والإمارات العربية المتحدة ، وجامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب على أنه حق لمحقق الكتاب وهو الذي بذل في إخراجه عشر سنين دأبا ، وكل من يأخذ المتن أو أي جزء منه ويشوه في هذا التحقيق العلمي المتاز للكتاب يحاسب قانونيا وعليه إبراز النسخ الخطية للكتاب والله الموفق .



١٨ - كتاب الصيام

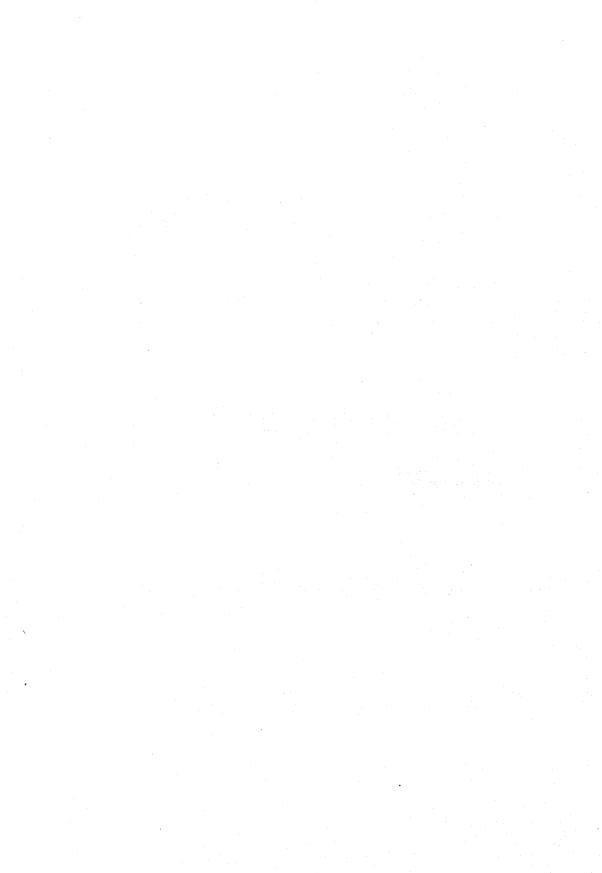

## (١) باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان (\*)

وَ وَ كُرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوا الْهِ لالَ . وَلا تُفْطِرُوا كَا تُعْطِرُوا حَتَّى تَرَوهُ . فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ » . (١)

٩٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمْرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٢٤ - قال الشافعية: تثبت رؤية الهلال لرمضان وأول شوال أو غيرهما بالنسبة إلى عموم الناس لرؤية شخص عدل ، لو مكسور الحال ، سواء أكانت السماء مصحية أم لا ، بشرط أن يكون الرائي عدلا مسلما بالغا عاقلا ، حرا ذكرا ، يأتي بلفظ: « أشهد » ، ولا تثبت برؤية الفاسق والصبي والمجنون والعبد والمرأة ، ودليلهم أن ابن عمر - رضي الله عنه - رأى الهلال فأخبر رسول الله عنه - رأى الهلال فأخبر رسول الله عنه عقام وأمر الناس بصيامه .

وقال الحنفية : إذا كانت السماء صحوا فلابد من رؤية جمع عظيم لإثبات رمضان وغيره ، وإن كان غيما أو غبارا اكتفى الإمام في رؤية الهلال بشهادة مسلم واحد عدل عاقل بالغ رجلا كان أو امرأة، حرا أم غيره ؛ لأنه أمر ديني .

وعند المالكية : يثبت هلالُ رمضان بأن يراه جماعة كثيرة ، أو أن يراه عدلان فأكثر ، أو أن يراه شاهد واحد عدل .

وقال الحنابلة: يقبل في إثبات هلال رمضان قول مكلف عدل واحد ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا . (١) الموطأ: ٢٨٦ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن ، ص ١٢٧ ، الحديث (٣٤٦) ، ومن طريق مالك أخرجه الدارمي (٢:٣) ، والبخاري في الصوم . حديث (١٩٠٦) ، باب وقول النبي عليه : وإذا رأيتم الهلال فصوموا ، فتح الباري (٤: ١١٩) ، ومسلم في الصيام . حديث (٩٠٤٧) من طبعتنا ص (٤:٤٢٤) ، باب و وجوب شهر رمضان لرؤية الهلال ، وبرقم (٣- ١٠٨٥) من طبعة عبد الباقي ، وابن حبان في صحيحه (٣٤٤٥) ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٢:٥٠٥) ، وفي السنن الكبرى (٤:٤٠٠) .

مثله . (١)

• • • • وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْد الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبِّ فَكُرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : « لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلالَ . وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ . فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكُمِلُوا الْعَدَدَ ( الْعِدَّةَ ) ثَلاثِينَ . (٢)

١٣٧١٦ - وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ لِعِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ أُوضَحْنَا فِي التَّمْهِيدِ " حَالَ عِكْرِمَةَ ، ولم تَرَكَ مَالِكٌ ذِكْرَهُ مِنْ هَذَا المَوْضَعَ مِنْ كِتَابِهِ ؛ إِنْ كَانَ كَانَ كَمَا ظَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَالِكًا طَرَحَ اسْمَهُ مِنْ كِتَابِهِ لِلَّذِي بَلَغَهُ فِيهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي في الصيام ( ١٣٤٠٤ ) ، باب « ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث » من طريق عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، به .

وأخرجه أبو داود في الصوم ( ٢٣٢٠ ) ، باب ( الشهر يكون تسعاً وعشرين ) من طريق أيوب ، عن نافع ، به .

<sup>(</sup>۱) مالك ، عن عبد الله بن دینار ، عن ابن عمر : أنَّ رسول الله ( ﷺ ) ، قال : و الشَّهرُ تسعُ وعشرُونَ ، فَلا تَصوموا حتى تَرَوا الهِلالَ ، ولا تُفطِرُوا حتى تَرَوهُ ، فإنْ غُمُّ عَلَيْكُمْ فاقَدُرُوا لَهُ » . الموطأ : ۲۸۲ ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في " الأم " ( ۲ : ۹۶ ) ، في كتاب الصيام – وفي " المسند " ( ۱ : ۲۷۲ ) ، والبخاري في الصوم ( ۱۹۰۷ ) باب قول النبي ( كتاب الصيام – وفي " المسند " ( ا : ۲۷۲ ) ، والبخاري في الصوم ( ۱۹۰۷ ) ، ومسلم في كتاب الصيام ، رقم ( ۱۹۶۹ ) من طبعتنا ، ص ( ٤ : ۲۲٤ ) ، باب و وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال » وبرقم : ۳ – و ۱۸۰ ) ، ص ( ۲ : ۲۷۹ ) في طبعة عبد الباقي ، والنسائي في الصيام ( ٤ : ۲۰۵ ) ، وابن حبان ( ۱۹۶۹ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ٤ : ۲۰۰ ) ، وفي و معرفة السنن والآثار » ( ۲۰۱۸ ) .

 <sup>(</sup>۲) وصله أبو داود في الصوم – ( ۲۳۲۷ ) باب و من قال : فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين » ،
 والترمذي في الصوم ( ٦٨٨ ) باب و ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال ، والإفطار له » ( ٣ : ٣ ) ،
 والنسائي في الصيام – باب و ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه » .

١٣٧١٧ – وَمَا أَدْرِي صِحَّةَ ذَلِكَ ؛ لأنَّهُ ذَكَرَهُ فِي كِتابِ الحَجِّ مِنَ " المُوطَّأَ " ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . (١)

(١) ذكر المصنّف في « التمهيد » ( ٢ : ٢٦ - ٣٤ ) حال عكرمة ، والسبب في ترك مالك ذكره في هذا الموضع من كتابه ، فقال :

هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك ، عن ثور بن زيد ، عن ابن عباس ، ليس فيه ذكر عكرمة ، والحديث محفوظ لعكرمة ، عن ابن عباس ، وإنما رواه ثور عن عكرمة وقد روى عن روح بن عبادة هذا الحديث عن مالك ، عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول الله عليه ذكر رمضان ثم ساقه إلى آخره سواء .

وليس في الموطأ في هذا الإسناد " عكرمة " وزعموا أنَّ مالكا أسقط ذكر عكرمة منه ؛ لأنه كرِهَ أن يكونَ في كتابه ، لكلام سعيد ابن المسيب وغيره فيه ، ولا أدري صحة هذا ؛ لأن مالكا قد ذكره في كتاب الحج ، وصرح باسمه ، ومال إلى روايته عن ابن عباس ، وترك رواية عطاء في تلك المسألة ، وعطاء أجل التابعين في علم المناسك والثقة والأمانة .

روى مالك ، عن أبي الزبير المكي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبد الله بن عباس : أنه سُئِلَ عن رجل وقع على امرأته وهو بمنى قبل أن يفيض ، فأمره أنْ ينحَرَ بدنةً .

وروى مالك أيضا عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال : أظنه عن ابن عباس أنه قال : الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي . وبه قال مالك .

#### قال أبو عمر :

عكرمة مولى ابن عباس من جلة العلماء لا يقدح فيه كلام من تكلم فيه ، لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه ، وقد يحتمل أن يكون مالك جُبُنَ عن الرواية عنه ؛ لأنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يرميه بالكذب . ويحتمل أن يكون لما نسب إليه من رأي الخوارج ، وكل ذلك باطل عليه إن شاء الله . وقد قال الشافعي في بعض كتبه : نحن نتقي حديث عكرمة ، وقد روى الشافعي عن إبراهيم ابن أبي يحوى ، والقاسم العمري ، وإسحاق بن أبي فروة ، وهم ضعفاء متروكون . وهؤلاء كانوا أولى أن يتقى حديثهم ، ولكنه لم يحتج بهم في حكم . وكل أحد من خلق الله يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليه .

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، عن إسحاق الطباع قال : سألت مالك بن أنس =

١٣٧١٨ - وَالَّذِي أُوْجَبَ قَوْلَ القَائِلِ مَاذَكَرْناهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، مَا رويناهُ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : يَا نَافِعُ لا تَكْذِبْ عَلَيَّ كَما مَالِكِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : يَا نَافِعُ لا تَكْذِبْ عَلَيَّ كَما

= قلت : أبلغَكَ أن ابن عمر قال لنافع : لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس ؟ قال : لا ، ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مولاه .

وقيل لابن أبي أويس: لم لم يكتب مالك حديث عكرمة مولى ابن عباس ؟ قال لأنه كان يرى رأي الإباضية .

وأما قول سعيد بن المسيب فيه ، فقد ذكر العلة الموجبة للعداوة بينهما : أبو عبد الله محمد بن نصر المروزى في كتاب " الانتفاع بجلود الميتة " . وقد ذكرت ذلك وأشباههه في كتابي كتاب " جامع بيان أخذ العلم وفضله ، وما ينبغي في روايته وحمله " ، في باب قول العلماء بعضهم في بعض ، فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا .

وتكلم فيه ابن سيرين ، ولا خلاف أعلمه بين نقاد أهل العلم أنه أعلم بكتاب الله من ابن سيرين ، وقد يظن الإنسان ظنا يغضب له ولا يملك نفسه .

ذكرَ الحلواني ، عن زيد بن الحباب ، قال : سمعت الثوري يقول : خذوا تفسير القرآن عن أربعة : عن عكرمة ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والضحاك ، فبدأ بعكرمة .

وقال ابن عُلَيَّة ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، قال : دفع إليَّ جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة ، قال : فجعل جابر يقول : هذا عكرمة ، هذا مولى ابن عباس ، هذا البحر فاسألوه .

وقال سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل ، فقال: سل عنها عكرمة ، هذا مولى ابن عباس ، هذا أعلم الناس .

وقال جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : قيل لسعيد بن جبير : تعلم أحدا أعلم منك ؟ قال نعم، عكرمة .

قال فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم: ما خلف بعده مثله.

قال أبو عبد الله المروزي وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : حدثنا إسماعيل بن عُليَّة ، عن أيوب ، قال: نبئت عن سعيد بن جبير أنه قال لو كف عنهم عكرمة من حديثه لشدت إليه المطايا .

قال : وحدثنا إسحاق بن راهويه ، قال : أخبرنا يحيى بن ضريس ، عن أبي سنان ، عن حبيب =

= ابن أبي ثابت ، قال : اجتمع عندي خمسة لا يجتمع عندي مثلهم أبداً : عطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير على عكرمة يسألانه عن التفسير وهو يجيبهما .

قال : وحدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، قال : اجتمع عكرمة ، وسعيد بن جبير ، وطاووس ، وعدة من أصحاب ابن عباس ، فكان عكرمة صاحب الحديث .

قال: وأخبرنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا سليمان بن حرب ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، قال، قال، وأخبرنا محمد بن يعمى ، قال ، قال، قال رجل لأيوب أكان عكرمة يتهم ؟ فسكت هنيهة ثم قال: أما أنا فإني لم أكن أتهمه .

وبه عن أيوب ، قال : قال عكرمة : أرأيت هؤلاء الذين يكذبونني من خلفي أفلا يكذبونني في وجهي ؟

قال: وحدثنا الحلواني ، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: حدثنا سلام بن مسكين ، قال: سمعت قتادة يقول: كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام، وكان عطاء من أعلم الناس بالمناسك، وكان عكرمة من أعلم الناس بالتفسير.

قال: وحدثنا الحلواني ، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني ، قال حدثنا عبد الصمد بن معقل أن عكرمة قَدِم على طاووس اليمن فحمله طاووس على نجيب وأعطاه ثمانين ديناراً ، فقيل لطاووس في ذلك ، فقال: ألا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بنجيب وثمانين دينارا ؟ وذكر عباس عن يحيى بن معين ، قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس ، فقال: يا أبا أمامة ، أسمعت بن عباس يقول: ما حدثكم به عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب على . قال: نعم .

وقد روينا أن عبد الله بن عباس قال له اخرج يا عكرمة فافت الناس ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس.

قال عباس ، قال يحيى بن معين : مات ابن عباس وعكرمة عبد ، فباعه على ابن عبد الله فقيل له ، تبيع علم أبيك ؟ فاسترجعه .

وقال عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين : عكرمة أحب إليك أو سعيد بن جبير ؟ فقال ثقة وثقة. قلت فعكرمة أو عبيد الله بن عبد الله ؟ فقال كلاهما ولم يختر .

وقال أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي عكرمة مولى بن عباس ثقة وهو بريء مما =

.......

= رماه الناس به من الحرورية ؟

وذكر عيسى بن مسكين عن محمد بن الحجاج بن رشدين ، عن أحمد بن صالح المصري قال عكرمة مولى بن عباس بربري من المغرب ، وقال : أبو العرب سمعت قدامة بن محمد يقول : كان خلفاء بني أمية يرسلون إلى المغرب يطلبون جلود الخرفان التي لم تولد بعد العسلية ، قال : فربما ذبحت المئة شاة فلا يوجد في بطنها إلا واحد عسلي ، كانوا يتخذون منها الفراء فكان عكرمة يستعظم ذلك ويقول : هذا كفر هذا شرك ، فأخذ ذلك عنه الصفرية والإباضية فكفروا الناس بالذنوب.

#### قال أبو عمر:

لهذا كان سحنون يقول يزعمون أن عكرمة مولى بن عباس أضل المغرب.

#### قال أبو عمر :

نزل عكرمة مولى ابن عباس المغرب ومكث بالقيروان برهة ، ومن الناس من يقول أنه مات بها ، والصحيح أنه مات بالمدينة هو وكثير عزة الشاعر في يوم واحد وذكر ابن أبي مريم لهيعة عن أبي الأسود قال أنا مدحت المغرب لعكرمة مولى ابن عباس ذكرت له حال أهلها فخرج إلى المغرب فمات بها .

قال أبو عبد الله المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة ، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا ، منهم أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ، ويحيى بن معين ؟ ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه فقال لي عكرمة عندنا إمام الدنيا وتعجب من سؤالي إياه .

قال وأخبرني غير واحد أنهم شهدوا يحيى بن معين وسأله بعض الناس عن الاحتجاج بحديث عكرمة فأظهر التعجب قال المروزي وعكرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس وملازمته إياه ، وبأن واحد من أهل العلم رووا عنه وعدلوه ، وما زال أهل العلم بعدهم يروون عنه .

قال وممن روي عنه من جلة التابعين محمد بن سيرين ، وجابر بن زيد ، وطاووس والزهري ، وعمرو بن دينار ، ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم قال أبو عبد الله المروزي وكل رجل ثبتت عدالته برواية أهل العلم عنه وحملهم فلن يقبل فيه تجريح أحد جرحه حتى يثبت ذلك عليه بأمر =

كَذَبَ عِكْرِمَةُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. (١)

١٣٧١٩ - قالَ أَبُو عُمَّرَ: جَعَلَ مَالِكٌ - رحمه الله - حَدِيثَ ابْنِ عَبْاسِ بَعْدَ حَدِيثِ ابْنِ عَبْاسِ بَعْدَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ لأَنَّهُ عَنْدَهُ مُفَسِّرً لَهُ وَمُبِينٌ لِمَعْنَى قَولِهِ ﴿ فَا قَدْرُوا لَهُ ﴾ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمْرَ ؛ لأَنَّهُ عَنْدَهُ مُفَسِّرً لَهُ وَمُبِينٌ لِمَعْنَى قَولِهِ ﴿ فَا قَدْرُوا لَهُ ﴾ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمْرَ .

٠ ١٣٧٢ - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَذْهَبُ فِي مَعْنَى قَولِهِ ﴿ فَا قَدْرُوا ﴾ مَذْهَباً خِلافاً لِمَا ذَهَبَ إِليهِ مَالِكٌ هُوَ الَّذِي عَلَيهِ جُمْهُورُ العُلماءِ،

= لا يجهل أن يكون جرحة فأما قولهم فلان كذاب فليس مما يثبت به جرح حتى يتبين ما قاله .

حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا محمد بن أيوب الرقي قال سمعت أبا بكر أحمد بن عمرو والبزار يقول: روي عن عكرمة مائة وثلاثون، أو قال قريب من مائة وثلاثين رجلا من وجوه البلدان بين مكي ومدني وكوفي وبصري ومن سائر البلدان، كلهم روى عنه ورضى به . .

#### قال أبو عمر :

جماعة الفقهاء وأثمة الحديث الذين لهم بصر بالفقه والنظر هذا قولهم أنه لا يقبل من ابن معين ولا من غيره فيمن اشتهر بالعلم وعرف به وصحت عدالته وفهمه إلا أن يتبين الوجه الذي يجرحه به على حسب ما يجوز من تجريح العدل المبرز العدالة في الشهادات ، وهذا الذي لا يصح أن يعتقد غيره ولا يحل أن يلتفت إلى ما خالفه . وقد ذكرنا بيان ذلك في باب قول العلماء بعضهم في بعض من كتابنا كتاب العلم فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا وبالله توفيقنا .

(١) هذا الخبر نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٢٢:٥ ) ، وذكر أن في إسناده واه ، ثم ذكر أن إسحاق بن الطباع سأل مالكاً : أبلغك أن ابن عمر قال لنافع : لا تكذب علي كما كذب عكرمة على عبد الله ؟ قالا : لا ، ولكني بلغني أن سعيد بن المسيّب قال ذلك لبرد مولاه .

قال ابن حبان في ترجمة برد مولى سعيد بن المسيب في الثقات ( ٦ : ١١٤ ) : كان يخطئ ، وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذباً .

(٢) كان ابن عمر إذا لم يُر هلال رمضان في اليوم الثلاثين من شعبان وكانت السماء صاحبة أصبح

وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَسَنُبيِّنُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي هَذا البَّابِ بِعَونِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ .

١٣٧٢١ - وَمَا رَواهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فِي قَولِهِ ﴿ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ ﴾ قَدْ رَواهُ : أَبُو هُرَيْرَةَ (١) ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، وَحُدَيْفَةُ ، وَطَلَقُ الحَنفيُّ ، وَعَيْرُهُم.

= أصبح مفطراً ؛ لأن اليقين أن هذا اليوم من شعبان ، ويحتمل احتمالاً ضعيفاً - لكون السماء مصحية أن يكون من رمضان ، واليقين لا يزول بالشك ، ولذلك كان ابن عمر يقول : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يُشكُ فيه من رمضان .

أما إن كان في السماء غيم يمنع رؤية الهلال في هذا اليوم فإنه كان يصومه ؛ لأن احتمال أن يكون هذا اليوم الثلاثين من رمضان احتمال قوي ، فقد روى نافع قال : كان ابن عمر إذا خَلَتْ تسع وعشرون ليلة من شعبان بعث من ينظر الهلال ، فإن حال دون منظره سحاب أو قَتَرَة أصبح صائما، وإن لم يُر ولم يَحُل دون منظره حائل أصبح مفطراً مصنف عبد الرزاق ( ٤ : ١٦١ ) ، سنن البيهقي الكبرى ( ٤ : ٢٠٩ ) ، المحلى ( ٧ : ٣٠ ) ، المغنى ( ٣ : ٨٩ ) ، المجموع ( ٢٠٢٤ ) ، كشف الغمة ( ١ : ١٩٧ ) .

(١) جاء في ( التمهيد ) ( ١٤ : ٣٣٩ ) : أما حديث أبي هريرة ، فروي عنه من وجوه من حديث سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة ، والأعرج ، ومحمد بن زياد ، وغيرهم ، وهي ثابتة ، وسائر الطرق في هذا الحديث كلها حسان عن النبي ( عليه ) .

عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ( ﷺ ) : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الهلالَ فَصُومُوا ، وإذا رأيْتُمُ الهلالَ فَصُومُوا ، وإذا رأيتموه فأفطِروا ، فإنْ غُمَّ عليكُمْ فصومُوا ثلاثينَ يوما ،

أخرجه مسلم في الصيام ( ٢٤٧٤ ) في طبعتنا ، باب و وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، (٢٢٨:٤)، والنسائي في الصيام ( ٤ : ١٣٣ ) ، باب و ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث ، ، وابن ماجة في الصيام ( ١٦٥٥ ) ، باب و ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، (١ : ٥٢٩) ومن طريق الربيع بن مسلم ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة أخرجه مسلم في الصيام ( ٢٤٧٥ ) في طبعتنا .

ومن طريق شعبة عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة أخرجه البخاري في الصوم ( ١٩٠٩ ) باب و قول النبي ( ﷺ ) إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ، ، فتح الباري (٤ : ١٩٩٩)،= ١٣٧٢٢ - وَلَمْ يَرُو أَحَدُ فِيما عَلِمْتُ ﴿ فَاقْدُرُوا لَهُ ﴾ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ وَحْدَهُ .

١٣٧٢٣ – عَلَى أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَدْ رَوَى عَنْ مَعَمْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ قَالَ لِهِلالِ رَمْضَانَ : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاللَّهُ مَا قُدُرُوا لَه ثَلاثين يَوْماً ﴾ . (١)

١٣٧٢٤ - وَلَمْ يَقُلْ مَالِكٌ ، وَلَا عُبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ ثَلَاثِينَ يَوماً .

١٣٧٢٥ - وَرَواهُ ابْنُ أَبِي روادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ حَدِيثِ ابْنِ عَبْرَ ابْنِ عُمْرَ بِلَفْظِ حَدِيثِ ابْنِ عَبْسٍ : « فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِين » .

١٣٧٢٦ - وَالَّذِي عَلَيهِ جُمْهَورُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لا يُصامُ رَمضانُ إِلا بِيَقِينٍ مِنْ خُرُوجِ شَعْبَانَ ، وَاليَقِينُ فِي ذَلِكَ رُوْيَةُ الهِلالِ أَو إِكْمال شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوماً ، وَكَذَلِكَ لا يُقْضَى بِخُروجِ رَمضانَ إِلا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ .

١٣٧٢٧ - قالَ اللَّهُ تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] يُريِدُ وَاللَّهُ أَعْلَمَ : مَنْ عَلِمَ مِنْكُم بِدُخُولِ الشَّهْرِ عِلْمَ يَقِينٍ فَلْيَصُمْهُ ، وَالعِلْمُ اليَقِينُ : الرُّوْيَةُ الصَّحِيحَةُ الفَاشِيَةُ الظَّاهِرَةُ أَو إِكْمَالُ العَدَدِ .

<sup>=</sup> ومسلم في الصيام ( ٢٤٧٦ ) في طبعتنا ، والنسائي في الصيام ( ٤ : ١٣٣ ) باب ﴿ إكمالُ شعبان ثلاثين ﴾ .

ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة أخرجه مسلم ( ٢٤٧٧ ) في طبعتنا ، والنسائي في الصيام (١٣٤:٤) باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٤: ١٥٦).

١٣٧٢٨ - وَكَذَلِكَ فِي الشَّرِيعَةِ أَيضاً شَهادَةُ عَدَّلَيْنِ أَنَّهُما رَآيا الهِلالَ لَيْلَةَ ثَلاثِينَ فَي الشَّرِيعَةِ أَيضاً شَهادَةُ عَدَّلَيْنِ أَنَّهُما رَآيا الهِلالَ لَيْلَةَ ثَلاثِينَ فَيَصِحُ بِذَلِكَ أَنَّ الشَّهْرَ المَاضِي مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ .

١٣٧٢ - وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِهِم إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ فَهذَا مَعَنى قَولِهِ عَلَّةً وَهُذَا مَعَنى قَولِهِ عَلَّةً وَهُذَا مَعَنى قَولِهِ عَلَّةً وَهُذَا مَعَنى قَولِهِ عَلَيْهُ وَهُذَا مَعَنى قَولِهِ عَلَيْهُ وَهُمُ الْعُلْمِ .

١٣٧٣. - وَلَا خِلَافَ أَنَّ الشُّهْرَ العَرَبِيُّ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَومًا وَيَكُونُ تِسْعَةً

وَعِشْرِينَ .

١٣٧٣١ - وأمًّا ابن عُمَر فَلَهُ مَذْهَبٌ ذَهَبَ إليهِ فِي تَأْوِيلِ مَا رَواهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ وَفَاقَدُرُوا لَهُ ﴾ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يُرَ هِلالُ رَمضانَ لَيْلَةَ ثَلاثِينَ مِنْ شَعْبانَ وَكَانَ صَحُواً وَكَانَ فِي السَّماءِ غَيْمٌ أُصبَحَ وَكَانَ صَحُواً وَكَانَ فِي السَّماءِ غَيْمٌ أُصبَحَ النَّاسُ صَاثِمِينَ وَأَجزأهم من رمضان - إِن ثبتَ بعدُ - أَنَّ الشهر كَانَ مِنْ تِسْع وَعِشْرِين(١) .

١٣٧٣٢ - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ طَاوُوسِ اليمانيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلِ .

۱۳۷۳۳ – وَرُويَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عَـائِشة (۲) ، وأَسْماء ابْنَتَي أَبِي بَكْرٍ (۳) –رضوان الله عليهم – .

١٣٧٣٤ - وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَهَبَ مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَٰلِكَ غَيرهُم .

١٣٧٣٥ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحمدٍ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بنُ بكرٍ ، قالَ :

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة ( ١٣٧٢٠ ) وحاشيتها .

<sup>(</sup>٢) روي عن عائشة أنها قالت : لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يوما ، من رمضان .

 <sup>(</sup>٣) روي عن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يغمي على الناس فيه التمهيد ( ١٤ : ٣٤٨ ) .

حدَّثنا أَبُو دَاوُدَ ، قالَ : حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْبٍ ، قالَ : حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ .

١٣٧٣٦ - وحدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قالا : حَدَّثنا قَاسِمُ بْنُ أَصبِغ ، قالَ : حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ حَطَاءٍ ، قالَ : حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عَطَاءٍ ، قالَ : حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَلِي عَرُوبَةَ ، قالا : حدَّثنا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قالَ : قالَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَبِي عَرُوبَةَ ، قالا : قالَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّه

١٣٧٣٧ - قالَ نَافعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ مساءَ لَيْلَةِ ثَلاثِينَ يوماً مِنْ شَعْبانَ مَنْ يَنْظُرُ لَهُ الهِلالَ ، فَإِنْ كَانَ صَحْواً وَرَأُوهُ صَامَ ، وَإِنْ لَمْ يَرَوهُ لَمْ يَصُمْ . وَإِنْ حَالَ دُونَهُ سحابٌ أَو قَترٌ أَصْبَحَ صَائِماً . (٢)

١٣٧٣٨ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعمرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ سَحَابٌ أَصْبَحَ مُفْطِراً . (٣)

١٣٧٣٩ - وَعَنْ مَعمرٍ ، عَنِ أَبْنِ طَاووسٍ ، عَنْ مَعمرٍ مِثْلَهُ .

١٣٧٤ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حنبل : صِيَامُ يَومِ الشَّكِّ وَاجِبٌ وَهُوَ يُجْزِئُ مِنْ
 رَمضانَ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمضانَ .

١٣٧٤١ - وَقَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ : قَولُهُ عَليهِ السَّلامُ ﴿ فَاقْدُرُوا لَهُ ﴾ كَقَولِهِ قَدَرُوا لَهُ يُقالُ مِنْهُ : قَدَرْتُ وقدَّرْتُ واقدَرْتُهُ .

<sup>(</sup>١) تقدم أول هذا الباب برقم ( ٩٣٥ ) ، وبهذا الإسناد ذكرت أنه في سنن أبي داود ( ٢٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المحلي (٧: ٢٣) ، المغني (٣: ٨٩) ، المجموع (٦: ٤٦٢) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق ( ٤ : ١٦١ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٤ : ٢٠٩ ) .

١٣٧٤٢ – وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي قَولِهِ : « اقْدُرُوا لَهُ » : أي قدروا الشَّهْرَ بِالمنازِلِ . يَغْنِي مَنازِلَ القَمَرِ .

١٣٧٤٣ - قالَ أَبُو عُمَّرَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ كِبَارِ التَّابِعِينَ فِيما ذَكَرَ مُحمدُ بْنُ سِيرِينَ ذَهَبَ فِي هَذَا البَابِ إِلَى اعْتبارِهِ بِالنَّجومِ وَمَنازِلِ القَمَرِ، وَطَرِيقِ الحِسَابِ. (١) سيرينَ ذَهَبَ فِي هَذَا البَابِ إِلَى اعْتبارِهِ بِالنَّجومِ وَمَنازِلِ القَمَرِ، وَطَرِيقِ الحِسَابِ. (١) ١٣٧٤٤ - قالَ ابْنُ سِيرينَ: كَانَ أَفْضَلَ لَهُ لَو لَمْ يَفْعَلْ.

١٣٧٤٥ - قالَ أَبُو عُمَرَ: قِيلَ إِنَّهُ مُطرفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ ، (٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَكَانَ مُطرفٌ مِنْ جِلَّةِ تَابِعِي البَصْرَةِ العُلماءِ الفُضلاءِ الحُلماءِ .

١٣٧٤٦ – وَقَدْ حَكَى ابْنُ سريجٍ ، عَنِ الشَّافعيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ مَذْهَبُهُ

<sup>(</sup>١) جاء في التمهيد ( ١٤ : ٣٥٠ ) : وذهب بعض فقهاء البصريين إلى أن معنى قوله عليه السلام فاقدروا له – ارتقاب منازل القمر ، وهو علم كانت العرب تعرف منه قريبا من علم العجم .

قال أبو عمر: من ذهب إلى هذا المذهب يقول في معنى قوله عليه السلام فاقدروا له: إن التقدير في ذلك يكون إذا غم على الناس ليلة ثلاثين من شعبان بأن يعرف مستهل الهلال في شعبان في أول ليلة ، ويعلم أنه يمكث فيها ستة أسباع ساعة ثم يغيب ، وذلك في أدنى مفارقته الشمس ، ولا يزال في كل ليلة يزيد على مكثه في الليلة التي قبلها ستة أسباع ساعة فإذا كان في الليلة السابعة ، غاب في نصف الليل ، وإذا كان ليلة أربع عشرة تأخر ستة أسباع ساعة ، ولا يزال في كل ليلة يتأخر طلوعه عن الوقت الذي طلع فيه في الليلة التي قبلها ستة أسباع إلى أن يكون طلوعه ليلة ثمان يتأخر طلوعه عن الوقت الذي طلع فيه في الليلة التي قبلها ستة أسباع إلى أن يكون طلوعه ليلة ثمان وعشرين مع الغداة . فإن لم ير صبح ثمان وعشرين ، علم أن الشهر ناقص وأنه من تسع وعشرين وإن رئي علم أنه تام ، وأن عدته ثلاثون يوما . وقال وقد يتعرف أيضا بمكث الهلال في ليالي النصف الأول من الشهر ومغيبه من الليل وأوقات طلوعه ليالي النصف الآخر من الشهر ، وتأخره عن أول الليل بضرب آخر من العلم والعمل عندهم ويتعرف أيضا من المنازل ، فإن الهلال إذا طلع عن أول ليلة من شعبان في الشرطين فكان شعبان ناقصا طلع في البطين ، ونحو هذا .

<sup>(</sup>البطين) = نجم من نجوم السماء من منازل القمر.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٥: ٩٤٧٠).

- ١٨ - كتاب الصيام (١) باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان - ١٩

الاسْتِدْلالَ بِالنَّجوم وَمنازِلِ القَمَرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ له من جهة النجوم أنَّ الهِلالَ اللَّيلَةَ وَعَمَّ عَليهِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَقِدَ الصَّوْمَ ويبيته ويجزئه .

١٣٧٤٧ - قَالَ آبُو عُمَرَ : الَّذي عِنْدَنا فِي كُتَبِهِ (١) أَنَّهُ لا يَصِحُّ اعْتِقَادُ رَمضانَ إلا بِرُوْيةٍ فَاشِيَةٍ ، أو شهادَة عَادِلَةٍ ، أو إكْمالِ شَعْبانَ ثَلاثِينَ يَوماً ، لِقَولِهِ عَلَيْكَ : «صُومُوا لِرُوْيَةِ وَأَفطِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ ) . (٢)

١٣٧٤٨ - وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ جُمهورِ فُقهاءِ الأَمْصارِ بِالحجازِ ، والعِراقِ ، وَالشَّامِ ، وَالمُغربِ ، مِنْهُم : مَالِكٌ ، وَالشَّافِعيُّ ، وَالأُوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالشَّافِعيُّ ، وَالأُوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالشَّافِعيُّ ، وَالأُوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلا أَحْمَد بْنَ حنبل وَمَنْ قَالَ مِنْهُم بِقُولِهِ . (٣)

١٣٧٤٩ - وَسَيَأْتِي القَولُ فِي صِيامٍ يَومِ الشَّكُّ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### \* \* \*

بَعْشِيٍّ . فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسِى ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ . (3)

. ١٣٧٥ - قالَ أَبُو عُمَرَ : هَذِهِ المسألة اخْتَلَفَ فِيها السَّلْفُ والْحَلَفُ وَلَمْ يُخْتَلَفَ

<sup>(</sup>١) أي في كتب الإمام الشافعي ، وفي " التمهيد " ( ١٤ : ٣٥٣ ) : ( والصحيح عنه في كتبه وعند

<sup>(</sup>٢) ذكره الشافعي في و الأم ، ( ٩٤:٢ ) ، باب و الصيام الصغير ، .

<sup>(</sup>٣) انظر المسألة ( ٣٢٤ ) المتقدمة أول هذا الباب .

<sup>(</sup>٤) الموطأ : ٢٨٧ .

فِيها عَنْ عُثْمَانٌ ، وَلا عَنْ عَلِيٌّ ، وَلا عَنْ عُمْرَ ، وَأَبْنِ مَسْعُودٍ ، وأَنسٍ . (\*)

١٣٧٥١ - وَاحْتَلَفَتِ الرِّواَيَةُ فِيها عَنْ عُمَرَ ، فَرَوى الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائل شقيقِ ابْنِ سَلَمةَ ، قالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانَقِينَ : إِنَّ الأَهِلَّةَ بَعْضِها أَكْثَرُ مِن بَعْضٍ ، فَإِذَا رَّأَيْتُمُ الهِلالَ نَهاراً فلا تفطروا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلانِ أَنَّهُما رَّأَياهُ بِالأَمْس (١) .

(\*) المسألة - ٣٢٥ - ترددت أقوال الفقهاء في طريق إثبات هلال رمضان وشوال بين اتجاهات ثلاثة: رؤية جمع عظيم ، ورؤية مسلمين عدلين ، ورؤية رجل عدل واحد ، وقد تقدمت هذه المسألة في أول أبواب الصيام ، وتتعلق المسألة هنا باختلاف المطالع ، فعند الشافعية إذا رئي الهلال يبلد لزم حكمه البلد القريب لا البعيد ، بحسب اختلاف المطالع في الأصح ، واختلاف المطالع لا يكون في أقل من أربعة وعشرين فرسخا (هذه المسافة تعادل الآن ١٣٣ كم ) .

وقال الحنفية : اختلاف المطالع ورؤية الهلال نهارا قبل الزوال وبعده غير معتبر ، ويلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كأن يتحمل اثنان الشهادة ، أو يشهدان على حكم القاضي ، أو يستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبر أنَّ أهل بلدة كذا رأوه ؟ لأنه حكاية .

وقال المالكية: إذا رئي الهلال عم الصوم سائر البلاد قريبا أو بعيدا ولا يراعى في ذلك اتفاق المطالع ولا عدمها ، فيجب الصوم على كل منقول إليه ، وكذا في أول شوال يجب الفطر على كل منقول إليه .

وقال الحنابلة: إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريباً كان أو بعيدا لزم الناس كلهم الصوم ، والفطر لأول هلال شوال ، حكم من لم يره حكم من رآه .

المجموع ( 7 : ۲۹۷ – ۳۰۳ ) ، مغني المحتاج ( ۱ : ۲۲۲ – ۲۲۳ ) ، الدر المختار ( ۲ : ۱۳۱ )، مراقي الفلاح ص ( ۱۰۹ ) ، الشرح الكبير ( ۱ : ۰۱۰ ) ، بداية المجتهد (۱ : ۲۷۸) ، القوانين الفقهية ص (۱۲) ، كشاف القناع ( ۲ : ۳۰۳ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته (۲ : ۲۰۳) .

(۱) مصنف عبد الرزاق ( ٤ : ٢٦٢ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٤ : ٢٤٨ ) ، والمحلى ( ٣ : ٢٣٨ )، والمجموع ( ٣ : ٢٩٨ ) ، والمغني ( ٣ : ١٦٨ ) . ١٣٧٥٢ - وَهَذَا مَذْهَبُ عُثْمَانَ (١) ، وَعَلَيٍّ (٢) ، وَابْنِ عُمَرَ (٣) وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعيُّ ، وأَصْحابُهم إِلا عَبْدَ اللَّكِ بْنَ حبيبٍ (٤) عِنْدَنَا فَإِنَّهُ قَالَ فِيها

أحكام القرآن للجصاص (١/٢٠٦).

سنن البيهقي ٤ / ٢١٣ وابن أبي شيبة ( ٣ : ٦٦ ) ، والمجموع ( ٦ : ٣٠٠ ) والمغني ٣ / ١٦٨ وكشف الغمة ( ١ / ١٩٧ ) .

(٤) هو الإمامُ العلامةُ ، فقيهُ الأندلس ، أبو مروان، عبدُ الملك بن حبيب بن سُليمان بن هارون بن جاهمة ابن الصحابي عباس بن مرداس ، السُلميُّ العباسي الأندلسي القُرطبي المالكي ، أحدُ الأعلام . ولد في حياة الإمام مالك بعد السبعين ومئة .

وأخذ عن : الغاز بن قيس ، وزياد شَبَطون ، وصَعصعة بن سلام .

ثم ارتحل في حدود سنة عشر ومئتين ، وحج ، وحمل عن : عبد الملك ابن الماجِشُون ، ومُطَرَّفِ بنِ عبد الله اليساري ، وأسدِ بن موسى السُنّة ، وأصبُغ بن الفرج ، وأبي صالح ، وإبراهيم بن المنذر الحزامي ، وعدَّة من أصحاب مالك والليث ، ورجع إلى قرطبة بعلم جَمَّ ، وفقه كثير .

وكان موصوفا بالحِذْقِ في الفقه ، كبيرَ الشأن ، بعيدَ الصَّيْتِ ، كثيرَ التصانيف إلا أنَّه في باب الرواية ليس بمتقِن ، بل يحملُ الحديث تهوراً كيف اتفق ، وينقُلُه وجادةً وإجازةً ، ولا يتعانى تحريرَ أصحاب الحديث .

صنّف كتاب ( الواضحة ) في عدة مجلدات ، وكتاب ( الجامع ) ، وكتاب (فضائل الصحابة) ، وكتاب (فضائل الصحابة) ، وكتاب ( طبقات الفقهاء)، =

<sup>(</sup>١) تقدم الأثر عنه في الحديث (٩٦ ٥).

 <sup>(</sup>٢) أثر عن الإمام على قوله في إثبات هلال شوال وانتهاء رمضان : ( إذا شهد رجلان ذوا عدل على
 رؤية الهلال فأفطروا ) . مصنف ابن أبي شيبة ( ٣ : ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) كان عبد الله بن عمر – رضي الله عنه – يرى أنه إذا رئي الهلال نهاراً فهو لليلة المستقبلة . لا للماضية ، لا فرق في ذلك بين رؤيته قبل الزوال أم بعده وبناء على ذلك فإنه إذا رؤي الهلال في ضحى الثلاثين من رمضان أو ليله ، أفطر الناس اليوم التالي ، ولا يفطرون اليوم الذي رؤي فيه الهلال قال ابن عمر : إن ناساً يفطرون إذا رأوا الهلال نهاراً ، وإنه لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه ليلاً من حيث يُرى ورأى ناس هلال شوال نهاراً فأتم ابن عمر صيامه إلى الليل وقال : لا ، حتى يرى بالليل.

بِالرُّوَايَةِ الثانية عَنْ عُمْرَ .

= وكتاب ( مصابيح الهدى ) .

قال أبو الوليد بن الفَرضي: كان فَقهياً نَحْوِياً شاعراً عروضياً أخبارياً نسَّابةً ، طويل اللسان ، متصرفا في فنون العلم . حدث عنه : بَقِيُّ بن مَخْلد ، ومحمدُ بن وَضَّاح ، ويوسُف بن يحيى المُغَامي ، ومطرف بن قيس ، وخلقٌ . وآخِرُ أصحابه موتاً المُغَامى .

سكن إلْبيرة من الأندلس مدةً ، ثم استقدمه الأميرُ عبدُ الرحمن بن الحكم ، فرتَّبه في الفتوى بقرطبة، وقرَّر معه يحيى بن يحيى في النظر والمشاورة ، فتوفي يحيى بن يحيى ، وانفرد ابن حبيب برئاسة العلم .

وكان حافظا للفقهِ نبيلاً ، إلا أنَّه لم يكن له علمٌ بالحديث ، ولا يعرفُ صحيحه من سقيمه ، ذُكر عنه أنه كان يَتَسَهُّلُ في سماعه ، ويحمل على سبيل الإجازة أكثر روايته .

وعن محمد بن وضّاح أنَّ إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال له : أتاني صاحبكم عبدُ الملك بن حبيب بغِرارَةٍ مملوعةٍ كُتباً ، فقال لي : هذا عِلْمُكَ تُجيزُه لي ؟ فقلت له : نعم . ما قرأ منه حرفاً ، ولا قرأتهُ عليه .

وكان محمدُ بن عمر بن لُبَابَة ، يقول : ابن حبيبٍ عالمُ الأندلس ، ويحيى بن يحيى عاقِلُها ، وعيسى بن دينار فقيهها .

قال أبو القاسم بنُ بَشكوال: قبل لسُحنون: مات ابنُ حبيب ، فقال: مات عالمُ الأندلس! بـل والله – عالمُ الدنيا سير أعلام النبلاء (١٠٢: ١٠١) ترجمته في مطمح الأنفس: ٣٦، ٣٧ ، ٣٦ طبقات النحويين واللغويين: ١٧٦. ١٧٧، تاريخ علماء الأندلس ٢٦٩، ٢٦٢، ٢٧٢، جذوة المقتبس: ٢٨٢، ٣٨٢، ترتيب المدرك ٣/ ٣٠، ٤٨، بغية الملتمس: ٣٧٧، إنباه الرواة ٢ / المقتبس: ٢٨٧، تذكرة الحفاظ ٢ / ٣٥، ٥٣٥، ميزان الاعتدال ٢٥٣، ٥٣٠، العبر ١/ ٢٠٢، ١٥٣٠، معجم البلدان ١ / ٣٢٣، الديباج المذهب ٢ / ٢٠٠، ١٦٠، تاريخ ابن كثير ١ / ٣١٨، معجم البلدان ١ / ٣٢٣، الديباج المذهب ٢ / ٨، ٥٠ و تهذيب التهذيب ٦ / ٣٩٠، ٣٩١، لسان الميزان ٤ / ٥، ٥٠، طبقات المفاسرين: ٣٤٧، ٢٥٠، ٥٠ ما طبقات المفسرين: ٣٤٧، ٣٥٠، ٢٥٠، العبر طبقات المفسرين: ٣٤٧، ٢٥٠، ٢٥٠ نفح الطيب ١ / ٢٠ و ٢٠ ، ٨ شذرات الذهب ٢ / ٩٠ تاريخ التراث العربي (٢ : ٣٢٧).

النَّوريِّ ، عَنْ مغيرةَ ، عَنْ سماكِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قالَ : بَلغَ عُمَرَ بْنَ الحُطَّابِ أَنَّ قَوماً القَطَّانُ ، وَأَبْنُ مهديٍّ ، وَوَكِيعٌ وَغَيْرُهُم ، عَنِ النَّوريِّ ، عَنْ مغيرةَ ، عَنْ سماكِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قالَ : بَلغَ عُمَرَ بْنَ الحُطَّابِ أَنَّ قَوماً رَّوا الهِلالَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، فَأَفْطَرُوا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِم يُلزمُهم ، وقالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ وَ أَوْ الهِلالَ نَهاراً قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَأَفْطِروا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَ الزَّوالِ فَلا تُفْطِرُوا (١) .

١٣٧٥٤ - وَبِهِذَا قَالَ سُفْيَانُ الثُّورِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ .

١٣٧٥٥ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحمدٌ فِي ذَلِكَ بِرُوايَةٍ سُفْيانَ ، عَنْ عُمَرَ .

١٣٧٥٦ - وَبِهِ قَالَ الْأُوزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو

١٣٧٥٧ – وَرِوَايَةُ الأَعْمَشِ عَنْ شقيقٍ أَبِي وائل أَصَحُّ عَنْ عُمَرَ ؛ لأَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ ، وَإِبْراهِيمُ النخعيُّ لَمْ يُدْرِكُ عُمَرَ .

١٣٧٥٨ - حدَّثنا أحْمدُ بنُ قاسِمِ بنِ عِيسى ، قالَ : حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ مُحمدٍ ، قالَ : حدَّثنا زهيرُ بنُ مُعاويةً ، قالَ : حدَّثنا البغويُ ، قالَ : حدَّثنا زهيرُ بنُ مُعاويةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شقيق بنِ سَلَمةَ ، قالَ : كَتبَ إلينا عُمرُ وَنَحْنُ بخانقينَ : إِنَّ الأهلِّةَ بَعْضِها أَكْثَرُ مِنْ بَعْضِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الهِلالَ نَهاراً فَلا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلانِ مُسْلِمانِ أَنَّهُما رَأَيَاهُ بِالأَمْسِ (٢).

<sup>(</sup>۱) أعلت هذه الرواية بأن إبراهيم النخعي لم يدرك الفاروق عمر بن الخطاب ، ولا قارب زمانه كما سيأتي في ( ۱۳۷۵۷ ) .

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق ( ٤ : ۲٦٢ ) ، وسنن البيهقي ( ٤ : ٢٤٨ ) ، ومعرفة السنن والآثار (٢:٤٠٨) ، وتقدم في ( ١٣٧٥١ ) .

١٣٧٥٩ - وَحَدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيانَ ، قالَ : حَدَّثنا قَاسِمٌ بْنُ أَصِبِغِ ، قالَ : حَدَّثنا مُحمد بْنُ أَبِي عُمَرَ قالَ : حَدَّثنا سُفْيانُ ، عَدَّثنا مُحمد بْنُ أَبِي عُمَرَ قالَ : حَدَّثنا سُفْيانُ ، عَنِ الْعَمْشِ ، عَنِ أَبِي وَائِل قالَ : أتانا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الحَظَّابِ وَنَحْنُ بِخانقينَ : إِنَّ عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ أَبِي وَائِل قالَ : أتانا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الحَظَّابِ وَنَحْنُ بِخانقينَ : إِنَّ الْأُهِلَّةُ تَخْتَلِفُ ، فَإِذَا رَآيَتُمُ الهِلالَ نَهاراً فَلا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلانِ مِنَ المُسْلِمِينَ أَنَّهُما رَآيَاهُ بِالأَمْسِ .

قَبْلَ الزَّوالِ وَلا بَعْدَهُ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ النَّوريِّ وأبي يُوسُفَ قالَ : إِنَّهُ حَدِيثٌ مُجْمَلٌ، وَحَدِيثُ إِلْاً الزَّوالِ وَلا بَعْدَهُ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ النَّوريِّ وأبي يُوسُفَ قالَ : إِنَّهُ حَدِيثٌ مُجْمَلٌ، وَحَدِيثُ إِبْراهِيمَ حَدِيثٌ مُفسَّرٌ فَهُوَ أُولِي أَنْ يُقالَ بِهِ .

١٣٧٦١ – قالُوا : إِذَا رُوِيَ الهِلالُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ المَاضِيَةِ ، وَإِذَا رُوِيَ الهِلالُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُو َلِلْقَابِلَةِ .

١٣٧٦٢ – وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَبْد الملكِ بْنُ حبيبٍ ، وَبِهِ كَانَ يَفْتِي بِقُرْطُبَةَ .

١٣٧٦٣ – وَأَمَّا قُولُ مَالِكِ (١) : ﴿ مَنْ رَأَى هِلالَ رَمضانَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يَصُومُ لا يَنْبِغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ اليَومَ مِنْ رَمضانَ ، وَمَنْ رَأَى هِلالَ شَوَّالَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ لا يُفْطِرُ ؛ لأنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ على أَنْ يَفْطِرَ مِنْهُم مَنْ لَيْسَ بِمَأْمُونٍ ﴾ ، فَلا أَعْلَمُ خِلافاً فِي هِلالِ رَمضانَ أَنَّهُ مَنْ رَآهُ يَلْزَمُهُ الصَّومُ إِلا عَطاءَ بْنِ أَبِي رَباحٍ فَإِنَّهُ قَالَ : لا يَصُومُ وَحْدَهُ ولا يُفْطرُ وحدهُ وَإِنْ رَآهُ .

١٣٧٦٤ - وَأَتَّفَقَ مِالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحِابُهِم فِيمَنْ رَأَى هِلالَ

<sup>(</sup>١) في الموطأ : ٢٨٧ .

- ١٨ - كتاب الصبام (١) باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان -- ٢٥

رَمَضانَ وَحُدَهُ أَنَّهُ يَصُومُ .

١٣٧٦٥ – وَهُوَ قُولُ الثَّورِيِّ ، وَالْحَسن بْنِ حَيِّ ، وَأَحْمَد بْنِ حَنْبِلِ ، لا يسعُهُ عِنْدَهُم غَيرُ ذَلكَ .

١٣٧٦٦ – وَهُوَ قُولُ أَبِي ثَورٍ .

١٣٧٦٧ – وَاخْتَلَفُوا فِي هِلالِ شَوَّال يَراهُ الرَّجُلُ وَحْدَهُ (١) : فَقَـالَ مَـالِكٌ ، وَأَبُـو حَنِيفَة : لا يُفْطِرُ .

١٣٧٦٨ - وَهُو َ قُولُ أَحْمَدَ بْن حَنْبُل.

١٣٧٦٩ – وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ – رضي الله عنه – أَنَّهُ كَرِهَ لِمَنْ رَأَى هِلالَ شَوَّال وَحْدهُ أَنْ يُفْطِرَ (٢) .

١٣٧٧ - وَقَالَ الشَّافِعيُّ : يُفْطِرُ الَّذِي رَأَى هِلال شَوَّالَ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَشكَّ فِيهِ،
 فَإِنْ شكَّ أو خافَ أَنْ يُتَّهَمَ لَمْ يَأْكُلْ .

١٣٧٧١ – وهو أبي ثورٍ.

١٣٧٧٢ – قالَ : وَلَا يَسعُهُ أَنْ يَصُومَ ، فَإِنْ خَافَ النَّهُمَةَ اعْتَقَدَ الفِطْرَ ، وَأَمْسَكَ عَنِ الأَكْلِ وَالشَّرْبِ .

القَضاءُ وَالكَفَّارَةُ . اللهُ عَالِكُ : مَنَ رَأَى هِلالَ رَمضانَ وَحْدَهُ ، فَأَفْطَرَ عَامِداً كَانَ عَلَيهِ

<sup>(</sup>١) انظر المسألة ( ٣٢٤ ) أول هذا الباب .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٤: ١٦٨).

١٣٧٧٤ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً : عَلَيهِ القَضاءُ وَلا كَفَّارَةَ عَليهِ لِلشُّبْهَةِ .

ه ١٣٧٧ - وَهَذا قُولُ أَكْثُرِ الفُقهاءِ .

١٣٧٧٦ - قَالَ آبُو عُمَّرَ: لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ فِي مُوَطَّقِهِ حُكْمَ إِشْهَادِهِ عَلَى هِلالِ رَمضانَ ، وَذَكَرَهُ غَيرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ . وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَولُهُ وَقُولُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ رَمضانَ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَهِلالِ شَوَّال وَسَائِرِ الأَحْكَامِ .

١٣٧٧٧ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا ذَكَرَ عَنْهُ المَرْنِيُّ : إِنْ شَهَدَ عَلَى هِلالِ رَمضانَ شَاهِدٌّ وَاحِدٌّ عَدْلٌ رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَهُ لِلأَثْرِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ .

١٣٧٧٨ - قالَ: وَالقِيَاسُ أَلا يُقبلَ فِيهِ إِلا شهادَةُ عَدْلَيْنِ. (١)

٩ ١٣٧٧ - قَالَ : وَأَمَّا هِلالُ الفِطْرِ فَلا يقبل فيه إلا عدلان .

١٣٧٨ - وَالَّذِي ذَكَرَ المزنيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي قَـبُولِ شَهَادَةِ الوَاحِدِ فِي هِلالِ
 رَمضانَ هُوَ قُولُ الكُوفِيِّينَ ، وَأَبْنِ المُبارَكِ ، وَأَحْمَدَ .

١٣٧٨١ – وَقَالَ إِسْحَاقُ : لا يُقْبَلُ فِي هِلالِ رَمْضَانَ وَشُوَّالَ إِلا عَدْلانِ .

١٣٧٨٢ - وَقَالَ ٱبُو بطينٍ عَنِ الشَّافِعيِّ : وَلَا يُصامُ رَمضان وَلَا يَفطرُ مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنْ عَدَّلَيْنِ حُرَّيْنِ لِسَائِرِ الْحُقُوقِ (٢) .

١٣٧٨٣ - وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَآصْحابُهُ : إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شهادَةُ رَجُلُ عَدْلُ فِي هِلالِ رَمضانَ .

<sup>(</sup>١) الأم ( ٢ : ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق.

١٣٧٨٤ – قَالُوا: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي السَّماءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلِ عَدْلٍ فِي هِلالِ رَمضانَ.

١٣٧٨ - قالُوا : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي السَّماءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَدْلٍ فِي هِلالِ رَمضانَ .

١٣٧٨٦ - قالُوا: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي السَّماءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلُ إِلا شَهادَةُ عَدْلَيْنِ.

١٣٧٨٧ – وَهَذَا قُولُ دَاوُدَ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ .

١٣٧٨٨ - وَقَالَ النَّورِيُّ ، والأوزاعيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَالحَسَنُ بْنُ حَيَّ وَعُبيدُ اللَّهِ بْنُ الحَسَنِ كَقَولِ مَالِكِ : يُقْبَلُ فِي الشَّهادَةِ عَلَى هِلالِ شَوَّال عَدْلانِ فِي الصَّحْوِ وَالغيم ، وَلاَيُقْبَلُ أَقَلُّ مِنْ عَدَلَيْن .

١٣٧٨٩ – وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيُّ .

١٣٧٩٠ - قالَ أَبُو عُمَر : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَجازَ شَهادَةَ الأَعْرَابِيِّ وَحْدَهُ فِي هِلل ِ رَمضان (١) مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَمِنْهُم مَنْ أَسْنَدَهُ ، وأكثرُهم أرسله عَنْ عكرمة .

١٣٧٩١ - كَذَلِكَ رَواهُ النُّورِيُّ ، وَجماعَةٌ ، عَنْ سماكِ بن حَرْب ، عَنْ عكرمة ،

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣ : ٦٨ ) ، وأبو يعلى في ( مسنده ) ( ٢٥٢٩ ) ، وابن حبان (٣٤٤٦) ، ورجال إسناده ثقات وسماك : صدوق ؛ إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً .

وقد رجُع المرسل غير واحد من الأثمة ، ويشهد له حديث ابن عمر الآتي في الفقرة ( ١٣٧٩٣).

<sup>(</sup>١) الحديث رواه سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جاء إلى النبي ( عَلَيْكُ ) أعرابي، فقال : أَبْصَرَتُ الهِلالَ اللَّهُ وأنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ ؟ » قال : ﴿ قُمْ يَا فَلانُ فَنَادِ فِي النَّاسِ ، فليصوموا غداً » .

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مُرْسِلًا وَهُوَ قُولُ أَكْثِرِ الفُقهاءِ (١).

١٣٧٩٢ – وَرَواهُ زَائِدَةُ بْنُ قدامةَ ، وَالوَلِيدُ بْنُ ثُورٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ سماكِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عكرمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ مُسِنَدًا . (٢)

١٣٧٩٣ – وَرَوَاهُ أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَكْر بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبْنُ عُمَرَ ، قَالَ : تَراءى النَّاسُ الهِلالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّى رَأَيْتُهُ ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصَّيَامِ (٣) .

١٣٧٩٤ – وَاخْتَلَفَ العُلماءُ فِي حُكْمٍ هِلالِ رَمضانَ أَو شَوَّال يَرَاهُ أَهْلُ بَلَدٍ دُونَ

(١) قال أبو داود : رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاً ، وقال الترمذي : حديث ابن عباس فيه اختلاف ، وأكثر أصحاب سماك يروونه عنه عن عكرمة مرسلاً .

وأخرجه عبد الرزاق ( 7787 ) ، والنسائي 177/8 ، والطحاوي ( 683 ) ، والدارقطني 7/8/9 من طريق سفيان ، وابن أبي شيبة 7/8/9 من طريق إسرائيل ، وأبو داود (778/9) من طريق حماد ، ثلاثتهم عن سماك ، عن عكرمة مرسلاً ، وقال النسائي : إنه أولى بالصواب : وانظر (نصب الراية ) 7/8/9 .

(٢) أخرجه أبو داود ( ٢٣٤٠) في الصوم: باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال ، والنسائي ١٩٢/٤ في الصوم: باب قبول شهادة الرجل الواحد على رؤية هلال رمضان ، والترمذي (١٩١) في الصوم: باب ما جاء في الصوم بالشهادة ، والدارمي ٥/٢ ، وابن خزيمة (١٩٢٤) ، والطحاوي في ( مشكل الآثار » ( ٤٨٢ ) و ( ٤٨٣ ) ، وابن الجارود ( ٣٨٠ ) ، والحاكم ( ٤٢٤/١ ، والبيهقي ٤ / ٢١١ والدارقطني ٢ / ١٥٨ من طرق عن الحسين بن على الجعفي ، عن زائدة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .

وأخرجه ابن ماجه ( ١٦٥٢ ) في الصيام : باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ، وابن خزيمة (١٩٢٣) ، والدارقطني ٢ / ٥٨ من طرق عن أبي أسامة ، عن زائدة ، به .

وأخرجه الترمذي ( ٦٩١ ) ، والطحاوي ( ٤٨٤ ) ، والنسائي ١٣١/٤ – ١٣٢ ، والحاكم ٢/٤/١ ، والبيهقي ٢١٢/٤ ، والدارقطني ٥٨/٢، والبغوي (١٧٢٤) من طرق عن سماك ،به. (٣) أخرجه الدارمي في سننه ( ٢:٤) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود في سننه في الصوم ( ٢٣٤٢) ، باب و في شهادة الواحد على رؤية الهلال ، وصححه ابن حبان ( ٣٤٤٧ ) ، والحاكم

### غيرهم

١٣٧٩٥ – فَكَانَ مَالِكٌ فِيما رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ القَاسِمِ وَالمَصْرِيُّونَ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّ أَهْلَ بَلَدٍ رَأُوهُ فَعَلَيهِم القَضاءُ لِذَلِكَ اليَّومِ الَّذِي أَفْطَرُُوهُ ، وَصِيامُهُ غيرهم بِرُؤْيَةٍ صَحِيحَةٍ .

١٣٧٩٦ – وَهُوَ قُولُ اللَّيْثِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالكُوفِيِّينَ ، وَأَحْمدَ .

١٣٧٩٧ – وَرَوى الْمَدَنِيُّـونَ عَنْ مالِكِ ، وَهُوَ قُولُ الْمُغيرةِ وابْنِ دِينارٍ ، وَابْنِ الْمَامُ يحملُ المَاجشونِ : أَنَّ الرُّوْيَةَ لا تلزمُ غَيْرَ أَهْلِ البَلَدِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ إِلا أَنْ يَكُونَ الإِمامُ يحملُ النَّاسَ عَلَى ذَلكَ .

١٣٧٩٨ – أمَّا اخْتِلافُ الأعْمالِ والسَّلاطِينِ فَلا ، إِلا فِي البَلَدِ الَّذِي رَأَى فيهِ الهِلالَ ، وَفِي عَمَلِهِ هَذا بِمَعْنَى قَولِهِمْ .

١٣٧٩٩ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ قَومٍ رُؤيتُهم (١) .

١٣٨٠٠ - وَبِهِ قَالَ عِكْرِمَةُ ، وَالقَاسِمُ بْنُ مُحمدٍ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَإليهِ
 ذَهَبَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويه ، وَطَائفَةٌ .

١٣٨٠١ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : حُجَّةُ مَنْ قَالَ بِهِذَا القَولِ مَا أَخْبِرِنَا بِهِ أَبُو مُحمدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمدِ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو دَاودَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمدِ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو دَاودَ سُليمانُ بْنُ الأَشْعَثِ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو مَومدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قالَ : حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَليمانُ بْنُ الأَشْعَثِ ، قالَ : حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفر ، قالَ : أخْبرني كريبٌ أَنَّ أَمَّ الفَضْلِ بِنْتَ جَعْفر ، قالَ : أخْبرني كريبٌ أَنَّ أَمَّ الفَضْلِ بِنْتَ الحَارِثِ بَعَنَتُهُ إِلَى مُعاوِيَةَ بِالشَّامِ ، قالَ : فَقَدَمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا ، فَاسْتَهَلَّ الْحَارِثِ بَعَنَتُهُ إِلَى مُعاوِيَةً بِالشَّامِ ، قالَ : فَقَدَمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا ، فَاسْتَهَلَّ

<sup>(</sup>١) بوَّب مسلم في صحيحه باب ( لكل بلد رؤيتهم ) ، وأخرج فيه حديث ابن عباس التالي في الفقرة (١٣٨٠١) .

رَمضانُ وَأَنا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الهِلالَ لَيْلَةَ الجُمعةِ ، ثُمَّ قَدَمْتُ المَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الهِلالَ ، فَقالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الهِلالَ ؟ قُلْتُ : رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الجُمعةِ . قَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكُمِلَ النَّلاثِينَ أَو نراهُ . فَقُلْتُ : أَفَلا تَكْتَفِي بِرُوْيَةٍ مُعاوِيَة وصيامِهِ ؟ قالَ : لا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ . (١)

١٣٨٠٢ - وَأَخبرنا أَبُو مُحمد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمد بْنِ أُسد ، قالَ : حدَّثنا حمزةً ابنُ مُحمد بْنِ عَلِيٍّ ، قالَ : حدَّثنا أَحمَدُ بْنُ شعيبِ النسوي ، قالَ : أخبرنا عَلِيٌ بْنُ حجر ، قالَ : أخبرنا إسماعيلُ بْنُ جَعْفَر ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَة ، قالَ : حجر ، قالَ : أخبرنا إسماعيلُ بْنُ جَعْفَر ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَة ، قالَ : أخبرني كريبٌ أَنَّ أُمَّ الفَضل بَعَنَتُهُ إلى مُعاوِيَة بِالشَّامِ ، قالَ : فَقدمتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ أَخبرني كريبٌ أَنَّ أُمَّ الفَضل بَعَنَتُهُ إلى مُعاوِيَة بِالشَّامِ ، قالَ : فَقدمتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَها ، فَاسْتَهَلَّ عليَّ هِلالُ رَمضانَ ، وَذَكرَ رَمضانَ . . ، الحَديثُ سَواءٌ كَما تَقَدَّمَ لأبي بكر . (٢)

١٣٨٠٣ - قالَ آبُو عُمَرً: قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لا تُرَاعى الرُّوْيَةُ فِيما أَخرَ مِنَ البلدَانِ كَالأَندلسِ مِنْ خراسانَ ، وكَذَلِكَ كُلُّ بَلَدِ لَهُ رُوْيَتُهُ إِلا مَا كَانَ كَالمِصْرِ الكَبِيرِ وَمَا تَقَارَبَتْ أَقْطَارُهُ مِنْ بِلادِ المُسْلِمِينَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

١٣٨٠٤ - وَأَمَّا قَولُ مَالِكِ فِي النَّاسِ يَصُومُونَ يَومَ الفِطْرِ لِرُوْيَتِهِ مِنْ رَمضانَ فَيْ البَّارِحَةَ أَو هِلالَ رَمضانَ قَدْ رُوْيَ قَبْلَ أَنْ فَيْأْتِيهِمِ الثَّبِتُ أَنَّ هِلالَ شَوَّالَ قَدْ رُوْيَ قَبْلَ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصيام - ح ( ٢٤٨٧ ) من طبعتنا ، باب ( بيان أن لكل بلد رؤيتهم » (٢٣٧٤)، وأبو داود في الصوم ( ٢٣٣٢ ) ، باب ( إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة » (٢٩٩١) ، والترمذي في الصوم ( ٢٩١٣ ) باب ( ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم » ( ٣ : ٧٦ ) والنسائي في الصوم ( ٤ : ١٣١ ) باب ( اختلاف أهل الآفاق في الرؤية » .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٤: ١٣١)، ح (٢١١١)، باب ( اختلاف أهل الآفاق في الرؤية ».

يَصُومُوا بِيَومٍ وَأَنَّ يَوْمَهُم ذَلِكَ يَومُ الفِطْرِ أَحَدَّ وَثَلاثُونَ يَوماً ، فَإِنَّهُم يُفْطِروُنَ ذَلِكَ اليَومَ أَيُّ سَاعَة جَاءَهُم الحَبَرُ ، غَيْرَ أَنَّهُم لا يُصَلُّونَ صَلاةَ العِيدِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ جَاءَهُم بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْس .

١٣٨٠٥ – وَقَدْ مَضَى مَا لِلْعُلماءِ فِي مَعْنَى مَاذَكُرَ إِلا فِي صَلاةِ العِيدِ ، فَإِنَّ الفُقهاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلكَ (\*).

١٣٨٠٦ - فَمَذْهَبُ مِالِكِ الَّذِي لا خِلافَ فِيهِ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لا تُصَلَّى صَلَاةُ العِيدِ فِي غَيرِ يَوم العِيدِ وَلا فِي يَوم العِيدِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

. ١٣٨٠٧ – وَاحْتَلَفَ قُولُ الشَّافعيِّ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ ، فَمَرَّةُ قالَ بِقُولِ مَالِكٍ : لا تُصَلَّى صَلاةُ العِيدِ بَعْدَ الزَّوَالِ (١) .

١٣٨٠٨ – وَاخْتَارَهُ المزنيُّ . وَقَالَ : إِذَا لَمْ يَجُزُ أَنْ تُصَلَّى فِي يَوْمِ العِيدِ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَاليَومُ الثَّانِي أَبْعَدُ مِنْ وَقْتِها وَأَحْرى أَنْ لا تُصَلَّى فِيهِ .

(\*) المسألة - ٣٢٦ – إذا لم يعلم قوم بالعيد إلا بعد زوال الشمس (أي ظهر العيد) ، أو غُمَّ الهلال على الناس ، فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال . أو حصل عذر مانع كمطر شديد ، ففي جواز صلاة العيد في اليوم التالي رأيان :

قال الجمهور: تصلى في اليوم التالي من الغد، وفي عيد الأضحي إلى ثلاثة أيام؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله ﷺ، والذي سيأتي في الفقرتين (١٣٨٢-١٣٨٢).

وقال المالكية: لا تصلى من الغد، ولا تنوب عن صلاة الجمعة؛ لفوات وقتها .

وإن شهد اثنان برؤية هلال شوال ليلة الحادي والثلاثين صَلُوا بالاتفاق في الغد ، ولا يكون ذلك قضاء ؛ لأن فطرهم غدا ، لما روت عائشة – رضي الله – عنها أن النبي ﷺ قال ( فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ، وعرفتكم يوم تعرفون ، . رواه الترمذي وصححه ، المجموع (٥: ٣١) .

(١) انظر الأم ( ٢ : ٢٣٠ ) كتاب صلاة العيدين .

٩ ١٣٨٠ - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رِوَايَةٌ أُخْرِى أَنَّهَا تُصَلَّى فِي اليَوْمِ الثَّانِي ضُحَّى .

١٣٨١ - وَقَالَ البويطيُّ عَنْهُ: لا تُصَلَّى بَعْدُ إِلا إِنْ ثَبِتَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ .

١٣٨١ – قَالَ آبُو عُمَرً : لَو قُضِيَتْ صَلاةُ العِيدِ بَعْدَ خُروجِ وَقْتِها لأَسْبَهَتِ الفَرَائِضَ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا فِي سَائِرِ السُّنَنِ أَنَّها لا تُقْضى ، فَهَذِهِ مِثْلُها .

١٣٨١٢ – وأمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فقد ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ يَحْكِي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ تُدْرَكُ صَلاةُ العِيدِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ لَمْ تُصَلَّ بَعْدُ .

١٣٨١٣ - وقالَ أَبُو يُوسُفَ فِي " الإِمْلاءِ " : إِذَا فَاتَتْهُم الصَّلاةُ يَومَ العِيدِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ صَلاها بِها إِمَامُهم مِنَ الغَدِ مَابَيْنَهم وَبَيْنَ الزَّوَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَصلّ بَعْدُ هَذا فِي الفِطْرِ . وَأَمَّا فِي الأُضْحَى فَيُصَلِّبُها بِهِم فِي اليَومِ الثَّالِثِ .

١٣٨١٤ - وَقَالَ ابْنُ سماعةً مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنْ مُحمدِ بْنِ الْحَسَنِ وَلَمْ يذكر خِلافاً .

ه ١٣٨١ - وَقَالَ النُّورِيُّ : فِي الفِطْرِ يَخْرُجُونَ مِنَ الغَدِ .

١٣٨١٦ - وَقَالَ أَحْمَدُ : يَخْرُجُونَ فِي الغَدِ .

١٣٨١٧ - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيَّ : لا يَخْرُجُونَ فِي الْفِطْرِ وَيَخْرَجُونَ فِي الْفِطْرِ وَيَخْرَجُونَ فِي الْأَضْحى.

١٣٨١٨ - قَالَ آبُو عُمَر : لأنَّ الأضحى أيَّامُ عِيدٍ ، وَهِيَ صَلاةً عِيدٍ ، وَلَيسَ لِلْفَطْرِ صَلاةً عِيدٍ ، فَإِذا لَمْ تُصَلَّ فِيهِ لَمْ تُقْضَ فِي غَيرِهِ ؛ لأَنَّها لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ لَمْ تُقْضَ فِي غَيرِهِ ؛ لأَنَّها لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ فَرَيْضَةٍ .

١٣٨١٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : يَخْرُجُونَ فِي الفِطْرِ وَالْأَضْحَى مِنَ الغَدِ .

١٣٨٢ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : إِذَا شَهَدَ عَلَى رُوْيَةِ هِلالِ شَوَّالَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَنَّهُمُ
 رَأُوهُ بِالأَمْسِ أَفْطَرَ النَّاسُ . وَلُو كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ بِيَسِيرٍ وَخَرجوا إِلَى
 مُصَلاهُم مِنَ الغَدِ .

الممار المحدد المار الم

المحدد الله العيد مِنَ الغَدِ مَنَ الله الله الله الله الله الله العيد مِنَ الغَدِ مِنَ الله العيد مِنَ الغَدِ مِنَ الغِدِ الغِدِ مِنَ الغَدِ مِنَ الغَدِ مِنَ الغِدِ مِنَ الغَدِ مِنَ الغِدِ مِنَ الغَدِ مِنَ الغِدِ مِنْ الغِدِ مِنْ الغِدِ مِنَ الغِدِ مِنَ الغِدِ مِنَ الغِدِ مِنَ الغِدِ مِنْ الغِدِ مِنَ الغِدِ مِنْ الغِدِ المِنْ الغِدِ الغِنْ الغِدِ الغِنْ المِنْ الغِدِ الغِنْ الغِدِ الغِنْ المِنْ الغِدِ المِنْ الغِدِ الغِنْ المِنْ الغِدِ المِنْ الغِنْ الغِدِ الغِنْ الغِنْ المِنْ ال

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كشعبة في الحديث التالي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الصلاة ( ١١٥٧ ) ، باب ( إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد) ( ٢ : ٣٠٠ ) ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ( ٥ : ٣٠١٣ – ٢٠١٤ ) ، وقال : إسناد صحيح ، وأعاده في كتاب الصيام ، وقال : إسناد حسن ، وأبو عمير : مجهول لا يحتج به ، وفي معالم السنن للخطابي : حديث أبي عمير صحيح ، والمصير إليه واجب .

## (٢) باب من أجمع الصيام قبل الفجر (\*)

٩٧ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لا يَصُومُ إِلا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . (١)

١٣٨٢٣ - وَعَنِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ مِثْلُ ذَلِكَ .

١٣٨٢٤ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى ابْنُ القَاسِمِ وَغَيرُهُ عَنْ مَالِكِ ، قَالَ : لا يَصُومُ إِلا مَنْ بَيَّتَ مِنَ اللَّيْلِ .

(\*) المسألة – ٣٢٧ – يَتَعَلَقُ هذا البابُ بالنيةِ التي هي رُكُن عند الشافعية ، واعتبرها الحنفيةُ والحنابلةُ والمالكيةُ شَرْطاً .

واشترَطَ الشافعية لفرض الصَّوم مِنْ رمضانَ . أو غيره كقضاء أو نَذْرٍ تبييت النيَّة ليلا ، وقال الحنابلة كالشافعية في صوم رمضان ، أمَّا صوم النطوع فيصحُ عندهم بنية قبل النهار خلافا للشافعية ، ودليلهم حديث عائشة لما دخل عليها النبي عَلَيَّة فسألها عن طعام ، فقالت : لا ، فقال : وفإنّى إذن صَائمُ » .

وقال الحنفية : الأَفْضَلُ أَنْ ينوي في كلَّ الصيَامَات وقت طلوع الفجر إِنْ أَمْكَنَهُ ذلك ، أو من اللَّيْلِ ، أمَّا إِن نوي بعد طلوع الفجرِ فإنْ كانَ الصومُ دَيْنًا فلا يجوز بالإجماع ، وإنْ كَانَ عيناً يجوزُ.

واشترط المالكية لِصِحَّةِ النيةِ إيقاعها في الليل من الغروب إلى آخر جزء منه حتى طلوع الفجر . وتَتَعَدَّدُ النيَّة بتعدد الأيام شرط عند الجمهور غير المالكية ، فَيُشْتَرَطُ عند الجمهور النية لكل يوم من رمضان على حِدة ، وقال المالكية : تجزئ نية واحدة لرمضان في أوله .

(١) رواه مالك في كتاب الصيام رقم (٥) ، باب ( مَنْ أَجْمَعَ الصيامَ قبل الفجر » (٢٨٨:١) ، وأشار اليه الشافعي في « الأم » (٢٠٤٠) ، باب ( الدخول في الصيام والخلاف فيه » ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٢٠٢:٤) .

(أَجْمَعَ الصيام): معناه أُحْسَنَ نِيُّتُهُ وعزيمته عليه .

١٣٨٢٥ – قالَ : وَمَنْ أَصْبَحَ لا يُرِيدُ الصَّيَامَ وَلَمْ يَصِبْ شَيْئًا مِنَ الطَّعامِ حَتَّى تعالى النَّهارُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ لَمْ يَجُزْ لَهُ صِيامُ ذَلِكَ اليَومِ .

١٣٨٢٦ – وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ بَيَّتَ الصَّيَامَ أُوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمضانَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ سَائِر الشَّهْرِ .

الله التَّبْيِيتِ لِمَا قَدْ أَجْمِعَ عَلِيهِ مِنْ ذَلِكَ . إلى التَّبْيِيتِ لِمَا قَدْ أَجْمِعَ عَلِيهِ مِنْ ذَلِكَ .

١٣٨٢٨ - قالَ : وَمَنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْراً مُتَتَابِعاً ، فَصامَ أُوَّل يَومٍ بنية ذلك أَجْزاًهُ ذَلِكَ عَنْ بَاقِي أَيَّامِ الشَّهْرِ .

١٣٨٢٩ - وَمَذْهَبُ اللَّيْثِ فِي هَذَا كُلُّهِ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ .

١٣٨٣٠ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يُجْزِئُ كُلٌّ صَوَمٍ وَاجِبٍ مِنْ رَمضانَ أَو نَذْرٍ أَو غَيْرِهِ إِلا بِنِيَّةٍ قَبْلَ الفَجْرِ ، وَيُجْزِئُ التَّطَوُّعَ أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ (١) .

١٣٨٣١ – وَقَالَ الثُّورِيُّ فِي صَومٍ رَمضانَ : يحْتاجُ أَنْ يَنْوِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلُّ أَيَّامِهِ .

١٣٨٣٢ – وَقَالَ النُّورِيُّ فِي صَومِ التَّطَوُّعِ : إِذَا نَواهُ فِي آخرِ النَّهَارِ أَجْزَأُهُ .

١٣٨٣٣ - قالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَهُ أَجْرُ مَا اسْتَقْبِلَ (٢) .

١٣٨٣٤ – وَهُوَ قُولُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٌّ .

١٣٨٣٥ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلا زُفَرَ : لا يَجُوزُ صِيامُ رَمضانَ إِلا بِنِيَّةٍ كُلِّ

<sup>(</sup>١) ﴿ الأم ﴾ ( ٢ : ٩٥ ) ، باب ﴿ الدخول في الصيام والخلاف فيه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المغني (٣: ٩٦ ) ، والمحلى (٢: ١٧٢ ) .

يَوْمٍ مَحْدُودَةٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الزُّوَّالِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ .

١٣٨٣٦ – وَهُوَ قُولُ الْأُوزَاعِيُّ .

١٣٨٣٧ - وَقَالَ الوَلِيدُ بْنُ مزيدٍ : قُلْتُ لِلأُوْزَاعِيِّ رَجُلٌ صَامَ يَوماً مِنْ آخِرِ شَعَبانَ تَطَوَّعاً ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ رَمضانَ أَيُجْزَئُ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ شَهْرِ رَمضانَ ؟ قالَ : نَعَمْ ، وَقَدْ وَفَقَ لِصِيَامِهِ .

١٣٨٣٨ – وَقَالَ زُفَرُ : يُجْزِئُ صَومُ رَمضانَ بِغَيرِ نِيَّةٍ .

١٣٨٣٩ - قالَ : وَلَو نَوى فِيهِ الإِفْطارَ إِلا أَنَّهُ أَمْسَكَ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ إِلا أَنْ يَخُونَ مُسَافِراً أَو مَرِيضاً يعذرُ فِي الإِفْطارِ فَلا يَجُوزُ إِلا أَنْ يَنْوِيهُ مِنَ الْأَفْطارِ فَلا يَجُوزُ إِلا أَنْ يَنْوِيهُ مِنَ اللَّيْل .

١٣٨٤٠ - وَحُجَّتُهُ أَنَّهُ كَمَا لَا يُجْزِئُ أَنْ يَصَوَمَ أَحَدَّ مِنْ شَعْبَانَ أَو غَيْرِهِ صَوْمًا يَسْقَبِل بِهِ رَمْضَان ، كَذَلِكَ لايكون صِيَامُ رَمْضَانَ عَنْ غَيْرِهِ ؛ لأَنَّهُ وَقْتُ لا يَصِحُّ فِيهِ عَيْرُهُ .

١٣٨٤١ - وَلَمْ يَخْتَلَفْ عَنْ مَالِكِ وَابْنِ القَاسِمِ أَنَّ الْمُسَافِرَ يُبَيِّتُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمضانَ ، وَأَنَّهُ لا يُجْزِئُهُ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ إِلا إِنْ بَيْتَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

١٣٨٤٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، وَروى اللَّهِ بُنِ وَهْبِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْقَةً ، قالَ : « مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصَّيَّامَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْقَةً ، قالَ : « مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصَّيَّامَ

قَبْلَ الفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ ، . (١)

١٣٨٤٣ - قَالَ ٱبُو عُمَر : لَمْ يخص فِي هَذا فَرْضاً وَلا سُنَّةً مِنْ نَفْل ، وَهَذا حَدِيثٌ فَرْدٌ فِي إِسْنادِهِ ، وَلَكِنَّهُ أَحْسَنُ مَا رُويَ مَرْفُوعاً فِي هَذا البَابِ .

١٣٨٤٤ – وَالاخْتِلافُ فِي هَذَا البَابِ عَنِ التَّابِعِينَ اخْتِلافٌ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يختلفْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلا عَنْ حَفْصَةً أَنَّهُما قَالا : لا صِيَامَ إِلا لِمَنْ نَواهُ قَبْلَ الفَجْرِ .

٥ ١٣٨٤ – وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، وَأَنسِ أَنَّهُم أَجَازُوا فِي التَّطَوُّعِ أَنْ يَنْوِيَهُ بِالنَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ (٢) .

١٣٨٤٦ - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ وَيَقُولُ : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا : لا . قالَ : ﴿ وَأَنَا إِذًا صَائِمٌ ﴾ . <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في كتاب الصيام بعد الحديث رقم (٥) . في باب ( مَنْ أَجْمَعَ الصيام قبل الفجر » (٢٨٨:١) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٨٧:٦) ، وأبو داود في الصوم . الحديث (٢٤٥٤) ، باب ( النية في الصيام» (٢٠٩٠) ، والترمذي في الصيام . حديث (٧٣٠) ، باب ( ما جاء لِمَنَ لَمْ يَعْزِم من الليل » (١٠٨:٣) ، والنسائي مرفوعا (١٠٤ ١٩٧-١٩٥) في كتاب الصيام ، باب (ذِكْر اختلاف النَّاقِلِين لخبر حَفْصَة في النيَّة في الصيام » ، وابن ماجة في الصيام . الحديث (١٠٠٠) ، وابن الب ( ما جاء في فرض الصوم من الليل » (٢:١٥) ، والدارمي في سننه (٢:٦-٧) ، وابن خزيمة في صحيحه (٢١٣٣) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار» (٢:٤٥-٥٥) ، والطبراني في ( المعجم الكبير» (٢١٣٠) ، والدارقطني مرفوعا وموقوفا في السنن ( ٢ : ١٧٢ - ٢٠١) ، من الطبعة المصرية ، وقال : رَفَعَهُ عبدُ الله بن أبي بكر ، عن الزُهْري وهو من الثقاتِ الرُّفَعَاءِ وقال الخطابي : أسنده عبدُ الله بن أبي بكر ، عن الزُهْري وهو من الثقاتِ الرُّفَعَاءِ وقال الخطابي : أسنده عبدُ الله بن أبي بكر ، وزيادة الثقة مقبولة .

<sup>(</sup>۲) بعض هذه الآثار عنهم في مصنف عبد الرزاق ( ٤ : ٣٧٣ ) والمحلى ( ٦ : ١٧١ ) ، والمجموع (٣٣٩:٦) ، وشرح معانى الآثار ( ١ : ٣٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه عثمان بن أبي شَيبةَ ، قال :حدَّثنا وكيعٌ ، عن طلحة بن يحيى، عن عَمَّتِه بنتِ طلحةَ =

١٣٨٤٧ – رَواهُ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنُ عَلَيهِ فِيهِ ، فَاخْتَلْفَ عَلَيهِ فِيهِ ، فَرَوَاهُ عَنْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، فَرَوَاهُ عَنْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المَوْمِنِينَ .

١٣٨٤٨ - وَمِنْهُم مَنْ لا يَقُولُ فِيهِ ﴿ إِذاً ﴾ وَيقولُ : ﴿ فَأَنَا صَائِمٌ ﴾ ، وَتَأُوَّلُوا فِيهِ .

= عن عائشةَ أُمَّ المُؤمنينَ قالت : دَخَلَ على النبيُ ﷺ ذاتَ يوم ، فقالَ : ﴿ هَلْ عندكِ شَيْءٌ ﴾ ؟ قُلْتُ : يا رسولَ اللَّهِ أُهديَ لنا حَيْسٌ فَخُبَّأْناهُ لكَ ، فقالَ : ﴿ أَدْنِيهِ ﴾ فأصبحَ صائماً ثم أَفطرَ .

إسناده صحيح على شرط مسلم ، طلحة بن يحيى : هو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني . وأخرجه أبو داود (٢٤٥٥) في الصوم : باب في الرخصة في ذلك من طريق عثمان بن أبي شيبة . وأخرجه أحمد ٢٠٧/٦ ، ومسلم (١١٥١) (١٧٠) من طبعة عبد الباقي في الصيام : باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ، والترمذي (٧٣٣) في الصوم : باب صيام المتطوع بغير تبييت ، والنسائي ١٩٥٤ في الصيام : باب النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى في خبر عائشة فيه ، وابن خزيمة (٢١٤٣) من طريق وكيع ، به .

وأخرجه الشافعي ١/(٧٠٦) ، وعبد الرزاق (٧٧٩٣) ، وأحمد ٤٩/٦ و ٢٠٧ ، ومسلم (١٩٤) ( ١٩٤) ، والنسائي ١٩٤/٤ و ١٩٥ ، والترمذي (٧٣٤) ، والنسائي ١٩٤/٤ و ١٩٥ ، والطحاوي ١٠٩/٢) ، وأبو يعلى (٤٥٦٣) ، وابن خزيمة (٢١٤٣) ، والبيهقي ٢٠٣/٤ من طرق عن طلحة بن يحيى ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٧٧٩٢) ، والنسائي ١٩٥/٤ – ١٩٦ من طريق إسرائيل عن سماك ( وزاد النسائي : عن رجل ) عن عائشة بنت طلحة ، به .

وأخرجه النسائي ٤ / ١٩٣ و ١٩٤ و ١٩٥ ، وأبو يعلى (٤٧٤٣) من طريق مجاهد عن عائشة . وأخرجه النسائي ٤ / ١٩٥ من طريق أم كلثوم ، عن عائشة .

وأخرجه البيهقي ٤ / ٢٠٣ من طريق عكرمة ، عن عائشة .

والحَيْس : هو مخلوط من دقيق وسمن وتمر .

١٣٨٤٩ - قَالَ البُخارِيُّ : قَالَتْ أُمُّ الدَّرداءَ : كَانَ أَبُو الدَّرداءِ يَقُولُ : هَلْ

عِنْدَكُم طَعامٌ ؟ فَإِنْ قُلْتُ : لا . قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ .

. ١٣٨٥ – وَقَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبْنُ عَبَّاسٍ ، وَحُذَيْفَةُ .

\* \* \*

### (٣) باب ما جاء في تعجيل الفطر (\*)

الله عَلَيْ قَالَ : « لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الفطْرَ » . (١)

النّبي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ النّبي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَن سَعِيدِ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ اللللّهِ عَلَيْكِ الللّهِ عَلَيْكِ الللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ ال

١٣٨٥١ - وَقَدْ ذَكَرْناهُ مُسِنَداً فِي " التَّمْهيدِ " . (٦)

١٣٨٥٢ – وَفِي هَذَا فَصْلُ تَعْجِيلَ الفِطْرِ وَكَرَاهَةُ تَأْحِيرِهِ .

<sup>(\*)</sup> المسألة – ٣٢٨ – من سنن الصوم تعجيل الفطر عند تيقن الغروب وقبل الصلاة ؛ للحديث التالي في أول هذا الباب ، والفطر قبل الصلاة أفضل ؛ لفعله على أول هذا الباب ، والفطر قبل الصلاة أفضل ؛ لفعله على أول

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في كتاب الصيام . للحديث رقم (۲) ، باب ( ما جاء في تعجيل الفطر » (۲۸۸:۱) و الموطأ برواية محمد بن الحسن : ۱۲۸ ، رقم (۳٦٤) و من طريقه أخرجه الشافعي في ( الأم) (۹۷:۲) ، باب ( ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه » ، و في المسند (۲۲۷:۱) ، والإمام أحمد (۳۳۷:۰) ، وأخرجه البخاري في كتاب الصوم . الحديث (۱۹۵۷) ، باب (تعجيل الفطر » . فتح الباري (۱۹۸:۱) ، ومسلم في كتاب الصيام . حديث رقم (۲۰۱۳ ، ۲۰۱۱) من طبعتنا ص (٤:٤٠٢) ، باب ( فضل السحور و تأكيد استحبابه » ، وبرقم ((1.98) - (1.98) - (1.98) - (1.98) ) ، من طبعة عبد الباقي ، والترمذي في الصوم . حديث ((1.98) - (1.98) - (1.98) - (1.98) ) ، باب ( ما جاء في تعجيل الإفطار » ((1.98) - (1.98) - (1.98) - (1.98) - (1.98) - (1.98) - (1.98) )

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الصيام رقم (٧) ، باب « ما جاء في تعجيل الفطر » (٢٨٩:١) ، دون العبارة الأخيرة « ولم يؤخروا تأخير أهل المشرق » ، قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك في إرساله .

<sup>(</sup>٣) في « التمهيد » ( ٢٠ : ٢٢ ) ، وقال : ويتصل من غير رواية مالك ، من حديث سهل بن سعد ، وأبي هريرة قلت : حديث سهل تقدم في (٥٩٨) ، وحديث أبي هريرة يأتي في الفقرة (١٣٨٥٨).

## ١٣٨٥٣ - ثُمُّ أردفَ ذَلِكَ بِما أوضعَ بِهِ التَّعْجِيل

#### \* \* \*

• • • • • فروي عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخُطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ ، حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ النَّيْلِ النَّيْلِ الْكَانِ عَبْلَ أَنْ يُفْطِراً ثُمَّ يُفْطِراً بَعْدَ الصَّلَاةِ . وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ . (١)

١٣٨٥٤ - وَرُواَيَةُ مَعمرٍ لِهَذا الحَدِيثِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ بِخَلافِ هَذا اللَّفْظِ.

١٣٨٥٥ - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعمرِ ، عَنِ الزَّهريِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّعريِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ عَوفٍ : أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمانَ كَانَا يُصَلِّيانِ المُغْرِبَ فِي رَمضانَ قَبْلَ أَنْ يُصَالِي إِنْ الرَّعْرِبَ فِي رَمضانَ قَبْلَ أَنْ اللهِ ال

١٣٨٥٦ – وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَطَائِفَةٍ أَنَّهُم كَانُوا يُفْطِرُونَ قَبْلَ الصَّلاة. (٣)

١٣٨٥٧ - وَرَوى الثَّوْرِيُّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ عَنِ ابْنِ المسيَّبِ ، قالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَراءِ الأَجْنادِ : أَلَا تَكُونُوا مُسْرِفِينَ بِفِطْرِكُم وَلَا مُنْتَظِرِينَ بِصَلاتِكُم اسْتِباكَ النَّجُوم (٤) .

١٣٨٥٨ - وَرَوَى مُحمدُ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قالَ :

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ۲۸۹ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن ، ص ۱۲۸ ، رقم (۳٦٥) ، ومصنف عبد الرزاق (۲۲۰:٤) ، وسنن البيهقي الكبرى (۲۳۸:٤) ، والمجموع (٤١٨:٦) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٢:٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٢٢٧:٤).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٢:١٥٥) و (٢:٥٢٤).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُم : لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عجَّلَ النَّاسُ الفِطْرَ ؛ لأنَّ اليَهُودَ يُؤخِّرُونَ. (١)

١٣٨٥٩ - قَالَ أَبُو عُمْرَ: أَجْمَعَ العُلماءُ عَلى أَنَّهُ إِذَا حَلَّتْ صَلاةُ المغْرِبِ فَقَدْ
 حَلَّ الفِطْرُ لِلصَّائِمِ ، فَرْضاً وَتَطَوَّعاً ، وأَجْمَعُوا أَنَّ صَلاةَ المغْرِبِ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ ، وَاللَّهُ
 - عَزَّ وجلَّ - يَقُولُ : ﴿ وأَتِمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ]

١٣٨٦٠ - حدَّثنا سَعِيدُ بنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الوَارِثِ بنُ سُفْيانَ ، قَالا : حدَّثنا قَاسِمُ بنُ أَصِبغ ، قال : حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ أَصِبغ ، قالَ : حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ قَالَ : حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ قَالَ : حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ قَالَ حدَّثنا سُفْيانُ قَالَ : حدَّثنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَخْبرني أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ عَالَ حَدَّثنا سُفْيانُ قَالَ : حدَّثنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : ﴿ إِذَا أَقَبْلَ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يُحدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : ﴿ إِذَا أَقَبْلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرُبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائمُ ﴾ . (٢)

#### \* \* \*

. (٢١٦:٤)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في و مسنده » (۲:۰۰) ، وابن أبي شيبة في المصنف (١١:١) ، وأبو داود في الصوم (٢٣٥٣) باب و ما يستحب من تعجيل الفطر » ، والحاكم في المستدرك (٢٣١٤) ، وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٣٧٤) . (٢) رواه البخاري في الصوم (١٩٥٤) باب و متى يحل فطر الصائم » الفتح (١٩٦٤) ، ومسلم في الصيام ح (٢٥١٧) في طبعتنا ، ص (٢٠٤٥) باب و بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار » وبرقم (١١٠٠) في طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الصيام (٢٥٣١) باب و وقت فطر الصائم » وبرقم (١١٠٠) ، والترمذي في الصوم (٢٩٨) باب و ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم » (٢٠٤٠) ، والنسائي في الصيام في الكبرى على ما جاء في التحفة (٨:٢٨) . ومسند أحمد وهو في مصنف عبد الرزاق برقم (٥٩٥٧) ، وفي مسند الحميدي (٢٠١) ، ومسند أحمد رومن البيهقي

#### (٤) باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان (\*)

7.١ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْبَابِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ : يَارَسُولَ اللَّهِ . إِنِّي أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَقَالَ عَيِّ : « وَأَنَا أُصْبِحُ جُنْبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ . فَقَالَ عَيِّ : « وَأَنَا أُصْبِحُ جُنْبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ . فَقَالَ عَيِّ : « وَأَنَا أُصْبِحُ جُنْبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ . فَقَالَ عَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ . إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا . قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ . فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ وَقَالَ : « وَاللَّهِ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ . فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ وَقَالَ : « وَاللَّهِ إِنِّي لاَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْسَاكُمْ لِلَّهِ . وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَقِي » . (١)

١٣٨٦١ - سَقَطَ لِيَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ « عَنْ عَائِشَةَ » ، كَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُ عُبَيدُ الله ابْنَهُ ، وَذَكَرَ ابْنُ وضاح فيه عَائِشَةَ كَما رَوَاهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكِ .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٢٩ - متفق بين أصحاب المذاهب الأربعة أن النبي عليه كان يصبح جنبا من جماع ، غير احتلام ثم يغتسل ، ويصوم ، فلو صام الجنب بلا غسل ، صح الصوم ، وأثم من حيث الصلاة.. وأما خبر البخاري : ( من أصبح جنبا فلا صوم له ) فحملوه على من أصبح مجامعا واستدام الجماع .

<sup>(</sup>١) رواه مالك في كتاب الصيام . حديث (٩) ، باب ( ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان (٢٨٩:١) ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ( الأم » (٩٧:٢) ، باب ( ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه » ، وفي المسند (٢٥٨:١) ، والإمام أحمد (٢:٦٢، ٢٥١، ٢٥٥) .

وأخرجه مسلم في كتاب الصيام . حديث (٢٥٥٢) ، من طبعتنا ص (٢٧٨:٤) ، باب و صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 0 . وبرقم (٢٧ – ( ١١١٠ 0 ) ، ص (٢:١٢٠) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الصوم (٢٣٨٩) ، باب و فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان 0 (٢:٢٣) ، النسائي في الصيام وفي التفسير من سننه الكبرى على ما جاء في و تحفة الأشراف 0 (٢١٢:٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٠٦:١) وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٢١٢:١٢) .

٢٠٢ - وَذَكَرَ مَالِكُ أَيضاً عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْكَ النَّبِيِّ عَلْكَ النَّبِيِّ عَلْكَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَتا : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِّكَ يُصْبِحُ جَنْبًا مِنْ جِمَاعٍ ، غَيْرِ احْتَلامٍ ، فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ يَصُومُ . (١)

١٣٨٦٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الآثارُ مُتَّفَقَةٌ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمةً وَغَيرِهما بِمَعْنَى مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ عَنْهُما ، عَن النَّبِيِّ عَيِّكُ .

١٣٨٦٣ – وَمَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي ذَلِكَ إِلَا مَا يُرْوى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ قَولُهُ : مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ اليَوْمَ . (٢)

(۱) الموطأ : ۲۸۹ – ۲۹۰ ، ومن طريق مالك أخرجه مسلم في الصيام ، الحديث رقم (۲۰۰۱) في طبعتنا ، ص (۲: ۲۸۰ – ۲۸۱) في طبعة عبد الباقي ، طبعتنا ، ص (۲: ۲۷۸ – ۲۸۱) في طبعة عبد الباقي ، والشافعي في " الأم " (۲:۷۲) باب ( من أصبح جنبا في شهر رمضان ) ، والبيهقي في سننه (۲۱٤:٤).

ومن طريق ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة (٨١:٣)، والبخاري في الصوم (١٩٢٦) باب ( الصائم يصبح جنبا ) وأحمد (٢٨٩:٦) ، والترمذي في الصوم (٧٩٩) ، باب " ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم " والبيهةي في معرفة السنن والآثار (٨٦٣٤:٦) .

(٢) للشافعي في هذا مناظرة لطيفة في " الأم " (١٠٨:٢) نقلها البيهقي في « معرفة السنن والآثار » (٨٦٤٣ – ٨٦٣٥) ، جاء فيها :

قال الشافعي : فأخذنا بحديث عائشة ، وأم سلمة زُوْجَي النبي ﷺ دون ما روى أبو هريرة عن رجل ، عن رسول اللَّه ﷺ لمعاني :

(منها) : أنهمًا زوجتاه ، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل ، إنما يعرفه سماعا أو خبرا .

(ومنها) : أنَّ عائشة مقدَّمَة في الحفظ ، وأن أم سلمة حافظة ، ورواية اثنين أكثر من رواية واحد . (ومنها) : أن الذي روتا عن النبي ﷺ المعروف في المعقول ، والأشبه بالسُّنَّة .

وبسط الكلام في شرح هذا ، ومعناه : أن الغسل شيء وجب بالجماع ، وليس في فعله شيء محرَّم على صائم ، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل، ويتم صومه ؛ لأنه لم يجامع في نهار ، وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ، ثم يتطيب حلالا ، ثم يحرم وعليه لونه وريحه ؛ لأن نفس =

١٣٨٦٤ - وَقَدْ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ مَا حَالَ فِيهِ عَلَى غَيرِهِ ، وَسَنَذْكُرُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

١٣٨٦٥ – أخبرنا أحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ ، قالَ: حدَّثنا مُحمدُ بنُ مُعَاوِيَةَ ، قالَ : أخبرنا مُحمدُ بنُ مُعَاوِيةَ ، قالَ : حدَّثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عمْرو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جدعةَ ، قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرو القَارِي ، قالَ : سَمِعْتُ أَبّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لا وَرَبِّ هَذَا البَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُهُ : ﴿ مَنْ أَدْرَكَهُ الصَّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَلا يَصُومَ ﴾ ، محمد ورب الكعبة قاله . (١) مَا أَنَا قُلْتُهُ : ﴿ مَنْ أَدْرَكَهُ الصَّبْحُ وَهُو جُنُبٌ فَلا يَصُومَ ﴾ ، محمد ورب الكعبة قاله . (١) مَا أَنَا قُلْتُهُ : ﴿ مَنْ أَدْرَكِهُ اللَّهِ بَنُ عَلَى اللَّهِ بَنُ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ : أَنَّهُ احْتَلَمَ لَيْلاً ، فَاسْتَيْقَظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَصْبَحَ .

قَالَ : فَلَقِيتُ أَبِا هُرَيْرَةَ حِينَ أَصْبَحْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ : أَفْطِرْ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ

<sup>=</sup> التطيب كان وهو مباح

وقال في حديث أبي هريرة قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع بليل فأقام مجامعا بعد الفجر شيئا ، فَأُمِرَ بأن يقضي .

فإن قال : فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ، ولزمت به حجة ؟ .

قيل: كما يلزم بشهادة الشاهدين في الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما وقد يمكن عليهما الغلط والكذب ولا يجوز أن يترك الحكم كانا عدلين في الظاهر، ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم يستعمل شهادتهما كما يستعمل إذا انفردا، وبسط الكلام في شرح هذا.

وقد حمل أبو بكر بن المنذر ما رواه أبو هريرة على النسخ ، وذلك حين كان الجماع بالليل بعد النوم حراما ، فمن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا ، لم يصح صومه ، فلما صار ذلك حلالا جاز له أن يصبح جنبا ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحاً على رواية غيرهما مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال ، إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الغرض ، وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم ، وإما لاعتقاده أن يكون خبر أمي المؤمنين ناسخاً لخبر غيرهما ، وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله الترمذي ، ثم ارتفع ذلك الحلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي . فتح الباري ( ٤ : ١٤٦ – ١٤٧ ) .

اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالفِطْرِ إِذا أُصبَحَ الرَّجُلُ جُنبًا .

قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمر فَجِئْتُ عبد الله بن عُمَرَ فَذَكَرْتُ الَّذِي أَفْتَانِي بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَقسمُ باللَّهِ لِإِنْ أَفْطَرْتَ لأوجعنَّ مَتْنَيْكَ ، فإن بدا لك أَنْ تصومَ يَوماً آخرَ فافعلْ (١) .

١٣٨٦٧ - احْتُلِفَ عَنِ ابْنِ شِهابٍ فِي اسْمِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ هَذَا ؛ فَقِيلَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ ، وَكَانَ مَايَرُوي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، وَكَانَ مَايَرُوي كَلْهُ مَا ثُقَةً ثَبْتً .

١٣٨٦٨ - قَالَ آبُو عُمَّرَ: رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الفَتْوى إلى مَا عَلَيهِ النَّاسُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمَنْ وَافَقَها . (٢)

- رَوى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سُليمانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سُليمانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ أَنَّهُ سَمْعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَنِ احْتَلَمَ أُو وَاقَعَ أَهْلَهُ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَلا يَصُمْ .

قَالَ : ثُمُّ سَمِعْتُهُ نَزعَ عَنْ ذَلِكَ .

١٣٨٦٩ - وَرَوى مَنْصُورٌ ، عَنْ مُجاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أَبِي بكْرةَ : أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ كَفَّ عَنْ ذَلِكَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكٍ .

۱۳۸۷ - وَرَوَى مُحمدُ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ نَزَعَ ضاً . <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲۱:۱۷) ، والحلي (۲:۸۱۲).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر ذلك في حاشية الفقرة (١٣٨٦٦).

<sup>(</sup>٣) رجوع أبي هريرة عن فتواه هذه في صحيح مسلم ، باب ( صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ) .

١٣٨٧١ - وأمَّا اخْتِلافُ العُلماءِ فِي هَذَا البَّابِ ؛ فَالَّذِي عَلَيهِ فِقْهُ جَماعَةِ الأُمْصارِ بِالعِرَاقِ وَالحِّجازِ القَولُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ أَنَّهُ كَانَ يَصْبُحُ جُنُبًا وَيَصُومُ ذَلِكَ اليَوْمَ .

١٣٨٧٢ – وَهُو قُولُ عَلِيٌّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَأَبِي ذَرِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَبْنِ عَبَّاسٍ . وَمِنَ الفُقهاءِ أَثِمَّةِ الفَتْوَى بِالأَمْصارِ مَالِكَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، والثَّورِيُّ ، وَالأُوزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ وَأَصْحَابُهُم ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو عَبِيدٍ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبْرِيُّ ، وَجَماعَةُ أَهْلِ الحَديثِ . (1)

١٣٨٧٣ – وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعيِّ ، وَعُروةَ بْنِ الزُّبَيرِ ، وَطَاوسٍ : أَنَّ الجُنُبَ فِي رَمْضانَ إِذَا عَلَمَ بِجَنابَتِهِ فَلَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى يُصْبِحَ فَهُوَ مُفْطِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يعلمْ حِينَ يُصْبِحُ فَهُوَ صَائِمٌ . (٢)

١٣٨٧٤ – وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ البَصريِّ ، وَسَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُما قَالا : يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ اليَومَ وَيَقْضيه إِذَا أَصْبَحَ فيه جُنُباً .

١٣٨٧٥ – وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّحْعَيُّ فِي رَوَايَةٍ : إِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ فِي التَّطَوُّعِ وَيَقْضِي فِي الفَرْضِ . <sup>(٣)</sup>

١٣٨٧٦ – وكانَ الحَسنُ بنُ حَيّ يَستَحِبُ لِمَنْ أَصبَحَ جُنُباً فِي رَمضانَ أَنْ يَقْضِيَ ذَلِكَ اليَومَ . وكانَ يَقُولُ : يَصُومُ الرَّجُلُ تَطَوَّعاً ، وَإِذا أَصبَحَ جُنُباً فَلا قَضاءَ عَلَيهِ ،

<sup>(</sup>١) المغني (٣: ١٣٧ )، والمجموع (٣: ٣٤٥ )، ومصنف عبد الرزاق (٤: ١٨٢ )، والاعتبار للحازمي : ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٢) طرح التثريب (٤: ١٢٣، ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ( ٢ : ٣٢٦ ) ، والمغني ( ٣ : ١٣٨ ) ، والاعتبار للحازمي : ٣٤٤ .

وَكَانَ يَدُّعِي عَلَى الحَائِضِ إِذَا أَدْرَكَهَا الصُّبْحُ وَلَمْ تَغْتَسِلْ أَنْ تَقْضِيَ ذَلِكَ اليَوْمَ.

١٣٨٧٧ - وَذَهَبَ عَبْدُ الملكِ بْنُ المَاجشُونِ فِي الحَائِضِ إِلَى نَحوِ هَذَا المَذْهَبِ: أَنَّهَا إِذَا ظَهَرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ ثُمَّ أُخَّرَتْ غُسْلَهَا حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ فَيومُها يَومُ فِطْرٍ ؟ لأَنَّها فِي بَعْضِهِ غَيرُ طَاهِرَةٍ ، وَلَيْسَتْ كَالَّتِي تُصْبِحُ جُنُبًا فَتَصومُ ؟ لأَنَّ الاحْتِلامَ لا ينقضُ الوُضُوءَ وَالحَيْضَ يَنْقُضُهُ.

١٣٨٧٨ - قَالَ آبُو عُمَّر : قَولُ أَبْنِ المَاجِشُونِ فِي الَّتِي تُوَخِّرُ غُسْلُها بَعْدَ طُهْرِها قَبْلَ الفَجْرِ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ بَعْدَ الفَجْرِ أَنَّ يَوْمَها يَومُ فِطْرٍ ؛ لأَنَّها كَانَتْ فِي بَعْضِهِ حَائِضًا وَقَدْ كَمُلَ طَهْرُها قَبْلَ فِي بَعْضِهِ حَائِضًا وَقَدْ كَمُلَ طَهْرُها قَبْلَ الفَجْرِ ؟ وَلِذَلِكَ أُمِرَتْ بِالغُسْلِ وَلَو لَمْ تَكُنْ مَا أُمِرَتْ بِالغُسْلِ . بَلْ هِيَ طَاهِرٌ فَرَّطَتْ فِي غُسْلِها فَحُكْمُها وَحُكْمُ الجُنْبِ سَوَاءً .

١٣٨٧٩ - وَعَلِى هَذَا جُمه ورُ العُلماءِ بالحِجَازِ وَالعِرَاقِ ، وَهُوَ قُولُ مَالِكِ وَأَصْحَابِهِ حَاشَا عَبْدَ الملكِ ، وَقُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَحْمَدَ ، وَأَبِي تُورٍ ، وَغَيْرِهم .

١٣٨٨ - وَإِنَّمَا دَخَلَتِ الشَّبْهَةُ فِيهِ عَلَى ابْنِ المَاجِشُونِ ؟ لأَنَّ مَالِكاً جَعَلَ لَهَا إِذَا لَمْ تَدركُ بَعْدَ لَمْ تُفَرِّطُ فِي الحَيْضِ مِنْ غُسْلِهَا حُكْمَ الحَائِضِ وَأَسْقَطَ عَنْهَا الصَّلاةَ إِذَا لَمْ تَدركُ بَعْدَ غُسْلِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِقْدَارَ رَكْعَةً مِنْ وَقْتِها .

١٣٨٨١ - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ خَالَفَهُ مِنَ العُلماءِ فِي ذَلِكَ .

١٣٨٨٢ - وَأَمَّا الصَّيَامُ فالطهرُ فيه عِنْدَ العُلماءِ: رُوْيتها لِلنَّقاءِ وَلا يُرَاعُونَ غَسْلَها بِاللهِ ، فَمَنْ طَلعَ بها الفَجْرُ طَاهِراً لَزِمَها صَومُ ذَلِكَ اليَومِ ؛ لأَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ الاُغْتِسَالُ .

١٣٨٨٣ - قالَ أَبُو عُمَرً: قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُباً مَا فِيهِ غناء واكْتِفاءٌ عَنْ قَولِ كُلِّ أَحَدٍ ، وَدَلَّ كِتَابُ اللَّهِ تعالى عَلى مثلِ مَاثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فِي ذَلكَ .

١٣٨٨٤ - قالَ اللَّهُ تعالى : ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٧٨]. واشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الفَجْرُ ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الغُسْلَ لا يَكُونُ إِلا بَعْدَ الفَجْرِ .

١٣٨٨٦ - وَقَدْ نَزَع بِهَذَا جَمَاعَةً مِنَ العُلمَاءِ ، مِنْهُم : رَبِيعَةُ ، وَالشَّافِعِيُّ ،

١٣٨٨ - وَمِنَ الحُجَّةِ أَيضاً فِي ذَلِكَ أَنَّ العُلماءَ أَجْمَعُوا أَنَّ الاحْتِلامَ بِالنَّهارِ لا يُفْسِدُ الصَّيَامَ.

١٣٨٨٨ - وَفِي حَدِيثِ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمُّ سَلَمةَ (١) ، والحَدِيثُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِيهِ مُرَاجَعَةُ مَروَانَ لأَبِي هُرَيْرَةَ (٢) ، وَهُوَ مَذْكُورً

(١) ٢٠٤ - مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَي النَّبِيِّ عَيْلِكَ ؛ أَنَّهُما قَالَتَا : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَكَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جماع ، غَيْر احتلام ، ثُمَّ يَصُومُ .

الموطأ : ٢٩١ ، وتقدمت الإشارة إلى هذه الرواية أثناء تخريج الحديث ( ٢٠٢ ) .

(٢) هو الحديث (٢٠٣) عن مَالِك عَنْ سُمَيٍّ ، مَوْلِي أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَام ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بِكُر بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام يَقُولُ : كُنْتُ أَنَا وَأَبِي عِنْدَ مَرُوانَ ابْنِ الْحَكَمِ . وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةُ . فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ : مَنْ أَصَبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذِلِكَ الْيَوْمَ . فَقَالَ مَروَانُ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ . لَتَذْهَبَنَ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذِلِكَ الْيَوْمَ . فَقَالَ مَروَانُ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ . لَتَذْهَبَنَ إِلَى أُمَّى الْمُؤْمِنِينَ ، عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةً .

فِي " التَّمْهِيدِ " (١) عَلَى وَجْهِهِ بِما فِيهِ مِنَ المَعَانِي مِنَ الفِقْهِ مَا يَدُلُّ أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا تنوزع

= فَلَتَسْأَلَنَّهُمَا عَنْ ذَلِكَ . فَلَهَبَ عَبْدُ السَّحْمَنِ وَذَهَبْتُ مَعَهُ . حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ . فَلَكُرَ لَهُ أَنَّ أَبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ . إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَروانَ بْنِ الْحَكَمِ . فَلَكُرَ لَهُ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَنْ أَصْبَحَ جُنُبُ لَا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ . يَا عَبْدَ الرَّحْمن .

أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ السِّرَّحْمَنِ: لا. وَالسلَّهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلامٍ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلَكَ الْيَوْمَ.

قَالَ : ثُمَّ خَرَجْنَا ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَة ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ مثل ما قالت عَائِشَة . قَالَ : ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرُوانَ بْنَ الْحَكَم ، فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ السرَّحْمَنِ مَا قَالَتَا ، فَقَالَ مَرْوَانُ : فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرُوانَ بْنَ الْحَكَم ، فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ السرَّحْمَنِ مَا قَالَتَا ، فَقَالَ مَرْوَانُ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّد ، لَتَرْكَبَنَّ دَابِّتِي ، فَإِنَّها بِالْبَابِ . فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى هُرَيْرَة ، فَإِنَّهُ بِالْعَقِيقِ ، فَلتُخْبِرَنَّهُ ذَلِكَ ، فَرَكِبَ عَبْدُ السَّحْمِنِ ، وَرَكِبْتُ مَعَهُ ، هُرَيْرَة ، فَإِنَّهُ إِلَى هُرَيْرَة .

فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الـرَّحْمَنِ سَاعَةً . ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ . فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ : لا عِلْمَ لِي بِذَاكَ ، إِنَّمَا أَخْبَرَنيه مُخْبِرٌ .

الموطأ: ٢٩٠، والموطأ برواية محمد بن الحسن: ١٢٣ – ١٢٤، الحديث (٣٥١)، وأخرجه من طريق مالك: الشافعي في المسند (١: ٢٥٩ – ٢٦٠)، والبخاري في الصيام، ح (١٩٢٥)، باب « المتسال الصائم ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢: ٢٠٢)، والبيهقي (٤: ٢١٤).

ومن طريق يحيى القطان ، عن ابن جريج ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أخرجه : مسلم في الصيام ، ح ( ٢٥٤٨ ) في طبعتنا ، ص ( ٢٧٦٤ ) ، وبرقم ( ١٠٠٩ ) في طبعة عبد الباقي ، باب ( صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب » وأبو داود في الصوم ( ٢٣٨٨ ، ٢٣٨٩ ) باب ( فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان» (٣١٢٢) ، والترمذي في الصوم ( ٧٧٩ ) ، باب ( في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم » (٣٤٢) ، والنسائي في الصيام من سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف (٢١١١٢) والبيهقي في وأخرجه عبد البرزاق (٧٣٩٨) ، ومن طريقه مسلم (١١٥) في طبعة عبد الباقي ، والبيهقي في الكبرى ( ٤ : ٢١٥ – ٢١٥ ) عن ابن جريج ، به .

(١) ( ٢٢ : ٣٩ ) وما بعدها .

فِيهِ رُدَّ إِلَى مَنْ يَظِنُّ بِهِ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ علمٌ منه ، وَذَلِكَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَعْلَمُ النَّاسِ بهذا المعنى .

١٣٨٨٩ - وَفِيهِ : أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ علمٌّ فِي شَيْءٍ وَسَمَعَ خِلافَهُ كَانَ عَليهِ إِنْكَارُهُ، مِنَ ثِقَةٍ سَمَعَ ذَلِكَ أَو مِنْ غَيْرِ ثَقَةٍ ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ صِحَّةٌ خِلافِ مَا عِنْدَهُ .

١٣٨٩٠ - وَفِيهِ : أَنَّ الحُجَّةَ القَاطِعَةَ عِنْدَ الاخْتِلافِ فِيمَا لا نَصَّ فِيهِ مِنْ كِتابِ
 اللَّهِ : سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةً .

١٣٨٩١ - وَفِيهِ : اعْتِرَافُ العَالِمِ بِالحَقِّ وَإِنْصَافُهُ إِذَا سَمَعَ الحُجَّةَ ، وَهَكَذَا أَهْلُ العِلْمِ وَالدِّينِ.

١٣٨٩٢ - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهيدِ " وَجُوهاً غَير هذهِ مِنْ تَوْجِيهِ الحَدِيثِ . (١) التَّمْهيدِ " وَجُوهاً غَير هذهِ مِنْ تَوْجِيهِ الحَدِيثِ . (١٣٨٩٣ - قَالَ أَبُو عُمَرٌ : قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيمَنْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ .

١٣٨٩٤ – فَفِي رِوَايَةِ الزَّهريِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثني الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ .

<sup>(</sup>١) أضاف في " التمهيد " ( ٢٢ : ٠٠ - ٤١ ) : في هذا الحديث دخول الفقهاء على السلطان ومذاكرتهم له بالعلم .

وفيه طلب الحجة وطلب الدليل والبحث عن العلم حتى يصح فيه وجه العمل ، ألا ترى أن مروان حين أخبره عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة وأم سلمة بما أخبره به في هذا الحديث ، بعث إلى أبي هريرة طالبا الحجة وباحثا عن موقعها ليعرف من أين قال أبو هريرة ما قاله من ذلك ، وفيه اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة ، وهكذا أهل الدين والعلم وأولو انصاف واعتراف . وفيه الحكم الذي من أجله ورد هذا الحديث ، وذلك أن الجنب إذا أصابته جنابة من الليل في رمضان لم يضره أن يصبح جنبا ولم يفسد ذلك صيامه ، ولا قدح في شيء منه ، وهذا موضع للعلماء فيه اختلاف وتنازع .

١٣٨٩٥ – رَوَاهُ مَعمرٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهريُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ .

١٣٨٩٦ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عراكِ بْنِ عَبْدِ الرحمنِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

١٣٨٩٧ – وَرَوَى المقبريُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قالَ : حَدَّثَنيَهِ ابْنُ عَبَّاسٍ.

١٣٨٩٨ – وَرَواهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَقَالَ: فَأَخْبَرْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : هُنَّ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ مِنَّا .

١٣٨٩٩ - حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ.

١٣٩٠ - ذَكَرَهُ النَّسَائي عن جَعْفَر بْنِ مُسَافِرٍ ، عن ابْنِ أبي فديك، عن ابن أبي ذئب ، عن عُمَرَ بْنِ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ بِإِسْنادِهِ فِي "التَّمْهِيدِ". (١)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(()( 77: 73).</sup> 

## (٥) باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم (\*)

 <sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٣٠ - قال الشافعية تكره القبلة للصائم ، وتحرم إن خشي فيها الإنزال .

وقال الحنفية: تكره القبلة والمس والمعانقة والمباشرة الفاحشة إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع؛ لما فيه من تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها و إن أمن المفسد لا بأس.

وقال المالكية : يكره للصائم الدخول على المرأة والنظر إليها ، ومقدمة جماع ولو فكراً أو نظراً ؟ لأنه ربما أداه للفطر بالمذي أو المني ، وهذا إنْ علمت السلامة من ذلك ، وإلا حرم .

وقال الحنابلة: يكره للصائم القبلة إذا حركت شهوته فقط ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي على يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه ، متفق عليه، ونهي النبي على عنها شاباً ، ورخص لشيخ وإن ظن الإنزال مع القبلة لفرط شهوته حرم بغير خلاف، ولا تكره القبلة ولا مقدمات الوطء كلها من اللمس وتكرار النظر ممن لا تحرك شهوته.

# عَلِيْكُ ، وَقَالَ : «وَاللَّهِ . إِنِّي لأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودهِ » (١)

١٣٩٠١ - قالَ أَبُو عُمَرَ: هَذا الحَدِيثُ مَرْسَلٌ عِنْدَ جَمِيعِ رُوَاةِ " المُوطَّأَ " عَنْ مَالكِ .

عَائِشَةَ (٢) ، وَحَدِيثٍ أُمُّ سَلَمَةَ (٣) وَحَفْصَةَ (٤) .

(١) رواه مالك في الصيام رقم (١٣) ، باب ( ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم » (١: ٢٩١) وهو في الموطأ برواية محمد بن الحسن : ١٢٤ - ١٢٥ ، الحديث (٣٥٢) ، وهو مرسل عند جميع الرواة ، وقد رواه الشافعي في ( الرسالة ) رقم (١١٠٩) ، وقال : وقد سمعت من يصل هذا الحديث ، ولا يحضرني ذكر من وصله .

وقال الزرقماني في « شرح الموطأ » (٩٢:٢) : « وصله عبد الرزاق بإسناد صحيح ، عن عطاء ، عن رجل من الأنصار » .

وأخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) (١٨٤:٤) ، الحديث رقم (٨٤١٢) ، والإمام أحمد في مسنده (٥٤٣٤) من طريق عبد الرزاق ، وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) (١٦٦:٣-١٦٧)، وقال : ( ورجاله رجال الصحيح ) ، ومن طريق عبد الرزاق أيضا رواه ابن حزم في المحلى (٢٠٧٠٦) .

وقد رواه عبد الله بن كعب الحميري ، عن عمر بن أبي سلمة الحميري ، أنه سأل رسول الله (عَلَيْهُ): ﴿ اللهُ الصائم ؟ فذكر بعض هذه القصة = أخرجه مسلم في الصيام ، ح (٢٥٤٧) من طبعتنا، باب (بيان أنَّ القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ، وبرقم (١٠٨-٨٤) في طبعة عبد الباقي .

(٢) حديث عائشة يأتي في (٦٠٦).

(٣) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة « أن النبي عَلَيْكُ كان يقبل وهو صائم »

أخرجه البخاري في الطهارة - باب ( النوم مع الحائض وهي في ثيابها ) ، وفي الصوم - باب (القبلة للصائم ) ، والنسائي في الصوم من سننه الكبرى على ما في "تحفة الأشراف " (١٤١٥-٥٧)، ولحديث أم سلمة رواية أخرى رواها عبد الله بن كعب الحميري ، عن عمر بن أبي سلمة ، أشرنا إليها في نهاية الحاشية قبل السابقة .

(٤) الحديث رواه مسلم بن صَّبَيْع ، عن شُتَيْرِ بـن شكّل عن حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ، قالت : كان رسولُ اللّهِ عَلِيَّةً يُقَبّلُ وهو صائمٌ .

أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٠٦، ومسلم في الصيام ، ح (٢٥٤٥) في طبعتنا ، ص (٢٧١:٤) باب =

٦٠٦ - وحديثُ عَائشةَ عِنْدَ مَالِكِ مُسندٌ من حديثِ هشام عن أبيهِ عن
 عائشة ، ومُرسلٌ أيضاً على مَا ذكرنا . (١)

١٣٩٠٣ - وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ القبلة للصائم جائزة فِي رَمضانَ وَغَيرِهِ ، شَابًا

= بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته وبرقم (١١٠٧) في طبعة عبد الباقي والنسائي في ( الكبرى ) كما في ( التحفة ) ٢٨٠/١١ ، والطبراني في ( الكبير ) ٣٣/ (٣٥١) و (٣٩٣) من طرق عن جرير ، بهذا الإسناد .

وأخرجه الطيالسي (١٥٨٦) ، والحميدي (٢٨٧) ، وأحمد ٢٨٦/٦ ، من طرق عن منصور عن مسلم بن صبيح به .

وأخرجه النسائي كما في ( التحفة ) ٢٨١/١١ ، والطبراني ٢٣ / (٣٤٨) من طريقين عن منصور ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن شتير ، به .

وأخرجه مسلم في الموضع السابق ، رقم (٢٥٤٦) في طبعتنا ، وابـن ماجه (١٦٨٥) في الصوم : باب ماجاء في القبلة للصائم ، والبيهقي ٤ / ٢٣٤ من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ابن صبيح ، به .

الموطأ : ٢٩٢ ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في المسند (٢٥٦:١) ، وفي الأم (٩٨:٢) باب « ما يفطر الصائم » والبخاري في الصوم (١٩٢٨) باب « القبلة للصائم » والبيهقي في الكبرى (٢٣٣:٤) ، وفي « معرفة السنن والآثار » (٨٧٢٢:١) .

وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة ، عن هشام في الصيام ، ح (٢٥٣٢) في طبعتنا ، ص (٢٦٨:٤) باب ( بيان أن القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ) ، وبرقم (٢٦ – ٢١١) في طبعة عبد الباقى ، ص (٢٧٦:٢) .

وأخرجه عبد الرزاق (٧٤٠٩) ، والحميدي (١٩٨) ، والدارمي (١٢:٢) ، وابن أبي شيبة (٣٠٣) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار ، (٩١:٢) ، والبيهقي في الكبرى (٤: ٣٣٣) من طرق عن هشام ، بهذا الإسناد .

ومن طرق عن عائشة أخرجه الترمذي في الصوم (٧٢٧) باب ما جاء في القبلة للصائم، و(٧٢٩) باب « ما جاء في مباشرة الصائم »، وأبو داود في الصوم (٢٣٨٢ – ٢٣٨٤) باب «القبلة للصائم »، وعبد الرزاق (٧٤١٠) ، والطيالسي (١٣٩١) و (١٣٩٩) ، والحميدي (١٩٦) و (١٩٩١) ، وابن أبي شيبة (٣:٥٠) ، وأحمد (٦: ٣٩ ، ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٤ ، ١٠١ ، ٢٢٢ ، ٢٧٢ ) ، والبيهقي (٤: ٢٣٣ ، ٢٣٣ ) .

٦٠٨ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبدِ الرَّحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدنُو مِنْ أَهْلِكَ وَتُقَبِّلُهَا وَتُلاعِبَهَا ؟ وَهُو صَائِمٌ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نَعَمْ (٢) .

٥ • ١٣٩ - وَقَدْ أَجْمَعَ العُلماءُ عَلَى أَنَّ مَنْ كَرِهَ القُبْلَةَ لَمْ يَكْرَهُها لِنَفْسِها ، وَإِنَّما

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الصيام من حديث الآسود وعلقمة ، عن عائشة ح (٢٥٣٥) في طبعتنا ، ص (٢٨٤٤) و الصيام من حديث الآسود وعلقمة أيضاً : أبو داود في الصوم (٢٣٨٢) باب و القبلة للصائم و روى حديث الأسود وعلقمة أيضاً : أبو داود في الصوم (٢٣٨٢) باب و القبلة للصائم و (٢١٠٩٥) والترمذي في الصوم (٢٢٩) باب و ما جاء في مباشرة الصائم و (٢٠١٠) . وروى حديث الأسود وحده النسائي في الصيام في الكبرى على ما جاء في التحفة (٢١٠٥٥). وروى حديث علقمة وحده النسائي في الصيام في الكبرى على ما جاء في التحفة (٢١٠٤٥). وروى حديث مسروق النسائي في الصيام في الكبرى على ما جاء في التحفة (٢١٠٥١) .

١٠٧ - مَالِكٌ ، عَنْ يحيى بن سَعِيد ؛ أنَّ عَاتِكَةَ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل ، امْرَآةَ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ . فَلا يَنْهَاهَا .
 عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تُقبَّلُ رَأْسَ عُمَّر بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ . فَلا يَنْهَاهَا .
 ١٠٩ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ ، كَانَا يُرخِصَان فِي القُبْلَة لِلصَّائِم .

كَرِهَها خَشْيَةَ مَا تَحْملُ إِلِيهِ مِنَ الإِنْزَالِ ، وَأَقَلُ ذَلِكَ المَدْيُ .

١٣٩٠٦ - لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ مَنْ قَبَّلَ وَسَلَمَ مِنْ قَلِيلٍ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ فَلا شَيْءَ عَلَيه.

١٣٩٠٧ – وَمِمَّنْ قَالَ بِإِبَاحَةِ القُبْلَةِ لِلصَّاثِمِ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ (١) ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةُ .

١٣٩٠٨ – وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالحَسَنُ ، وَهُوَ قُولُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ، وَدَاوُدَ .

١٣٩٠٩ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لا بَأْسَ بِالقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا كَانَ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسه (٢).

أنَّ عمر بنَ الخطَّابِ قال : هَشَشْتُ فقبَّلتُ وأنا صائمٌ ، فجئتُ رسولَ اللَّه ﷺ ، فقلت: لقد صَنَعْتُ اليومَ أمراً عظيماً ، قال : « وما هُوَ » ؟ قلت : قبَّلتُ وأنا صائمٌ ، فقال عَلَيَّة: « أراً يْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ المَاءِ » ؟ قلتُ : إذاً لا يضرُّ ؟ قال : « ففيم ؟ » فقال عَلَيَّة: « أراً يْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ المَاءِ » ؟ قلتُ : إذاً لا يضرُّ ؟ قال : « ففيم ؟ » فقال عَلَيَّة: « أراً يْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ المَاءِ » ؟ قلتُ : إذاً لا يضرُّ ؟ قال : « ففيم ؟ » الوليد أخرجه الدارمي ٢ / ١٣ ، والحاكم ١ / ٤٣١ ، والبيهقي ٤ / ٢١٨ من طريق أبي الوليد الطيالسي ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .

وأخرجه أحمد ١ / ٢١ ، وابن أبي شيبة ٣ / ٢٠ - ٦١ ، وأبو داود (٢٣٨٥) في الصوم : باب القبلة للصائم ، والنسائي في و الكبرى ، كما في و التحفة ، ٨ / ١٧ ، والبيهقي ٤ / ٢٦١ من طرق عن الليث ، عن بكير بن عبد الله ، عن عبد الملك بن سعيد ، عن جابر ، عن عمر ، به .

وفي مصنف عبد الرزاق (٤ : ١٨٢) ورد نهي الفاروق عمر عن القبلة للصائم ، فلما ذُكر له أن رسول الله (عَلَيْنَةُ )؟ كان يقبل وهو صائم ، قال : من ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله (عَلِيْنَةً)؟

(۲) ورد عن ابن عباس أنه قال في القبلة للصائم: لا بأس بها مصنف ابن أبي شيبة (٣: ٦١).
 ومصنف عبد الرزاق (٤: ١٨٥).

<sup>(</sup>١) في رواية في سنن أبي داود (٢٣٨٥) ، وسنن البيهقي الكبرى (٢١٨:٤) أن الفاروق عمر رخُّص بالقبلة للصائم ، بناء على فتوى من رسول الله ( ﷺ ) :

١٣٩١ - قالُوا: وَإِنْ قَبَّلَ وَأَمْنَى فَعَلَيهِ القَضاءُ وَلا كَفَّارَةَ عَليهِ .

١٣٩١١ – وَهُوَ قُولُ النَّورِيِّ ، وَالحَسَنِ بْنِ حَيَّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَكُلَّهم يَقُولُ : مَنْ قَبُلُ فَأَمْنِي فَلَيْسَ عَلَيهِ غَيرُ القَضاءِ .

١٣٩١٢ – وَقَالَ ابْنُ عَلَيَّةَ : لا تُفْسِدُ القُبْلَةُ الصَّوْمَ إِلا أَنْ يَنزِلَ الماءُ الدَّافِقُ .

المَّوريِّ ، وَالأُوزَاعِيِّ ، وَأَبْنَ عُلَيَّ أَلْهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمَالِمِ فِي القُبْلَةِ لِلصَّاثِمِ إِلا وَهُوَ يَشْتُرَطُ السَّلَامَةَ مِمَّا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا ، وَأَنَّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتُولَّدُ عَلِيهِ مِنْهَا مَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ وَجَبَ عَلَيهِ السَّلَامَةَ مِمَّا يَتُولَّدُ مِنْهَا ، وَلَو قَبْلَ فَأَمْذَى لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ شَيْءٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالتَّورِيِّ ، وَالأُوزَاعِيِّ ، وَأَبْنِ عُلِيَّةً .

١٣٩١٤ – وأمَّا أحْمَدُ ، والشَّافعيُّ فلا يَريَانِ الكَفَّارَةَ إِلا عَلى مَنْ جَامَعَ فَأُولَجَ ، أو أَنْزَلَ نَاسِياً عِنْدَ أَحْمَدَ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَامِداً ، وَسَيَأْتِي هَذَا المعنى فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الكَتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . (١)

١٣٩١ - وَقَالَ مَالِكٌ : لا أُحِبُ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ ، فَإِنْ قَبَّلَ فِي رَمضانَ ، فَأَنْزَلَ ،
 فَعَلَيهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ ، وَإِنْ قَبَّلَ فَأَمْذَى فَعَلَيهِ القَضاءُ وَلا كَفَّارَةَ عَلَيهِ .

١٣٩١٦ - وَالْمَتَأْخُـرُونَ مِنْ أَصْحابِ مَالِكِ البغْدَادِيُّونَ يَقُولُونَ : إِنَّ القَضاءَ هَا هُنا اسْتحْبَابٌ .

١٣٩١٧ - وَقَدْ أُوْضَحْنا فِي " التَّمْهِيدِ " (٢) مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ إِيجابِ العَمَلِ

<sup>(</sup>١) في بأب كفارة المفطر في رمضان .

<sup>(1)(0:111).</sup> 

بِخَبَرِ الوَاحِدِ. وَهُوَ قُولُهُ عَلَيْهُ : ﴿ أَلَا أَخْبَرْتِيهَا ﴾ ، وَذَكَرْنا الآثارَ الْمُتَّصِلَةَ فِي هَذا البَابِ مِنْ طُرُقٍ فِي " التَّمْهِيدِ " ، (١) وَهِيَ كُلُّها تُبِيحُ القُبْلَةَ لِلصَّاثِمِ.

\* \* \*

<sup>.(117-1.9:0)(1)</sup> 

## (٦) باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم (١)

• ٦١ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْكَ ، كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، تَقُولُ : وَٱیْكُمْ أَمْلُكُ لِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ ؟ (٢)

١٣٩١٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنا هَذا الحَدِيثَ مِنْ طُرُقِ عَنْ عَائِشَةَ كُلِّها صَحِيحَةٍ فِي " التَّمْهِيدِ " (٣) ، مِنْها مَا :

١٣٩١٩ – حدَّثناهُ عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حدَّثنا قَاسِمُ بْنُ أَصِبغِ ، قالَ : حدَّثنا بَكُرُ ابْنُ حَمَّادٍ ، قالَ : حدَّثنا مَسددٌ ، قالَ : حدَّثنا يَحيَى بْنُ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قالَ : سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحمد يُحَدَّثُ عَنْ عَائِشَةَ ، قالتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ يُقَبَّلُنِي فِي سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحمد يُحَدَّثُ عَنْ عَائِشَةَ ، قالتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ يُقَبِّلُنِي فِي رَمَضانَ وَهُو صَائِمٌ . ثُمَّ تَقُولُ عَائِشَةُ : وَأَيْكُم كَانَ أَمْلكُ لِإِربِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ (٤). مضانَ وَهُو صَائِمٌ . ثُمَّ تَقُولُ عَائِشَةً ، والثَّورِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبراهيمَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) انظر المسألة السابقة علماً بأن كل من كره القبلة للصائم فإنما كرهها حوفاً من أن تُحدث شيئاً يكون رفتاً كإنزال الماء الدافق ، أو حروج المني ، مما لا يجوز للصائم .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الصيام رقم ( ١٨) ، باب ( ما جاء في التشديد في القبلة للصائم ) (٢٩٣١) وبلاغ مالك هذا وصله البخاري في كتاب الصوم ، باب ( المباشرة للصائم ) ، ومسلم في كتاب الصيام رقم (٢٥٣٥) من طبعتنا ص (٢٦٨٤ – ٢٦٩) ، باب ( بيان أنَّ القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ) ، وبرقم (٦٥) ، ص (٢٧٧٠) من طبعة عبد الباقي ، والإمام أحمد في المسند (٢٤٤١) ، وعبد الرزاق في المصنف (٢٤٣١) .

<sup>. ( 177 - 178 : 18) (&</sup>quot;)

 <sup>(</sup>٤) بهذا الإسناد في صحيح مسلم على ما تقدم في الحاشية قبل السابقة ، وسنن ابن ماجه (١٦٨٤) ،
 ومسند أحمد (٤٤:٦) ، وسنن البيهقي الكبرى (٢٣٣:٤) .

عَلقمةً ، عَنْ عَائشةَ (١) .

١٣٩٢١ - وَرَواهُ الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلَقْمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ (٢). ١٣٩٢٢ - وَرَواهُ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عروةَ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : كُلُّهُم بِمَعْنَى طَد.

١٣٩٢٣ - وَقَدْ مَرَّ في البابِ قَبْل هَذَا مَعْنَاهُ .

١٤٩٢٤ - وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا البَابِ عَنْ

١٣٩٢٥ - هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ : لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ . (٣)

١١١ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ
 سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ . وَكَرِهَهَا لِلشَّابِ . (١)

٦١٢ - وَذَكر ، عَنْ نَافع ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ يَنْهِي عَنِ الْقُبْلَةِ
 وَالْمُبَاشَرَة للصَّائم . (°)

<sup>(</sup>١) بهذا الإسناد أخرجه مسلم في الصيام ، ح (٢٥٣٦) في طبعتنا ، ص (٢٦٩:٤) .

<sup>(</sup>٢) بهذا الإسناد أخرجه مسلم في الصيام ، ح (٢٥٣٥) ، في طبعتنا ، ص (٢٦٨:٤) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٢٩٣ ، والأم (٩٨:٢) باب و ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه ، وسنن البيهقي الكبرى (٢٣٣:٤) ، ومعرفة السنن والآثار (٨٧٣٥:٦) .

<sup>(</sup>٤) الموطأ : ٢٩٣ ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (٩٨:٢) باب « ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه » والبيهقي في السنن الكبرى (٢٣٣:٤) ، وفي معرفة السنن والآثار (٢٧٣٧:٦) ، وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥:٤) .

<sup>(</sup>٥) الموطأ : ٢٩٣ ، وأخرج ابن أبي شيبة في « المصنف » (٩:٣) ، أن رجلا جاء إلى ابن عمر ، فقال: أباشر امرأتي وأنا صائم ؟ فقال: أباشر امرأتي وأنا صائم ؟ فقال: نعم ، فقيل له : يا أبا عبد الرحمن قلت لهذا نعم ، وقلت لهذا لا ، فقال : إن هذا شيخ ، وهذا شاب .

وهذا قدوة برسول الله ﷺ ؛ فقد أحرج البيهقي في سننه الكبرى ( ٤ : ٣٣٢ ) وفي معرفة =

١٣٩٢٦ - قالَ أَبُو عُمَرَ : وَمِمَّنْ كَرِهَ القُبْلَةَ لِلصَّاثِمِ : ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسِ.

۱۳۹۲۷ – روى فضيلُ بْنُ مَرْزُوقِ عَنْ عطيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، قالَ : إِنَّ عُرُوقَ الحصيَتَيْنِ مُعَلَّقَةٌ بِالأَنْفِ ، فَإِذا وَجدَ الرِّيحَ تَحَرَّكَ وَدَعَى إِلَى مَا هُوَ أَكْثُرُ ، وَالشَّيْخُ أَمْلَكُ لإربِهِ . (١)

١٣٩٢٨ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعمرِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيمانَ الأَحْوَلِ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ شَيْخٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ القُبلةِ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَخَّصَ لَهُ . وَجَاءَهُ شَابٌ فَنَهاهُ . (٢)

١٣٩٢٩ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرِنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لا بَأْسَ بِها إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَها غَيرُها . <sup>(٣)</sup>

١٣٩٣٠ - قالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَأْخُذْ مَالِكٌ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ كَرِهَها للشَّيْخ والشَّابُ ، وَذَهَبَ فِيها مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ شَأْنُهُ فِي الاحْتِيَاطِ - رضي الله عنه - .

١٣٩٣١ - وَالأَصْلُ أَنَّ القُبْلَةَ لَمْ يَكْرَهُها مَنَ كَرِهَها إِلا لِمَا يُخْشَى أَنْ تولدَهُ عَلى الصَّائِمِ مِنَ التَّطَرُّقِ إِلى الجِمَاعِ عَلى كُلِّ صَائِمٍ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

١٣٩٣٢ – أُخْبَرِنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، قالَ : حدَّثنا قَاسِمٌ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو إِسْماعِيلَ

<sup>=</sup> السنن والآثار (٨٧٣٨:٦) عن أبي هريرة : أن رجلا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصّائم ، فرخَّص له ، ثم سأله آخَر فنهاه ، فإذا الذي رخَّص له شيخ ، وإذا الذي نهاه شابٌ .

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٣ : ١٦٦ ) ، وقال : رواه الطبراني في الكبير ، وعطية فيه كلام وقد وُثُقَ .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٤: ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٤: ١٨٥).

الترمذيُّ ، قالَ : حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قالَ : حدَّثنا هَمَّامٌّ ، عَنْ قَتادَةَ ، عَنْ رزينِ ابْنِ كريمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ : مَا لِلصَّائِمِ لا يَرْفُثُ وَلا يُقَبِّلُ وَلا يلْمَسُ ؟ .

١٣٩٣٣ - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبل : قُلْتُ لأَبِي : روى يُونُسُ بْنُ عُبيد، عَنْ رزيقِ بْنِ كريم السلمي (١) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ : مَا لِلصَّائِم مِنِ امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : لا يُقَبِّلُ وَلا يلْمسُ وَلا يَرْفُثُ ، عَفَّ صومك . فقالَ : نَعَمْ ، رزيقُ بْنُ كريم هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ كريم هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ كريم (٢) وَسَعِيدً الجريريُّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رزيق بن كريم السلمي له ترجمة في التاريخ الكبير (۲۹۱:۱:۲) ، وفي ثقات ابن حبان (۳۰۷:٦)، وقال : يروي عن عاصم ، عن أبي ذر ، وترجم ابن حبان لرزيق في التابعين (۲۳۸:٤) ، وقال : مولى لعمر بن الخطاب ، يروي عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وورد قبله: يونس بن عبيد! .

### (٧) باب ما جاء في الصيام في السفر (٠)

٦١٣ - ذَكَرَ فِي هَذَا البَابِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(\*) المسألة - ٣٣١ - يباحُ الفطر للمسافر بشرط أن يكون السفر لمسافة تقدر بحوالي (٨٩) كم ، وبشرط عند الجمهور: أن ينشئ السفر قبل طلوع الفجر ويصل إلى مكان يبدأ فيه جواز القصر وهو بحيث يترك البيوت وراء ظهره ، إذ لا يباح له الفطر بالشروع في السفر بعدما أصبح صائما . فإذا شرع بالسفر بأن جاوز عمران بلده قبل طلوع الفجر جاز له الإفطار وعليه القضاء ، وإن شرع في الصوم ثم تعرض لمشقة شديدة لا تحتمل عادة ، أفطر وقضى ، لحديث جابر: « أن رسول الله على الصوم ثم تعرض لمشقة شديدة لا تحتمل عادة ، كراع الغميم (اسم واد في المدينة ) ، وصام الناس معه ، فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإن الناس ينظرون فيما فعلت . فدعا بقدح من ماء بعد العصر ، وشرب والناس ينظرون إليه ، فأفطر بعضهم وصام بعضهم ، فبلغه أن ناساً صاموا ، فقال : أولئك العصاة » . رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه نيل الأوطار (٤: ٢٦٦) . فال الشوكاني : فيه دليل على أنه يجوز للمسافر أنْ يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل ، وهو قول الجمهور .

وأضاف الشافعية شرطا ثالثا لجواز الفطر في السفر وهو أن لا يكون الشخص مديماً للسفر ، فإن كان مديما له حرم عليه الفطر (كسائق سيارة ومن في حكمه) ، إلا إذا لحقه بالصوم مشقة كالمشقة التي تبيح التيمم فيفطر وجوباً.

فإذا شرع في السفر بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر ، فلو أفطر فعليه القضاء دون الكفارة عند ثلاثة ، وخالف الشافعية فقالوا : إذا أفطر الصائم الذي أنشأ السفر بعد طلوع الفجر بما يوجب القضاء والكفارة وجب عليه ، وإذا أفطر بما يوجب القضاء فقط وجب عليه القضاء ، وحرم عليه الفطر على كلِّ حال .

ويجوز الفطر للمسافر الذي بيت النية بالصوم ولا إثم عليه ، وعليه القضاء ، خلافاً للمالكية والحنفية حيث قال الحنفية : يحرم الفطر على من بيت نية الصوم في سفره ، وإذا أفطر فعليه القضاء دون الكفارة ، وقال المالكية : إذا بيت فيه الصوم في السفر ، فأصبح صائما فيه ثم أفطر لزمه القضاء والكفارة ، سواء أفطر متأولا أو لا .

ويندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه لقوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ، فإن شَقَ عليه كان الفطر أفضل باتفاق الحنفية والشافعية ، أما الحنابلة فقالوا : يسن للمسافر الفطر ، ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة لقوله عَلَيْهُ : ﴿ ليس من البر الصوم في السفر ﴾ ، وقال المالكية : الأفضل للمسافر الصوم إن لم يحصل له مشقة .

ابْن عُتبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّكَ ، حَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ (١) . فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ (٢) . ثُمَّ أَفْطَرَ ، فَالْأَحْدَثِ (٣) ، مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَفْطَرَ النَّاسُ . وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ ، فَالْأَحْدَثِ (٣) ، مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ (١) .

- (۱) كان ذلك يوم الأربعاء لعشر مضين من رمضان ، فلما كان بالصلصل جبل عند ذي الحُليفة نادى مناديه : من أحب أن يفطر فليفطر ، ومن أحب أن يصوم فليصم ، فلما بلغ الكديد أفطر بعد صلاة العصر على راحلته ليراه الناس ، عمدة القاري (٤٦:١١) .
- (٢) خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد : يعني بالفتح فتح مكة ، وكان سنة ثمانٍ من الهجرة ، والكديد عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها ، وهي أقرب إلى المدينة من عسفان ، وعسفان قرية جامعة بها منبر ، وفي الحديث الآخر : فصام حتى بلغ كراع الغميم ، وهو وادٍ أمام عسفان .
- (٣) هذا محمول على رجحان الثاني مع جوازهما ، ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازها ، وحافظ على الأفضل منها .
- (٤) رواه مالك في كتاب الصيام رقم (٢١) ، باب و ما جاء في الصيام في السفر ۽ (٢٩٤١) ، والموطأ برواية محمد بن الحسن: ١٢٦ الحديث (٣٦٠) وأشار إليه الشافعي في و الأم ۽ (٢٠٢١) ، باب و الجماع في رمضان والخلاف فيه ۽ ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي أيضا في المسند (٢٧١١)، البخاري في كتاب الصوم . حديث (١٩٤٤) ، باب و إذا صام أياما في رمضان ثم سافر ۽ فتح الباري (١٠٤٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٤٤٦) ، والبيهقي في و السنن الكبرى ۽ (٤٤٠٤) ، وفي و معرفة السنن والآثار ۽ (٢٠٦٣) ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري في الصيام حديث (٣٥٦) من طبعتنا ص (٤٠٩٢) ، باب و جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ۽ ، وبرقم (٨٨ و ١١٦٣) ، ص (٢٤٤٢) من طبعة عبد الباقي ، ورواه النسائي في الصيام (٤٢٥) ، باب و الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا ۽ .

<sup>=</sup> وانظر في هذه المسألة: مغني المحتاج (٢٠٧١) ،المهذب (١٧٨١) ، الدر المختار (١٥٨١) ، مراقي الفلاح ص (١١٥) ، بدائع الصنائع (٢٤٤) ، المبسوط (٦٨:٣) ، الشرح الكبير (٣٤١٥) ، القوانين الفقهية ص (١٢٠) ، الشرح الصغير (٢٨٥١) ، بداية المجتهد (٢٨٥١١) ، غاية المنتهى (٣٦١٠) ، المغني (٩٩١٢) ، كثماف القناع (٣٦١٠) ، الاعتبار للحازمي:٣٥٧ – باب و الصوم والفطر في السفر ، الفقه على المذاهب الأربعة (٢٤١٢) ، الفقه الإسلامي وأدلته باب و الصوم والفطر في السفر ، الفقه على المذاهب الأربعة (٢٤١٢) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٢٤١٢) .

718 - وذكر عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بِكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ أَنَّ مَنْ مَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ ؟ وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ .

قَالَ أَبُو بَكُر : قَالَ الَّذِي حَدَّثَني : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْعَرْجِ يَصُبُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ . ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ . إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ . قَالَ : فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ بِالْكَدِيدِ ، دَعَا بِقَدَحٍ فَشَرَبَ ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ . (١)

• ٦١٥ - وَذَكَرَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَ فِي رَمَضَانَ . فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ . وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ . (٢)

<sup>=</sup> ح (٢٥٦٣) أيضا في طبعتنا ، وبرقم (١١١٣) في طبعة عبد الباقي : باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ، من طرق عن الليث ، عن الزهري ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق (۷۷٦٢) ، والطيالسي (۲۷۱٦) ، والحميدي (٥١٤) ، وابن أبي شيبة المراح عبد الرزاق (۲۷۹۲) ، والبخاري (۲۹۵٤) في الجهاد : باب الحروج في رمضان ، و (٤٢٧٦) في المغازي ، ومسلم نفس الحديث ، والنسائي ۱۸۹/٤ في الصيام : باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضاً ويفطر بعضاً ، وابن خزيمة (۲۰۳۵) ، والطحاوي ۲٪۲۲ ، والبيهقي ۲٤٠/۲ – ۲٤٠/۲ و ۲۶۲ من طرق عن الزهري ، به .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٩٤ ، وأخرجه مسلم من حديث جابر ، كما سيأتي في الفقرة (١٣٩٥٦) .

<sup>(</sup>۲) الموطأ: ۲۹۰، ومن طريق مالك رواه الشافعي في الأم (۲:۲۰)، والبخاري في الصوم، (۲) الموطأ: ۱۹۵، والبخاري في الصوم والإفطار، والطحاوي (۱۹٤۷) باب (الم يعب أصحاب النبي ( الملكة ) بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، والطحاوي معرفة في (السنن الكبرى) (۲٤٤٤٤)، وفي (المعرفة السنن والآثار) (۲۲۷۳).

ومن طريق عن حميد : أخرجه مسلم في الصيام ( ٢٥٧٩ ) في طبعتنا ص (٢٩٦:٤) ، باب هجواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ، وبرقم : ٩٨ – ١١١٨ في طبعة عبد الباقي ، =

الأسْلَمِيَّ ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلَّ أَصُومُ . أَفَأَصُومُ فِي الأَسْلَمِيَّ ، قَالَ لِرَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلَّ أَصُومُ . أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « إِنْ شَعْتَ فَصُمْ . وَإِنْ شَعْتَ فَأَفْطِرْ » . (۱) السَّفَرِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَصُومُ فِي السَّفَر (۲) . وذكر عَنْ نَافِع ؟ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَصُومُ فِي السَّفَر (۲).

٦١٨ - وَذَكَرَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوزَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي

أخرجه أحمد 7/7 و 7/7 و 7/7 و 7/7 و 7/7 ، وابن أبي شيبة 7/7 ، والدارمي 7/4 ، والبخاري (1987) و (1987) في الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار ، ومسلم (1171) في طبعتنا في الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في طبعت عبد الباقي وبرقم (7/4) في الصوم: باب الصوم في السفر ، والترمذي (7/4) في الصوم: باب الصوم في السفر ، والترمذي (7/4) في الصوم: باب ما جاء في الرخصة في السفر ، والنسائي 1/4/4 – 1/4 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه ، وابن ماجه (7/4) في الصيام: باب ما جاء في الصوم في السفر ، والطحاوي 7/4/7 والبيهقي 1/4/4 وفي (1/4/4 معرفة السنن والآثار 1/4/4).

قال الحافظ في « الفتح ١٧٩/٤ تعليقاً على قوله « أن حمزة الأسلمي » : هكذا رواه الحفاظ عن هشام ، وقال عبد الرحيم بن سليمان عند النسائي ، والدراوردي عند الطبراني ، ويحيى بن عبد الله بن سالم عند الدارقطني ، ثلاثتهم عن هشام عن أبيه ، عن عائشة ، عن حمزة بن عمرو ، وجعلوه من مسند حمزة ، والمحفوظ أنه من مسند عائشة ، ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم « عن حمزة » الرواية عنه ، وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته ، فالتقدير عن عائشة عن قصة حمزة أنه سأل .. لكن قد صح مجيء الحديث من رواية حمزة ، فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود ، عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة ، وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة ، لكنه أسقط أبا مراوح والصواب إثباته ، وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين : سمعه من عائشة، وسمعه من أبي مراوح عن حمزة .

 $<sup>= \</sup>omega$  (٧٨٧:٢) ، وأبو داود في الصوم (٢٤٠٥) ، باب ( الصوم في السفر ) ، والبيهقي في الكبرى (٢٤٤٤) .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٩٥ هكذا قال يحيى به ، وقال سائر أصحاب مالك : عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : أن حمزة ... وكذلك رواه الجماعة عن هشام :

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٢٩٥ ، ومصنف عبد الرزاق ( ٢ : ٥٦٤ ) ، وتفسير الطبري ( ٢ : ٨٩ ) .

رَمَضَانَ . وَنُسَافِرُ مَعَهُ . فَيَصُومُ عُرُوَةُ ، وَنُفْطِرُ نَحْنُ . فَلا يَأْمُرُنَا بِالصَّيَامِ . (١) مَضَانَ . وَلَهُ وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ » يَقُولُونَ : إِنَّهُ مِنْ كَلام أَبْن شهابٍ .

١٣٩٣٥ - وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ نَاسِخًا وَمَنْسُوخًا (٢).

(١) الموطأ: ٢٩٥.

(٢) الشريعةُ الإسلاميَّةُ فيها ناسخٌ ومنسوخٌ وكانت تلكَ الأحكامُ المنسوخةُ مناسبةٌ لأزمانها ، وملائمةٌ في أوْقَاتِها . حتَّى إذا زَالَ مَا يَقتضي وُجُودَها جاءتْ الأحكامُ المحكمةُ فَنسَخَتْ تِلكَ الأحكام المؤقَّتَةَ، وَقَدْ انتقل الرسولُ عَلَيْهُ إلى الرفيق الأعلى وتَركَنا عَلى الحُكَم مِنْ شَرِيْعَتِه ، وَهُوَ المقرَّرُ الدَّائِمُ مِنْ مِنْهَاجه عَلَيْهُ فَلا نَسْخ بَعْدَهُ وَصَارَ مَا جَاءَ بِهِ مُقَرَّرًا ثَابِتاً في عُنْقِ الأجيالِ إلى يوم الدين .

لَقَدْ تَطَرَّقَ مُتَعَصِّبُوا المُستَشْرِقِينَ إلى هذا الموضُوع واعتَبَرُوهُ ثَغْرَةً يَنْفُذُونَ مِنْها لإفراغ جُهْدِهم في اتَّهَام تُراثِنَا الْحَديثي وَالأَدَبي التَفَافا إلى هزَّ الثقةِ فيما نُقِلَ إلينا من نصوص السَّنَّة وهي المصدرُ الثاني للتشريع ، والسيرةِ النَّبويَّةِ ، وتاريخ صدرِ الإسلام ، وحياة الصحابة ، هزَّ اللِثقةِ بالرَّوايةِ النَقْلِيَّة كُلِّها حَتَّى ينشأ جيلٌ يُقَابِلُ الحديثَ بِالحَذَرِ والرَّبيةِ .

لقد جَاءَ النبي عَلَيْهُ إلى قَومٍ لَمْ يكونوا ذوى دينٍ ، وَلَمْ يَتَقَيَّدُوا بشريعة أو منهاج مشتقر يُنظَمُ أُمُورَ عقائدهم ومَجَتْمَعهم ، فَلَوْ نَزَلَتْ عَليهم الشريعة جملة واحدة ما أَطَاقُوها ولو صدرت التكليفات دفعة واحدة لنفروا منها ، فجاءت شيئاً فشيئاً ، حتى إذا ذَاقُوا بَشَاشَة الإسلام واستأنست به قلوبُهم ، وتطورت أخلاقهم على شكل خلق فاضل مستعد لتقبّل ما تَأمُرُ بِهِ الشَريعة الإسلامية ، خُوطِبُوا بالشريعة كلّها ، فَحُرِّمَّت أَشِياء كَانَت مُبَاحة وكُلُفُوا أَمُوراً لَمْ يَكُونوا مكلفيها من قَبْل .

فَالنُّسْخُ إِذِن يَتَّفِقُ مَعَ تاريخ الإسلامِ في نشأتِه ولا بأسَّ أنْ نسوقَ مثالاً على ذلك .

مَ فَقَدْ جَاءَ الإسلامُ والعربُ يعتبرون الخمرَ من مفاخرهم ، فكان لابُدَّ أَنْ يَتُرُكَهم عليها حتَّى إذا ما اسْتَأْنسُوا بِروح الإسلام وعرَفُوا ما في الخمر من مآثمَ ، والقرآنُ يستُدرجهم إلى التحريم شيئًا فشيئًا حتى أدركوا ما فيها ، وتنادَى بمآثمها عُقَلاؤهم فقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ ذو =

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الفِطْرُ فِي السَّفَرِ .

= البَصيرة الثاقبة : اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا مَا في الخمر بياناً شَافِياً ، فنزل قولُه تعالى بالتحريم القاطع : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمُيْسِرُ والْأَنْصَابُ والأَزْلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ فَا جَتَنَبُوهُ لَعَلَّكُمُ الْعَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ في الْخَمْرِ فَاجْتَنَبُوهُ لَعَلَّكُمُ الْعَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذَكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُنتَهون ﴾ ، فقالت نُفُوسُهم قبل السَّتهم: انتهينا يارَب ، انتهينا يارَب .

قُلْ مَثْلَ ذَلَك عَن نَكَاح المَتْعَةِ إِنَّ العرب في الجاهليةِ لَمْ تَكُنْ العلاقةُ بين المرأةِ والرَّجُل عندهُم منظمة تنظيماً مُحْكَماً ، وحقوقُ المرأة والرَّجل لَمْ تَكُنْ واضحةً ، كان منهم مَنْ يرتبطُ بِغَيْرِهِ ولَمْ يُقَرَّهُ الإسلامُ ، يرتبطُ بِرَبَاط صَحيح أقرَّهُ الإسلام فيما بعد ، ومنهم مَنْ يَرتبط بِغَيْرِهِ ولَمْ يُقرَّهُ الإسلامُ ، ومنهم مَن يَتَّخذُ الأَخْدَانَ ، وَمَنْهُم مَنْ يَستَحِلُّ نِكَاحَ المَتْعَةِ ، فلما جَاءَ الإسلامُ حرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهرَ مِنها وما بَطَن ، مَا كَانُوا يُحَرِّمُونَه وما كانوا يستَحلُّونَهُ بِعَاداتِهم التي حاربَها الإسلامُ ، وكانوا في الحرب يَثْقُلُ عَلَيْهم هذا التحريمُ فَأَباحهُ لهم النبيُّ في الحرب في أول الإسلام ثُمَّ حرَّمَها تحريما قاطعاً إلى يوم الْقيامة .

هكذا كان النسخ علاجاً للجماعة الإسلامية في عصرها الأوَّلِ عندَ نزول الأحكام التَّفْصيليَّة ، ونقطة هامة نقف هُنيهة عندها : لم يَثَبَّتُ النَسخُ قطُّ في كُلِّ مِنَ الكُليَّاتِ ، بَلْ كَان يجيءُ فَقَطْ في بعض أحكام تفصيلية جزئية تَتَعَلَّقُ بشئونِ تنظيم الجماعة الإسلامية وخاصةً في بَدء إنْشاء الدولة الإسلامية في المدينة .

#### علم ناسخ الحديث ومنسوحه

يَقُومَ علمُ ناسخ الحديث ومنسوحه على الجمع بين تلك الأحاديث المتعارضة ، والبَحْث عن المتقدم منها ليحكم عَلَيْه بأنَّه بَاسَعْ ، ولهذا العلم أثره المتقدم منها ليحكم عَلَيْه بأنَّه بَاسَعْ ، ولهذا العلم أثره الكبير في فَهْم مضمونات النصوص واستنباط الأحكام ، لذَا اعتبَرَهُ كثير من العُلمَاء مِنْ أَجَلً عُلُوم الحَديث ، وهُو بأصُولِ النقه أشبه ؛ لأنَّه يَستنبطُ الأحكام مِنْ الأحاديثِ فَيَحْتَاجُ لِمَعْرِفَة ذلك ، أمَّا المحدَّثُ فوظيفتُه أَنْ يَنقلَ النَّصَّ ، ويَروي ما سَمِعَهُ مِنَ الأحاديث . ومعْرفة الناسخ والمنسوخ من أهم ما يَجِبُ أَنْ يَعْرفه مَنْ يَبْحَثُ في أحكام الشريعة ، =

١٣٩٣٧ – وَرَواهُ مَعمرٌ عَنِ الزَّهريِّ ، وَقالَ فِيهِ : قَالَ الزَّهريُّ : فَكَانَ الفِطْرُ آخرَ الأَمْرَيْن .

١٣٩٣٨ – وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ السُّفَرِ فِي رَمضانَ .

١٣٩٣٩ - وَفِي ذَلِكَ رَدُّ لِقَوْلِ مَنْ قالَ : مَنْ دَخَلَ عَليهِ رَمضانُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فِيه إِلا أَنْ يَصُومُ ؛ لأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ صَومُهُ فِي الحَضَرِ ، وَلُو دَخَلَ عَلَيهِ رَمضانُ فِي سَفَره ذَلكَ .

إذ لا يُمكِنُ للبَاحِثِ أَنْ يَسْتَنبِطَ الأحْكَامَ مِنْ أَدلَّتِها مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ النَّاسِخَ والمنسوخَ .
 كَيْفَ يُعْرَفُ الناسِخُ والمنسوخُ ؟

١- يُعْرَفُ النَسْخُ بِتَصْريح رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، كَقَولهِ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ ، فَزُورُهَا ، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ ، وكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ فَرُولُوهَا ، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فوق ثلاثٍ فكُلوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن الظروف ... (الحديث ) أخرجه مسلمٌ عن بريدة .

٢ - منه ما عُرفَ بقول الصحابي ، كقول جابر : كان آخرُ الأمريْن من رسول الله عليه تَركَ الوضوءِ مما مستَّ النَّار ( أبو داود والنَّسَائي) ، وكقول أبي بن كعب : كان الماءُ من الماء رخصةً في أول الإسلام ثُمَّ أمرِ نا بالغُسْل ( أبو داود والترمذي) .

٣ - ومِنْهَا ما عُرفَ بالتاريخ كَحَديث شداد بن أوس مَرْفُوعا : أَفْطر الحاجِمُ والحُجُومُ .. نُسخَ بِحَديثَ ابن عباس إن النبيُ عَلَيْكُ احْتَجَمَ وهو مُحْرمٌ صائمٌ ( مسلم ) فابنُ عباسٍ إنّما صَحِبَه مُحْرما في حجّة الوَدَاع .

٤ - وَمَنْهَا مَا عُرِفَ بِدَلالَةِ الإجْمَاعِ كَحَدِيثِ قَتْلِ شَارِبِ الْخَمْرِ في الرَّابِعةِ . وَهُو ما رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والتَّرْمِذِي في حَدِيثِ مُعَاوِيةَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فاجْلِدُوه ، فإنْ عَادَ في الرَّابِعَةِ فاقْتِلُوه ، قالَ النَّووِيُّ: دَلَّ الإِجْمَاعُ عَلَى نَسْخِه ، وإن كَانَّ ابنُ حَزِمٍ خَالَفَ في ذلِك ، فخلافُ الظَّاهِرِيَّةِ لا يَقْدَحُ في الإِجْمَاع ، وقال التَّرْمِذيُّ :

<sup>...</sup> فإنْ شَرَبَ الرَّابِعَة فاقتلوه ، ثُمَّ أَتِي النبي عَلِيَّ بعدَ ذلِكَ برجَلِ قَدْ شَرَبَ في الرَّابِعَة فَضْرَبَه وَلَمْ يَقْتُلُهُ ، فَرَفَعَ القَتْلُ وكانَ رُخْصَةً .

١٣٩٤٠ - وَقَدْ أُوضَحْنَا مَعْنَى هَذَا القَوْلِ وَمَنْ قَالَ بِهِ فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الكَتَابِ.(١)

١٣٩٤١ – وَفِي هَذَا الحَدِيثِ أَيضاً رَدٌ لِقُوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّيَامَ فِي السَّفَرِ لا يُحْزِئُ ؛ لأنَّ الفِطْرَ عَزِيمَةٌ مِنَ اللَّه تَعالَى .

١٣٩٤٢ - رُوِي مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ (٢) ، وَأَبْنِ عُمَرَ (٣) ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٤) ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٤) ، وَعَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيُّ وَعَنْ الْحَسَنِ البَصْرِيُّ

(١) يأتي ذلك في الفقرة (١٣٩٣٦) وما بعدها .

(٢) كان الفاروق عمر يرى أنه لا يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان ، فإن صام وجب عليه قضاء ما صامه إذا أقام ، وقد صام رجل من بني قيس في السفر ، فأمره عمر أن يعيد .

نيل الأوطار (٢٣٧:٤) ، الاعتبار : ٣٥٨ – باب ( الصوم والفطر في السفر ) المغني (٢٥٦:٦) ، والمحلى (٢٥٦٦:٦) ، مصنف عبد الرزاق (٢٧:٢) و (٢٧٠٤) .

(٣) روي معنى ذلك عن ابن عمر استنتاجاً من قوله : « مَنْ لَمْ يَقْبَل رُخْصَةَ اللَّه كان عليه من الإثم مثل جبل عرفة » . فتح الباري ( ٤ : ١٨٣ ) .

(٤) الاعتبار : ٣٥٨ .

(٥) قال عبد الرحمن بن عوف : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر . الاعتبار للحازمي : ٣٥٨ .

(٦) اختلفت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه في جواز الصيام في السفر ، ففي رواية عنه أنه لا يجزئ المسافر أن يصوم ، فقد قال لمن سأله عمن صام في السفر ؟ قال : لا يجزئه ( المحلى ٢/٧٧ ) ، وروي عنه أنه قال : الإفطار في رمضان في السفر عزمة ، وإذا كان الإفطار عزمة ، فالصيام لا يجوز .

وفي رواية ثانية عنه أن الصيام في السفر جائز ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، قال ابن عباس
 رضي الله عنه - « من سافر في رمضان إن شاء صام وإن شاء أفطر » سنن البيهقي الكبرى
 (٢٤٦:٤) ، الاعتبار : ٣٥٨ ، المحلى (٢٤٧:٦) ، المجموع (٢:٠٦) .

وقال : إنما أراد الله بالفطر في السفر التيسير عليكم ، فمن يسر عليه الصيام فليصم ، ومن يسر عليه الفطر فليفطر شرح معاني الآثار ( ١ : ٣٣٢ ) .

- وروى ابن حزم في المحلى عن ابن عباس أن الصوم للمسافر هو الأفضل المحلى ( ٢٤٧:٦) فقد سئل عن الصيام في السفر فقال : عسر ويُسر ، فخذ بيسر الله عليك ، وتلا قوله تعالى في سورة البقرة/١٨٥ ﴿ يريدُ اللهُ بِكُم اليُسرَ ولا يُريدُ بكُم العُسرَ ﴾ المحلى (٢٥٦:٦) ، مصنف =

٧٢ - الاستذكار الجَامع لمَذَاهب فُقَهاء الأمْصار / ج ١٠ -

مثلُّهُ (١) .

١٣٩٤٣ - وَبِهِ قَالَ قَومٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ (٢).

١٣٩٤٤ - وأَحَادِيثُ هَذَا البَابِ تَدْفَعُ هَذَا القَوْلَ ، وَتَقْضِي بِجَوَازِ الصَّوْمِ لِلْمُسَافِرِ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ .

١٣٩٤٥ - وعَلَى التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ أَوِ الفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ وَجَمَاعَةُ فُقهاءِ الأَمْصَارِ.

١٣٩٤٦ - وَفِيهِ أَيضاً رَدِّ لِقَوْلِ عَلِيٍّ - رضوان الله عليه - أَنَّهُ مَنِ اسْتَهَلَّ عَليهِ رَمضان مُقِيماً ثُمَّ سَافَرَ أَنَّهُ لَيسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ وَمَضان مُقِيماً ثُمَّ سَافَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ البقرة - ١٨٥] (٣).

١٣٩٤٧ – وَالمَعْنَى عِنْدَهُمْ : مَنْ أَدْرَكَهُ رَمضانُ مُسَافِراً أَفْطَرَ وَعَلَيهِ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . وَمَنْ أَدْرَكَهُ حَاضِراً فَلْيُصُمْهُ .

١٣٩٤٨ - رَوى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحمدِ ابن سيرين ، عَنْ عُبيدةَ ، عَنْ عَبيدة ، عَنْ عَبيدة ، عَنْ عَلِي مَّا أَدْرَكَهُ رَمضانُ وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ لَزِمَهُ الصَّوْمُ ؛ لأنَّ اللَّهُ تَعالى يَقُولُ : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ سَافَرَ لَزِمَهُ الصَّوْمُ ؛ لأنَّ اللَّهُ تَعالى يَقُولُ : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾

<sup>=</sup> عبد الرزاق (۲:۷۰) ، أحكام القرآن للجصاص (۲۱۳:۱) ، المغني (۱٥٠:۳) ، والمجموع (۲۹۲:٦) وهذا هو الأصح من مذهب ابن عباس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) الاعتبار : ٣٥٨ - باب ( الصوم والفطر في السفر ) .

<sup>(</sup>٢) من أصول الظاهرية أن من لوازم الإجزاء : الثواب ، لا الإثم ، وليس الأمر كذلك عند الجمهور ، إذا الإثم عندهم يرافق الإجزاء ، ويكون الإثم عندهم في ذلك : إثم الكراهه ، لا إثم الترك .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٢٦٩:٤) ، المحلى (٢٤٧:٦) .

[البقرة: ١٨٥] (١) .

١٣٩٤٩ - وَبِيهِ قِبَالُ عَبِيدةً (٢) ، وسويدُ (٣) بِينُ غفلةً ، وأَبُو

(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٨:٣) ، وكشف الغمة (٢٠٥٠١) ، وفي نيل الأوطار (٢٤٠:٤) : روي بإسناد ضعيف .

(٢) هو عَبيدَةُ بنُ عَمْرُو السُّلْماني . الفقيه المُرادِيّ ، الكوفيّ ، أحدُ الأعلام .

أسلم عَبِيدةً في عام فتح مَكَّة بأرض اليَّمَن ، ولا صُحْبَة له ، وأخذ عن عليٌّ وابن مسعود ، وغيرهما ، وبرع في الفقه ، وكان ثبتاً في الحديث .

روى عنه إبراهيم النَّخَعيُّ ، والشَّعبيُّ ، ومحمدُ بن سيرين ، وعبدُ اللَّه بن سَلَمة المُرادِيُّ ، وأبو إسحاق ، ومسلم أبو حسَّان الأعرج ، وآخرون .

قال الشُّعْبِيُّ ، كَانَ عَبِيدةً يُوازِي شُريحاً في القضاء .

وقال ابن سيرين: ما رأيتُ رجلاً كان أشدً توقياً من عبيدة. وكان محمدُ ابنُ سيرين مكثراً عنه. قال أحمد العِجليّ: كان عبيدة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يُقْرِئون ويُفتُون. وكان عور.

وقد صلى قبل وفاة النبي ( عليه ) بسنتين ولم يره ، وإسناد ابن سيرين ، عنه ، عن الإمام على من أصح الأسانيد على ما ذكره ابن الصلاح .

وتوفي عبيدة على الأرجح سنة اثنتين وسبعين .

مترجم في : طبقات ابن سعد ٩٣/٦ ، طبقات خليفة ت ١٠٤٥ ، تاريخ البخاري ٨٢/٦ والمعارف ٤٢٥ ، الجرح والتعديل القسم الأول من المجلد الثالث ٩١ ، الاستيعاب ت ١٧٥٤ ، تاريخ بغداد ١١٧/١١ ، طبقات الشيرازي ٨٠ ، أسد الغابة ٣٥٦/٣ ، اللباب ١٩٠١ ، تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول ٣١٧ و تهذيب الكمال ص ٩٠٣ ، ٣٠ ، تاريخ الإسلام ١٩١٣ ، تذكرة الحفاظ ٤٧/١ ، العبر ١٩٧١ ، سير أعلام النبلاء (٤٠٤٤) ، البداية والنهاية ٨٤/٨ ، طبقات القراء / ت ٣٠٧٣ ، الإصابة ت ١٤٠٥ ، تهذيب التهذيب ٨٤/٨ ، النجوم الزاهرة ١٩٨١ ، طبقات الحفاظ للسيوطي ١٤ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٥٦ ، شذرات الذهب ١٧٨١ ، تاج العروس مادة (سلم ) .

(٣) هو سُويد بن غَفَلَة بن عَوْسَجة بن عامر أبو أُميَّة الكُوفيُّ. أدركَ الجاهلية .

ورُوي عنه أنَّه قال : أنا لِدَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وُلِدْتُ عَامَ الْفِيلِ . وروي عنه أنَّه قال : أنا أَصْغَرُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِسَنَتَيْنِ .

ُ قَدِمَ اللَّهِ يَنْ عَنِي نُفَضَت الأَيدي من دفن رسول اللَّه ﷺ وشَهِدَ فَتَحَ الْيَرْمُوكَ ، وخُطبة عُمر بالحابية، وسكنَ الكُوفة ، وتوفى سنة اثنتين وثمانين .

طبقات ابن سعد ٨٦/٦ ، وتاريخ ابن معين : ٢٤٤/٢ ، وعلل ابن المديني : ١٠١ ، والمصنف =

مجلز . (١)

١٣٩٥٠ - كَذَا قَالَ أَبُو مجلز : لا يُسَافِرُ أَحَدٌ فِي رَمضانَ ، فَإِنْ سَافَرَ ولابدٌ
 قُلْيُصُمْ .

١٣٩٥١ – وَقَولُهُ مَرْدُودٌ ؛ لِسَفَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فِي رَمضانَ ، وَإِفْطَارِهِ فِيهِ .

١٣٩٥٢ – وَاخْتَلَفَ العُلماءُ فِي فِطْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

١٣٩٥٣ - فَقالَ قَومٌ : مَعْناهُ أَنَّهُ أَصْبَحَ مُفْطِراً فقدَّم الفطر فِي لَيْلَةٍ ، فَتَمادى عَلَيهِ فِي سَفَرِهِ .

١٣٩٥٤ - وَهَذَا جَائِزٌ لِلْمُسَافِرِ بِإِجْماعِ الأُمَّةِ إِنِ اخْتارَ الفِطْرَ إِنْ بَيْتَهُ فِي سَفَرِهِ .
 ١٣٩٥٥ - وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْناهُ أَنَّهُ أَفْطَرَ فِي نَهارِهِ بَعْدَ أَنْ مَضى صَدْرٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الصَّائِمَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي سَفَرِهِ .
 الصَّائِمَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي سَفَرِهِ .

<sup>=</sup> لابن أبي شيبة : ١٣/ رقم ١٩٧٢ ، وتاريخ خليفة : ٢٨٨ ، ومسند أحمد : ٥/١٢٦ ، وتاريخ البخاري الكبير : ٤/ (١٤٢٤) ، والمعرفة ليعقوب : ٢٢٢١ ، ٢٢٧ ، ٢٣٢ ، ٥٣٥ و ٣٧٦٧ ، ١٩٩ ، ١٩٠ ، ١٩٩ و ٣٧٦٧ ، ١٩٩ ، ١٩٠ ، وتاريخ واسط : ١٩١ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي : ٢٥٧ ، ١٩٥ ، ١٦٣ ، وتاريخ واسط : ١٣١ ، وتاريخ الطبري : ٣/٩٨ و و ١١٣/١ ، والجرح والتعديل : (٤:٤٣٤) ، وحلية الأولياء : ٤/١٧ ، والاستيعاب : ٢/٩٧٦ ، والجمع لابن القيسراني : ١/٩٩١ ، والكامل في التاريخ : ٤/١٥ و و/٤٠٠ ، وأسد الغابة : ٢/٩٧٧ ، وتهذيب النووي : ١/١٠ ، والعبر : ١/٣٠ ، وتاريخ ٤/٢٠ ، وتذكرة الحفاظ : ١/٣٠ ، والكاشف : ١/ الترجمة ٢٢١٨ ، والعبر : ١/٣٧ ، وتاريخ الإسلام : ٢/١٢ ، وتهذيب التهذيب : ٢/٨٧٢ ، والإصابة : ٢/ الترجمة ٢٠٦٨ و ٣٧٢٠ ، وشذرات الذهب : ١/٠٠ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو مجلز = لاحق بن حميد السدوسي البصري الأعور: تابعي ، روى عن أبي موسى الأشعري، والحسن بن علي ، وعمران بن حصين ، وسمرة بن جندب ، وابن عباس ، وغيرهم ، ولأشعري، والحسن بن علي ، وعمران بن حصين ، وسمرة بن جندب ، وابن عباس ، وغيرهم ، وواته سنة مئة ، أو إحدى ومئة ، متفق على توثيقه ، أخرج له الجماعة ، مترجم في ثقات العجلي (١٤٢٧) ، وذكره الهيثمي في ترتيب ثقات ابن حبان (١٥٩١٣) من ترتيبنا ، ومترجم في التهذيب (١٧١١١) .

١٣٩٥٦ - وَاحْتَجُوا بِما حدَّننا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قالا : حدَّننا وَحُ بْنُ اللهِ عَلَىٰ : حدَّننا روحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَبْدَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَبْدَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَا فَرَ فِي رَمْضَانَ ، فَاسْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلِ مِنْ أَصْحابِهِ فَجعلَتْ نَاقَتُهُ تهِيمُ بِهِ تَحْتَ السَّجَرِ ، فَأَخْبِرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِأَمْرِهِ فَلَا عَلَى رَجُلِ مِنْ أَصْحابِهِ فَجعلَتْ نَاقَتُهُ تهِيمُ بِهِ تَحْتَ السَّجَرِ ، فَأَخْبِرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِأَمْرِهِ فَلَاعا لَبَناً ، فَلَمّا رَآهُ النَّاسُ عَلَى يَدِهِ أَفْطَرُوا (١) .

١٣٩٥٧ - وَبِحَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْ جَرِّجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ فِي رَمضانَ ، فَصامَ حَتَّى بَلغَ كراعَ الغميم (٢) فَصامَ الناسُ وهُمْ مُشاةٌ وركبانُ ، فقيل لَهُ : إِنَّ الناسَ قَدْ شَقَّ عَليهم الصَّوْمُ ، وَإِنَّما ينظرُونَ إِلَى مَا فَعَلْتَ ، فَدَعَا بِقدحٍ مِنْ مَاءٍ ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظرَ النَّاسُ إِليهِ ، ثُمَّ شَرِبَ فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ ، فَقيلَ لِلنَّبيُّ - عليه السلام - : إِنَّ بَعْضَهُم قَدْ صَامَ ، فقالَ : (أُولَئِكَ العُصَاةُ » (٣) .

١٣٩٥٨ - وَاخْتَلَفَ العُلماءُ فِي الَّذِي يَخْتَارُ الصُّومَ فِي السَّفَرِ فَيُبيِّتُ الصَّيَّامَ

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (٣: ١٦٠ - ١٦١ ) ، وقال : لجابر حديث في الصحيح غير هذا - رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح .

والحديث الذي أشار إليه الهيثمي في سنن النسائي (١٧٥٤٤) ، ومسند أحمد (٣٥٢:٣) .

<sup>(</sup>٢) (كراع الغميم): وأد أمام عسفان .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الصيام رقم (٢٥٦٩) من طبعتنا ص (٢٩٢:٤) ، باب ( جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ، وبرقم (٩٠ - ( ١١١٤ ) ، ص (٢٨٥:٢) ) من طبعة عبد الباقي ، والترمذي في الصوم (٧١٠) ، باب ( ما جاء في كراهية الصوم في السفر ، (٨٩:٣) ، والنسائي في الصوم (٢٧:٤) باب ( ذكر اسم الرجل ) .

وَأَخرِجهُ الشَّافِعي في المُسند (٢٦٨:١، ٢٦٩ ، ٢٧٠ ) ، والحميدي (١٢٨٩) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار » (٢٥٦) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٤١:٤، ٢٤٦ ) ، وفي « معرفة السنن والآثار » (٢٤٦ ، ٨٧٧١ ، ٨٧٧١ ) .

وأولئك العصاة »: إنما أطلق عليهم هذه اللفظة بتركهم الأمر الذي أمرهم به ، وهو الإفطار ، لا
 أنهم صاروا عصاة بصومهم في السفر .

وَيَبِيتُ صَائِماً ثُمَّ يَفَطَرُ نَهَاراً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ: فَكَانَ مَالِكٌ يُوجِبُ عَلِيهِ القَضاءَ وَالكَفَّارَةَ ؛ لأَنَّهُ كَانَ مُخَيَّراً فِي الصَّوْمِ والفِطْرِ ، فَلَمَّا اخْتارَ الصَّوْمَ وَبَيَّتُهُ لَزِمَهُ ، وَلَمْ يكُنْ لَهُ الفِطْرُ، فَإِنْ أَفَطَرَ عَامِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ (١) .

١٣٩٥٩ – وَقَدْ رُويَ عَنْهُ أَنَّهُ لا كَفَّارَةَ عَلَيهِ ، وَهُو قُولُ أَكْثُرِ أَصْحَابِهِ إِلا عَبْدَ اللّكِ فَإِنَّهُ قَالَ : إِنْ أَفْطَرَ بِجَمَاعٍ كَفَّرَ ؛ لأَنَّهُ لا يَقُوى بِذَلِكَ عَلَى سَفَرِهِ وَلا عُذْرَ لَه؛ لأَنَّ الْمُسَافِرَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الفِطْرُ ؛ لِيَقُوى بِذَلِكَ عَلى سَفَرِهِ .

١٣٩٦٠ - وَقَالَ سَائِرُ الفُقَهَ اءِ بِالعِرَاقِ وَالحِجَازِ : إِنَّهُ لا كَفَّارَةَ عَلَيهِ ، مِنْهُم : الشَّافِعيُّ ، وَالثُّوْرِيُّ ، وَالأُوْرَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَسَائِرُ فُقَهَاءِ الكُوفَةِ .

١٣٩٦١ - وَرَوى البُويَطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيُّ ، قالَ : يَفْطِرُ إِنْ صَحَّ حَدِيثُ كَرَاعِ الغميمِ ، لَمْ أَرَ بَأْساً أَنْ يُفطِرَ المَسَافِرُ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الصَّوْمِ .

١٣٩٦٢ – وَرَوَى عَنهُ المزنيُّ أَنَّهُ لا يفطرُ ، فإن أفطرَ فَلا كفَّارَةَ عَلَيهِ .

١٣٩٦٣ - قالَ أَبُو عُمَرَ : الحُجَّةُ فِي سُقُوطِ السَكَفَّارَةِ وَاضِحَةٌ مِنْ جِهَةِ الأَثَرِ المُذْكُورِ عَنْ جَابِرٍ ، وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَيضاً ؛ لأنه متأول غير هاتِك لحرمة صومه عِنْدَ نَفْسِهِ وَهُوَ مُسَافِرٌ قَدْ دَخلَ فِي عُمُوم إِبَاحَةِ الفَطْرِ .

### \* \* \*

١٣٩٦٤ - وأمَّا حَدِيثُ سُمَى فَهُوَ مَسْنَدٌ صَحِيتٌ ، وَلا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يُسَمِّي التَّابِعَ الصَّاحِبَ الَّذِي حَدَّثُهُ أَوْ لا يُسَمِّيه فِي جَوَازِ العَمَلِ بِحَدِيثِهِ ؛ لأنَّ الصَّحابَةَ كُلَّهم عُدُولٌ مَرْضِيُّونَ ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْتَمعٌ عَلَيهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالْحَدِيثِ .

<sup>(</sup>١) قال الإمام مالك: من أصبح في رمضان مقيما صائما ، ثم سافر فأفطر فعليه القضاء ولا كفارة . التمهيد (٧٠:٩) ، قال ابن عبد البر: وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وكره مالك للذي يصبح صائما في الحضر ثم يسافر ، أن يفطر ، ولم يره آثما إن أفطر .

۱۳۹۲۵ - وَقَدْ رُوى مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : ابْنُ عَبَّاسٍ (١) ، وَأَبُوسَ سَعِيدِ الْحَدْرِيُّ (٢) ، وَجَابِرٌ (٣) .

١٣٩٦٦ - وَفِيهِ أَيضاً مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ المُسَافِرَ جَائِزٌ لَهُ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ بِخِلافِ مَارُويَ فِيهِ عَمَّنْ قَدَّمْنا ذِكْرَهُ .

١٣٩٦٧ - وأمَّا حَدِيثُ حُمَيْدِ عَنْ أَنَسَ فإنَّ ابْنَ وَضَّاحِ (١) زَعَمَ أَنَّ مَالِكاً لَمْ يُتابَعْ عَلَى قُولِهِ فِيهِ : « كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ » ، أو «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قُولِهِ فِيهِ : « كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقالَ : ﴿ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ : ﴿ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ : ﴿ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْسَ فَلِهُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِونَ فَيَصُومُ بَعْضُهُم وَيُفْطِرُ بَعْضُهُم فَلا يعيبُ الصَّاثِم عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مِنَ الْحُفَّاظِ مِنْهُم : أَبُو إِسْحَاقَ الفَزارِيُّ وَأَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ ، وَقَدْ تَابِعَ مَالِكاً عَلَى ذَلِكَ جَماعَةً مِنَ الْحُفَّاظِ مِنْهُم : أَبُو إِسْحَاقَ الفَزارِيُّ وَأَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ الوَهُ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ حَدِيثِ مَالِكُ (٥) : « سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ .. » سَواءً .

<sup>(</sup>١) تقدم أول هذا الباب ، برقم (٦١٣) .

<sup>(</sup>٢) عن أبني سَعِيد الخُدْرِيُّ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ لِسَبْعَ عَشْرَةَ حَينَ فَتَعَ مكة ، فَصَامَ صائمون، وأَفطَر مُفطرون ، فَلَمْ يَعِبْ هؤلاءِ على هؤلاء وَلا هؤلاءِ على هؤلاءِ .

أخرجه مسلم في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢ / ٦٨)، وأخرجه الطيالسي (٢١٥٧)، وابن أبي شيبة ٣ / ١٧، وأحمد ٣/٥٥) و ٧٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم في (١٣٩٥٧).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن وضاح ، تقدمت ترجمته في (١:٥٥١) .

<sup>(</sup>٥) في ( التمهيد ) (٢٩:٢) بمعنى حديث مالك .

١٣٩٦٩ - وَقَدْ ذَكَرْنا أَسَانِيدَ ذَلِكَ كُلُّهِ فِي " التَّمْهِيدِ " (١) .

١٣٩٧٠ - وَرَوى ابْنُ عَبَّاسٍ (٢) ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخدريُّ (٢) ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّكُ مِثْلَ لَفْظِ حَدِيثِ أَنَسٍ.

١٣٩٧١ - وَمَا أَعْلَمُ أَحَداً روى حَدِيثَ أَنَسٍ عَلَى مَاحَكَاهُ ابْنُ وَضَّاحٍ إِلا يَحْيَى ابْنَ سَعِيدِ القطانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى سَعِيدِ القطانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى هَذَا ، وَلا هَذَا عَلَى هَذَا » .

١٣٩٧٢ - وَمِنْ هُنَا قَالَ ابْنُ وضاحِ مَاقَالَهُ مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ؛ لأَنَّهُ قَدْ رَقِي مِنْ حَدِيثِ القَطانِ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ قَدْ كَتَبْنَاهَا عَنْ شُيُوخِنَا ، وَفِيها هَذَا الْحَدِيثُ كَمَا ذَكَرَ ، وَلِيسَ بِشَيْءٍ ، وَالَّذِي رَواهُ الْحُفَّاظُ أَوْلَى .

١٣٩٧٣ - وَفِي الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: رَدُّ قُولِ مَنْ زَعمَ أَنَّ الصَّاثِمَ فِي السَّفَرِ لا يُجْزِثُهُ الصَّوْمُ.

١٣٩٧٤ – وَقَدْ ذَكَرْنا القَائِلِينَ فِيما تَقَدُّمَ منْ هَذا البَابِ .

١٣٩٧٥ - وَلا حُجَّةَ لأُحَدِ مِنَ السَّنَّةِ الثَّابِيَّةِ .

١٣٩٧٦ - وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَامَ فِي السَّفَرِ وَلَمْ يعبْ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ ، وَلَا عَلَى مَنْ صَامَ . وَلَا عَلَى مَنْ صَامَ . فَثَبَتَتْ حُجَّتُهُ وَوَجَبَ التَّسْلِمُ لَهُ .

١٣٩٧٧ - وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي الأَفْضَلِ مِنَ الفِطْرِ فِي السَّفَرِ أَو الصَّومِ فِيهِ لِمَنْ قَدرَ عَليهِ .

<sup>.(</sup>١٧٥:٢)(١)

<sup>(</sup>٢) تقدم في (٦١٣).

<sup>(</sup>٣) تقدمت الإشارة إليه في الحاشية الثانية للفقرة ( ١٣٩٦٥ ) .

١٣٩٧٨ – فَروينا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَاحِبَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُما قالا : الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ ، لِمَنْ قَدرَ عَلَيهِ .

١٣٩٧٩ - وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَهُوَ نَحُو قُولِ مَالِكِ ، وَالنَّوريِّ ، قَالا : الصَّومُ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إِلَيْنا لِمَنْ قَدرَ عَلَيهِ ، فَاسْتَدْلَلْنَا أَنَّهُم لَمْ يَسْتَحْسِنُوهُ إِلا أَنَّهُ أَنْكُ عَنْدَهُم .

١٣٩٨ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهُوَ مُخَيَّرٌ . وَلَمْ يَفْضَلْ .

١٣٩٨١ – وَهُوَ قَولُ ابْنِ عليَّةَ .

١٣٩٨٢ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الصَّوْمَ أَحَبُّ إِلَيهِ .

١٣٩٨٣ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الرُّحْصَةَ أَفْضَلُ .

١٣٩٨٤ - وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعِبِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمُجاهدً وَقَتَادَةُ ، وَالْأُوزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَبِيلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ راهويه كُلُّهم يَقُولُ : الفَظْرُ أَفْضَلُ ؛ لِقُوله - عزَّ وجلَّ - : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] .

١٣٩٨٥ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الوَارِثِ ، عَنْ قَاسِمٍ ، قَالَ : حدَّثنا أَحْمدُ بْنُ يَزِيدَ قِرَاءَةً عَلَيهِ ، قالَ : حدَّثنا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمَبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمَبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثيرٍ ، عَنْ مُحمدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ فَاقْبَلُوهَا » . (١) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ فَاقْبَلُوهَا » . (١)

<sup>(</sup>۱) بهذا الإسناد أخرجه النسائي ٢/٦٤ باب و ذكر اسم الرجل ، والطحاوي في و شيح معاني الآثار ، ٢٠/٢ - ٦٣ من طريقين عن يحيى ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن جابر . قال المزي في و الأطراف ، ٢٧٠/٢ : وهذا وهم من النسائي - رحمه الله - ، حيث ظن أن محمد بن عبد الرحمن الذي روى عنه شعبة هو ابن ثوبان ، وإنما هو ابن سعد بن زرارة الأنصاري، نسبه غير واحد في هذا الحديث عن شعبة ، وأما ابن ثوبان فلم يسمع من شعبة ولا =

١٣٩٨٦ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي المَسَافِرِ: إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ. (١) الْفَلِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عليه السلام - مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَحَمزَةَ ابْن عمرو ، وَأَبْن عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ .

١٣٩٨٨ - قَالَ أَبُو عُمْرَ: كَانَ حُذَيْفَةُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبِيرٍ ، وَالشعبيُّ ،

لقيه . ونقل ابن حاتم في و العلل ، ٢٤٧/١ عن أبيه بأن من قبال فيه : عن عبد الرحمن بن ثوبان فقد وهم ، وإنما هو ابن عبد الرحمن بن سعد . وانظر و الفتح ، ١٨٥/٤ .

وأخرجه أحمد ٢٩٩/٣ ، وابن خزيمة (٢٠١٧) ، والطبري في ( جامع البيان ، (٢٨٩٢) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد ، وقالوا : محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة .

وأخرجه الطيالسي (١٧٢١) ، وأحمد ٣٩٩ و ٣٩٩ ، وأبن أبي شيبة ١٤/٣ ، والدارمي ٩/٢ ، والدارمي ٩/٢ ، والبخاري (١٩٤٦) في الصوم : باب قول النبي كالله لمن ظُلُل عليه واشتد الحر و ليس من البر الصوم في السفر ، ومسلم في الصيام : باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر في غير معصية برقم (٢٥٧١) في طبعتنا ، و (١١٥) في طبعة عبد الباقي ، وأبو داود (٢٤٠٧) في الصوم : باب اختيار الفطر ، والنسائي ١٧٧/٤ في الصوم : باب ذكر اسم الرجل ، والطحاوي في و شرح معاني الآثار ، ٢٢/٢ ، والبيهقي ٢٤٢٤ و ٢٤٢ – ٢٤٣ ، من طرق عن شعبة ، به. وأخرجه النسائي ١٧٦/٤ من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن رجل، وأخرجه النسائي ١٧٦/٤ من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن رجل، وأخرجه النسائي ١٧٦/٤ من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن رجل، عن جابر .

(١) وأخرجه أحمد ٢٩١/١ ، والبخاري (١٩٤٨) في الصوم : باب من أفطر في السفر ؛ ليراه الناس ، فتح الباري (٢٩٠٤ - ١٨٦) ، وأبو داود (٢٤٠٤) في الصوم : باب الصوم في السفر ، من طرق عن أبي عوانة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاووس ، عن ابن عباس .

وأخرجه أحمد ٢٥٩/١ و ٣٢٥، والبخاري (٢٧٩) في المغازي: باب غزوة الفتح في رمضان، ومسلم في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم (٢٥٦٧) في طبعتنا، والنسائى ١٨٤/٤ في الصيام: باب ذكر الاختلاف على منصور، والطحاوي في هر معانى الآثار، ٢٧/٢، والبيهقى ٢٤٣/٤ من طرق عن منصور، به.

وأخرجه مسلم (١١١٣) (٨٩) في طبعة عبد الباقي ، وبرقم (٢٥٦٨) في طبعتنا ، ص (٢٩٢٤)، من طريق عبد الكريم ، عن طاووس ، به .

وأخرجه ابن ماجه (١٦٦١) في الصيام: باب ما جاء في الصوم في السفر ، من طريق مجاهد ، عن ابن عباس مختصراً . وَأَبُو جَعَفُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيٍّ لا يَصُومُونَ فِي السَّفَرِ. وَكَانَ عَمْرو بْنُ مِيمُونَ، والأَسْوَدُ ابْنُ يَزِيدَ ، وَأَبُو وائل يَصُومُونَ فِي السَّفَرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الصَّيَامَ فِي السَّفَرِ. (١)

١٣٩٨٩ – فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مِمَّنْ يَمِيلُ إِلَى قَولِ أَهْلِ السِظَّاهِرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ﴾ . وَمَا لَمْ يَكُنْ مِنَ البِرَّ وَمَا البِرَّ الْمِلْ فَي السَّفَرِ ﴾ . وَمَا لَمْ يَكُنْ مِنَ البِرَّ فَي السَّفَرِ (٢) .

١٣٩٩ - فَالْجَوَابُ أَنَّ هذا الحَديثَ خرجَ لَفْظُهُ عَلَى بَعْضِ معين ، وَهُوَ رَجُلَّ
 رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً وَهُوَ صَائِمٌ قَدْ ظُلَّلَ عَلَيهِ وَهُوَ يجودُ بِنَفْسِهِ ، فَقَالَ ذَلِكَ القَولَ : أي لَيْسَ البِرُّ أَنْ يبلغَ الإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ هذا المبلغَ وَاللَّهُ قَدْ رَخُّصَ لَهُ فِي الفِطْرِ .

المعوام، قالا: حدَّثنا قَاسِمُ بْنُ أَصِبغ، قالَ: حدَّثنا مُحمدُ بْنُ الجهم، وَمُحمدُ بْنِ الجهم، وَمُحمدُ بْنِ أَبِي العوام، قالا: حدَّثنا شُعْبة ، عَنْ مُحمدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قالَ: حدَّثنا شُعْبة ، عَنْ مُحمدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حسن ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقالَ: ( مَا هَذَا ؟ ) فَقالُوا: نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فقالَ: ( مَا هَذَا ؟ ) فَقالُوا: صَائِمٌ . فقالَ: ( لَيْسَ مِنَ البِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ » (٢) .

١٣٩٩٢ - قالَ أَبُو عُمَرَ : يَعْنِي إِذَا بَلَغَ الصَّوْمُ مِنْ أَحَدِكُم هَذَا المَبْلَغَ ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .

فِي السَّفَرِ، وَلَو كَانَ الصَّومُ فِي السَّفَرِ إِثْماً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) تقدم في (١٣٩٤٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذلك في (١٣٩٤٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم في (١٣٩٨٥).

١٣٩٩٤ - وَيحتملُ قُولُهُ - عليه السلام - : ﴿ لَيْسَ مِنَ البِرُّ الصَّيَّامُ فِي السُّفَرِ ﴾ هُوَ أَبَرُ البِرِّ ؛ لأنَّهُ قَدْ يَكُونُ الإِفْطَارُ أَبَرَّ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِي حَجِّ أَوْ جِهادٍ لِيَقُوى عَلَيهِ .

١٣٩٩ – وَقَدْ يَكُونُ الفِطْرُ فِي السَّفَرِ الْمَبَاحِ برًّا ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى أَباحَهُ .

١٣٩٩٦ – وَقُولُهُ : ﴿ لَيْسَ مِنَ البِّرِّ ﴾ ، وَلَيْسَ البِّرُّ سَوَاءً ؛ إِلا أَنَّ العَرِبَ تَقُولُ : مَا جَاءَنِي مِنْ أَحدٍ تُرِيدُ مَا جَاءَنِي أَحَدٌ.

١٣٩٩٧ - وَنَظِيرُ هَذَا مِنْ كَلامِهِ عَيِّكَ : ﴿ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ التَمْرَةُ وَالتُّمْرَتَانِ ﴾ قِيلَ : فَمَنِ المِسْكِينُ ؟ قَالَ : ﴿ الَّذِي سُئِلَ وَلَا عَلَيْهِ (١) ﴾ .

١٣٩٩٨ - وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ المِسْكِينَ لِيقِفُ عَلَى بَابِي . . . ، الحديث . (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٧٦) في الزكاة : باب قول الله تعالى :﴿ لا يسألون الناس إلحافاً ﴾، والدارمي ٣٧٩/١ من طريقين عن شعبة به .

وأخرجه أحمد ٢٦٠/٢ و ٤٦٩ من طريقين عن محمد بن زياد ، به .

وأخرجه أحمد ٣١٦/٢ ، والبيهقي ١١/٧ ، من طريق عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة .

وأخرجه البخاري (٣٩٩) في التفسير : باب ﴿ لا يسألون الناس إلحافا ﴾ ، ومسلم في الزكاة : باب المسكين الـذي لا يجد غني ولا يفطن لـه فيتـصدق عليه ح (٢٣٥٥) في طبعتنا ، وبرقم (١٠٢-٣٩-١) في طبعة عبد الباقي ، والبيهقي ١٩٥/٤ و ١١/٧ من طرق عن عطاء بـن يسار وعبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري ، عن أبي هريرة .

وأخرجه النسائي ٨٤/٥ – ٨٥ في الزكاة : باب تفسير المسكين ، من طريق عطاء ، عـن أبي

وأخرجه أحمد ٤٩٣/٢ ، وأبو داود (١٦٣١) في الزكاة : باب من يعطي من الصدقة ، من طريق أبي صالح ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٣٩٥/٢ من طريق خلاس ، عن أبي هريرة .

وسيأتي في كتاب صفة النبي (عَلِيَّةً) . (٢) الحديث ، عن عائشة ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ إِنَّ المِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً : ﴿ إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْمًا تُعْطِيَنُه إِيَّاهُ إِلا ظِلْفًا مُحْرَقاً ، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ » .

١٣٩٩٩ - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّوَّافَ مِسْكِينٌ ، وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ لِقَولِهِ عزَّ وجلَّ:
 إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ﴾ [ التوبة : ٦٠ ] .

المِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ » معناهُ: لَيْسَ السَّائِلُ بِأَشَدِّ النَّاسِ مسْكَنةً ؛ لأَنَّ الْمَتَعَفِّفَ الَّذِي لا السَّالِ النَّاسِ مسْكَنةً ؛ لأَنَّ الْمَتَعَفِّفَ الَّذِي لا يسأل الناس أَسْدٌ مَسْكَنةً مِنْهُ .

١٤٠٠١ - وَكَذَلِكَ قُولُهُ - عليه السلام - : « لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ » ؟ لأنَّ الفِطْرَ فِيهِ برِّ أَيْضًا لِمَنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ بِرُخْصَةِ اللَّهِ تَعالَى ، وَقَدْ قَالَ عَلِيَّةً : « إِذَا وَقَفَ المِسْكِينُ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ فليبرَّهُ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ » .

المَّا مَنِ احْتَجَّ بِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعَرْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ، وزَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ عَزِمةٌ فَلا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ ؛ لأَنَّ ظَاهِرَ الكَلامِ وَسَيَاقَهُ يَدُلُّ عَلَى الرُّحْصَةِ وَالتَّخْيِيرِ .

١٤٠٠٣ – والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَولُهُ تَعالَى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلِا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ [البقرة : ١٨٥] .

١٤٠٠٤ - وَدَلِيلٌ آخَرُ أَنَّ المَرِينِ الحَامِلَ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا صَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ
 عَنْهُ ، فَدَلٌ ذَلِكَ أَنَّهُ رُخْصَةٌ لَهُ . وَالْمُسَافِرُ فِي المَعْنَى مِثْلُهُ ، وَاللَّهُ المُوفِّقُ لِلصَّوَابِ .

### \* \* \*

٥٠٠٥ - وأمَّا حَدِيتُ حَمزةَ بْنِ عَمرو ، فَإِنَّ يَحْيَى رَواهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِسَامِ ابْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عِمرو وَسَاثِرَ أَصْحَابِ مَالِكِ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ ابْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عِمرو وَسَاثِرَ أَصْحَابِ مَالِكِ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ

<sup>=</sup> أخرجه الترمذي في الزكاة (٦٦٥) ، باب ( ما جاء في حق السائل ، (٤٣:٣) ، وأبو داود في الزكاة (٢٦٢) ، باب ( حق السائل ، والإمام أحمد في مسنده (٢٦٢١٦) ، ٣٨٣) .

أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً .

وَمُحمدُ بْنُ عَجِلانَ ، وَيَحْيى القطانُ ، وَابْنُ نميرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعاوِيَةَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعاوِيَةَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَبُو حَمْزَةَ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الفرارِيُّ ؟ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا فِيهِ عَائِشَةَ .

١٤٠٠٧ - وَرَواهُ أَبُو معشر المدنيُّ ، وَجريرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ ، وَالمفضلُ بْنُ فضالةً ،
 عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حمزةَ بْنَ عَمْرُو كَما رَوَاهُ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ .

١٤٠٠٨ – وَرَواه ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَمْرُوَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمْرَةَ بْنِ عُمْرَ .

١٤٠٠٩ - وَأَبُو الْأَسْوَدِ ثبتُ فِي عروةً ، وَقَدْ خَالَفَ هِشَاماً فَجعلَ الحَدِيثَ ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ أَبِي مراوح ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرُو . وَعَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةَ .

١٤٠١٠ - وَرُواَيَةُ أَبِي الْأُسُودِ (١) تَدُلُّ أَنَّ رُواَيَةَ يَحْيِي لَيْسَتْ بِخَطَأً .

الأسلميِّ ، وَسَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ سِنِّ عُرُوةَ ، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ لِعُرُوةَ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَرُوةً سَمِعَهُ مِنْ عَاثِشَةَ ، وَمِنْ أَبِي مراوحٍ جَمِيعاً عَنْ حَمْزَةَ ، فَحدَّثَ بِهِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ

<sup>(</sup>١) حديث أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عُروة بن الزبير ، عن أبي مُراوح الغفاري عن حَمْزَةَ بنِ عَمْرو الأسلميِّ أَنَّه قالَ : يا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ لِي قُوَّةً على الصيَّامِ في السفر ، فهلْ عليَّ جُناحٌ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ هِيَ رُحصةٌ مِنَ اللَّهِ ، فَمَنْ أَحَذَ بِها فَحَسَنَ ، ومنْ أَحَبُ أَن يَصُومَ فلا جُناحَ عليهِ ﴾ .

أخرجه مسلم في الصيام - باب و التخيير في الصوم والفطر في السفر ، ح (٢٥٨٨) في طبعتنا، ص (٤:٤٠٣) ، وبرقم (١٠٧ - ١١٢١) في طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الصوم (٢٤٠٣) باب والصوم في السفر ، (٢:٣١٦) ، والنسائي في الصوم (٤: ١٨٥ ، ١٨٦) ، باب و ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار».

مِنهما وأرسله أحياناً ، والله أعلم .

١٤٠١٢ - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: التَّخْيِيرُ لِلصَّائِمِ فِي سَفَرِهِ فِي الفِطْرِ وَالصَّيَامِ.

١٤٠١٣ - وَهُوَ مَذْهَبُ جُماعَةِ فُقهاءِ الأَمْصارِ.

عَبْدِ العَزِيزِ : سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزَّبِيرِ ، فَسَأَلَهُما عَنِ الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ ؟ عَبْدِ العَزِيزِ : سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزَّبِيرِ ، فَسَأَلَهُما عَنِ الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ عُرْوَةً : إِنَّما أُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ . فَقَالَ عُرُوةً : إِنَّما أُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ . وَقَالَ سَالِمٌ : لا نَصُومُ . فَقَالَ عُرُوةً : إِنَّما أُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، فَلَمَّا امتريا (١) قَالَ عُمْرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ : اللَّهُ مُ الْعُسْرِ (١) . اللَّهُمْ اغْفِرْ أُصُومُهُ فِي اليُسْر ، وأَفطرُهُ فِي العُسْرِ (١) .

١٤٠١٥ - وأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لا يَصُومُ فِي السَّفَرِ ، فَيكُونُ أَحَدُ القائِلِينَ بَأَنَّ الفِطْرَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ ، وَيَكُونُ أَحَدُ القائِلِينَ بَأَنَّ الفِطْرَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ ، وَقَدْ مَضَتِ الحُجَّةُ لِهَذَا القَولِ وَعَليهِ .

الله عَرْوَةُ أَحَدَ المختارينَ لِلصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، وَقَدْ ذَكَرْنا ذَلِكَ كُلَّهُ وَالْحَمْدُ لله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المصنف: ( فلما امتريا وارتفعت أصواتهما ) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٥٦٨:٢) ، الأثر (٤٤٨٩).

## (٨) باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان (١)

١٩٩ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ ، إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ
 فِي رَمَضَانَ ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أُوَّلِ يَوْمِهِ ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ (٢) .

يَوْمِهِ ، وَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ . دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ . (٣)

المُ المُ المُ اللهِ عَمْرَ : أمّا مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ عَنْ عُمْرَ فَهُوَ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ جَماعَةِ العُلمَاءِ ، وَمَا أَعْلَمُ أَحَداً دَخَلَ مُسَافِراً عَلَى أَهْلِهِ مُفْطِراً كَفَّارة .

١٤٠١٩ – وآمَّا قُولُ مَالِكِ فِي الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ فِي رَمضانَ مُسَافِراً فَطلعَ لَهُ الفَجْرُ وَهُوَ بِأَرْضِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ، فَإِنَّهُ يَصُومُ ذَلِكَ اليَومَ ، فَإِنَّ العُلماءَ احْتَلَفُوا فِي الفَجْرُ وَهُوَ بِأَرْضِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ، فَإِنَّهُ يَصُومُ ذَلِكَ اليَومَ ، فَإِنَّ العُلماءَ احْتَلَفُوا فِي الفَجْرُ وَيُ صَبِيحَةٍ يَوْمِهِ ، وَذَلِكَ هَلْ لَهُ أَنْ النَّذِي يُصْبِحُ فِي الحَضَرِ صَائِماً فِي رَمضانَ ثُمَّ يُسَافِرُ فِي صَبِيحَةٍ يَوْمِهِ ، وَذَلِكَ هَلْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي شَفَرِهِ أَمْ لا ؟ .

١٤٠٢٠ - فَذَهَبَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ والشَّافعيُّ : إلى أَنَّهُ لا يُفْطِرُ ذَلكَ اليَومَ .

١٤٠٢١ – وَهُوَ قُولُ الزُّهْرِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَالْأُوْزَاعِيِّ ، وَأَبِي ثَورٍ .

١٤٠٢٢ - وَكُلُّهُم قَالُوا: إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ خُرُوجِهِ ذَلِكَ اليومِ فَلَيسَ عَلَيهِ إِلا القَضَاءُ.

<sup>(</sup>١) وردت هذه المسألة ضمن المسألة السابقة (٣٣١) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٢٩٦ .

الله عَنْ الْخُرُومِيَّ عَنِ الْمُخْرُومِيُّ (١) ، وَابْنِ كَنَانَةَ (٢) : أَنَّهُ يَقْضِي ، وَيُكَفِّرُ ، وَلَيْسَ قَوْلُهِمَا هَذَا بِشَيْءٍ وَلَا لَهُ حَظِّ مِنَ النَّظَرِ وَلَا سَلْفَ مِنْ جَهَةِ الْأَثَرِ .

١٤٠٢٤ – وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّهُ يُفْطِرُ فِي يَومِهِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ إِذَا خَرجَ مُسَافِراً . (٣)

١٤٠٢٥ - وَهُوَ قُولُ الشَّعبيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحاقَ .

١٤٠٢٦ – قالَ أَحْمَدُ : يُفْطِرُ إِذَا بَرزَ عَنِ البَّيُوتِ .

١٤٠٢٧ - وَقَالَ إِسْحَاقُ : يُفْطِرُ حِينَ يَضَعُ رِجْلُهُ فِي الرَّحلِ .

<sup>(</sup>۱) هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ويقال أيضاً: ابن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ويقال: ابن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عياش وأمه قريبة بنت محمد بن عمر بن أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي سمع أباه وجماعة كهشام بن عروة ، وأبي الزناد ، ومالك وغيرهم . وروى عنه جماعة كمصعب ابن عبد الله ، وأبي مصعب الزبيري وغيرهما

قيل : لا بأس به خرّج عنه البخاري ، وأخرج له حديث في غزوة مؤتة .

وقال يحيى : هو ثقة ، وكان مدارُ الفتوى في زمان مالك على المغيرة ، ومحمد ابن دينار ، وكان ابن أبي حازم ثالثهم ، وعثمان بن كنانة ، وكان بين مالك ، وبينه أول مرة معارضة ثم زالت ، وجالسه. وكان لمالك مجلس يقعد فيه ، وإلي جانبه المغيرة لا يجلس فيه سواه ، وإن غاب المغيرة . وعرض عليه الرشيد القضاء بالمدينة وجائزته أربعة آلاف دينار فأبى أن يلزمه ذلك ، وقال . والله يا أمير المؤمنين لأن يختنقني الشيطان أحبُّ إليَّ من القضاء ! فقال الرشيد : ما بعد هذا شيء ! وأعفاه وأجازه بألفى دينار .

وكان فقيه المدينة بعد مالك ، وله كُتبُ فقهٍ قليلة في أيدى الناس .

مولده سنة أربع وعشرين ومائة ، وتوفي سنة ثمان وثمانين ، وقيل في صفر يوم الأربعاء لسبع خلون منه سنة ست وثمانين ومائة .

تهذيب التهذيب ٢٦٤/١ - ٢٦٤/١ ، وترتيب المدارك ٢٨٢/١ - ٢٨٦ ، وشجرة النور ٢/١٥ وشذرات الذهب ٢٨١١ ، ولسان الميزان ٢٢٦/٦ ، ووفيات ابن قنفد ص ١٤٨ – ١٤٩ ، الديباج المذهب (٣٤٣:٢) .

<sup>(</sup>٢) تأتي ترجمته في حاشية الفقرة : (١٤٣٠٦) .

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٢:٩٢٢).

١٤٠٢٨ – وَهُوَ قُولُ دَاوُدَ .

١٤٠٢٩ – وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ لا يُفْطِرُ ذَلِكَ اليومَ إِلا أَنْ يَشْتَدُّ عَلَيهِ العَطَشُ ، فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَفْطَرَ . (١)

١٤٠٣٠ – وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعَيُّ : لا يُفْطِرُ ذَلِكَ اليَومَ (٢) .

الله عَنْ مَالِكَ فِي الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ : أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ : أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي الْحَضَرِ حَتَّى يخرجَ .

١٤٠٣٢ – وَاخْتَلُفَ أَصْحَابُهُ فِيهِ إِنْ أَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْرِجَ .

١٤٠٣٣ – فَذَكَرَ ابْنُ سُحنونَ ، عَنِ ابْنِ الماجشُونِ : أَنَّهُ إِنْ سَافَرَ فَلا شَيْءَ عَلَيهِ مِنَ الكَفَّارَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَافِرْ فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ .

١٤٠٣٤ – وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ ، قَالَ : يُفْطِرُ فِي بَيْتِهِ إِنْ شَاءَ يَومَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرِجَ .

١٤٠٣٥ - وَقَالَ أَشْهَبُ : لا شَيْءَ عَلَيهِ مِنَ الكَفَّارَةِ سَافَرَ أَو لَمْ يُسَافِرْ.

١٤٠٣٦ – وَقَالَ سُحْنُونُ : عَلَيهِ الكَفَّارَةُ سَافَرَ أُو لَمْ يُسَافِرْ ، وَهُوَ بِمُنْزِلَةِ المَرَّأَةِ تَقُولُ : غَداً تَأْتِينِي حَيْضَتِي فَتَفْطِرُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ رَجعَ إِلَى قَولِ عَبْدِ المَلكِ ، وَقَالَ : لَيْسَ مِثْلَ المَرَّأَةِ ؛ لأنَّ الرَّجُلَ يُحْدِثُ السَّفَرَ إِذَا شَاءَ ، وَالمَرَّأَةُ لا تُحْدِثُ الحَيْضَةَ .

اللهُ عَلَيهِ ، وَقَالَ ابْنُ حبيبٍ : إِنْ كَانَ قَدْ تَأَهَّبَ لِسَفَرِهِ ، وَأَخَذَ فِي سَبَبِ الْحَرَكَةِ فَلا شَيْءَ عَلَيهِ .

١٤٠٣٨ – وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَصِيغٍ ، وَأَبْنِ المَاحِشُونِ .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٧٢:٢).

١٤٠٣٩ - فَإِنْ عَاقَهُ عَنِ السَّفَرِ عَائِقٌ كَانَ عَلَيهِ الكَفَّارَةُ .

١٤٠٤٠ - قَالَ أَبُو عُمْرَ: هَذَا ضَعْفٌ مِنَ الَّذِي قَالَه ؛ لأَنَّهُ إِن كَانَتْ حَرَكَتُهُ لِسَفَرٍ وَتَأَهِّبُهُ يُبِيحُ لَهُ الفِطْرَ، وَحُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَسَافِرِ وَقَدْ وَقَعَ أكلهُ مُباحاً، وَعُذْرُهُ قَائِمٌ بِالْعَاثِقِ المَانِعِ فَلا وَجْهَ لِلْكَفَّارَةِ هُنَا وَلا مَعْنى.

ا ١٤٠٤١ - وَرَوى عِيسَى عَنِ ابْنِ القَاسِمِ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيهِ ؛ لأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ فِي فَطْره.

المَّدُّ عَلَى اللَّهُ عَمَرٌ : هَذَا أَصَحُّ أَقَاوِيلِهِم فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ لأَنَّهُ غَيرُ مُنتَهك لِحُرْمَةِ الصَّوْمِ ، وَإِنَّما هُوَ مُتَأُولٌ ، وَلَو كَانَ الأَكُلُ مَعَ نِيَّةِ السَّفَرِ يُوجِبُ عليهِ الكَفَّارَةَ ؛ لأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ خُرُوجِهِ مَا أَسْقَطَها عَنْهُ خُرُوجُهُ . وَتَأَمَّلُ ذَلِكَ تَجِدْهُ كَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

الله عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَلَيْ بْنُ المدينيِّ ، قالَ : حدَّثنا أَبِي ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : قُلْتُ لَهُ : سُنَّةً ؟ قالَ : نَعَمْ . ثُمَّ رَكبً .

١٤٠٤٥ - قالَ : وحدَّثنا بِهِ عَلِيٌّ بْنُ المدينيِّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ قُرَّةَ ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِ ، وَقالَ فِيهِ : قُلْتُ لَهُ : سُنَّةٌ ؟ ، قَالَ لا ، ثُمَّ رَكبَ .

١٤٠٤٦ - وَاتَّفَقُوا فِي الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ فِي رَمَضانَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَيِّتَ الفَطْرَ ؛ لأنَّ الْمَسَافِرَ لا يَكُونُ مُسَافِراً بِالنَّهُوضِ فِي سَفَرِهِ أَوِ الفَطْرَ ؛ لأنَّ الْمُسَافِرَ لا يَكُونُ مُسَافِراً بِالنَّهُوضِ فِي سَفَرِهِ أَوِ اللَّخَذِ فِي أَهْبَهِ . وَلِيسَتِ النَّيَّةُ فِي السَّفَرِ كَالنَّيَّةِ فِي الْإِقَامَةِ ؛ لأَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوى الْإِقَامَةَ اللَّحَذِ فِي أَهْبَهِ . وَلِيسَتِ النَّيَّةُ فِي السَّفَرِ كَالنَّيَّةِ فِي الْإِقَامَةِ ؛ لأَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوى الْإِقَامَة

كَانَ مُقِيماً فِي الحِينِ ؛ لأنَّ الإِقَامَةَ لا تَفْتَقِرُ إِلَى عَمَلٍ ، وَالْقِيمُ إِذَا نَوى السَّفَرَ لَمْ يكُنْ مُسَافِراً حَتَّى يَأْخُذَ فِي سَفَرِهِ وَيبرزَ عَنِ الحَضَرِ ، فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذِ تَقْصِيرُ الصَّلاةِ وَأَحْكامُ الْمَسْافِرِ إِلا مَنْ جَعلَ تأهبَهُ لِلسَّفَرِ وَعملَهُ فِيهِ كَالسَّفَرِ وَالبروز عَنِ الحَضَرِ لَزِمَهُ أَنْ لا يَجبَ عَليهِ فِي أَكْلِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ .

١٤٠٤٧ - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَو مَشَى فِي سَفَرِهِ حَتَّى تَغِيبَ بُيُوتُ القَرْيَةِ وَالمِصْرِ ،
 فَنزلَ ، فَأَكَلَ ، ثُمَّ عَاقَهُ عَاثِقٌ عَنِ النَّهوضِ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ .

### \* \* \*

١٤٠٤٨ - وَأَمَّا قُولُ مَالِكِ فِي الَّذِي يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ وَهُوَ مُفْطِرٌ ، وَامْرَأْتُهُ مُفْطِرَةً ،
 حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا فِي رَمَضَانَ : أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا إِنْ شَاءَ . (١)

المُسَالَةِ بَيْنَ قَدُومِ الْمُسَافِرِ مُعَمِّرَ : لَمْ يُفَرِّقْ مَالِكٌ فِي هَذِهِ الْمَسَالَةِ بَيْنَ قَدُومِ الْمُسَافِرِ مُفْطِراً فِي أُوَّلِ النَّهارِ أَو فِي آخِرِهِ ، وَهُوَ يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ قَوْلُهُ فِي آخِرِ البَابِ مِنْ علمه فِي سَفَرِهِ أَنَّهُ دَاخِلٌ إِلَى أَهْلِهِ وَطَلَعَ لَهُ الفَجْرُ أَنَّهُ يَدْخُلُ صَائِماً عَلَى الاسْتَحْسَان .

١٤٠٥٠ – وَهُوَ قُولُ الثَّورِيِّ ، والشَّافعيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبلِ ، وأبي عُبيدٍ وَالطَّبريِّ .

١٤٠٥١ – وَاحْتَجُّ الثَّوْرِيُّ بِحَدِيثٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَدَمَ مِنْ سَفَرِهِ فِي رَمْضانَ ، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهَرَتْ فَأَصَابَها .

١٤٠٥٢ – قَالَ : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ أَكُلَ أُوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلُ آخِرَهُ .

١٤٠٥٣ – وَقَالَ الثُّورِيُّ : هُوَ عِنْدِي مِثْلُ فِعْلِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٩٦ .

١٤٠٥٤ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيَّ ، وَالْأُوزَاعِيُّ فِي الْحَائِضِ
 تَطْهرُ ، وَالْمَسَافِرُ يَقدمُ أَنَّهُما يَمْسكانِ عَنِ الأكْلِ فِي بَقِيَّةٍ يَوْمِهِما وَيَقْضِيَانِ .

١٤٠٥٥ – وَقَدَّ أَكُلَ أَنْهُ يَصُومُ يَوْمَهُ ، وَيَقْضِى .

١٤٠٥٦ – قالَ : وَأَمَّا المَرَّأَةُ فَإِنَّهَا تَأْكُلُ إِذَا طَهِرَتْ نَهَاراً وَلا تَصُومُ .

١٤٠٥٧ - قالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ الكُوفِيُّونَ عَلَى مَالِكِ ، وَالشَّافِعِيِّ باتِّفَاقِهِمْ فِي الَّذِي يَنْوِي الإِفْطارَ فِي أُوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَمْضَانَ وَهُوَ عِنْدَهُ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ ، ثُمَّ يَصِحُّ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ أَنَّهُ رَمْضَانُ وَلَمْ يَأْكُلْ أَنَّهُ يَتُمُّ صَوْمَهُ وَيَقْضِيهِ .

١٤٠٥٨ - قَالَ آبُو عُمَر : لَيسَ هَذا بِلازِم ، وَالفَرْقُ بَيْنَهُما أَنَّ الْمَسَافِرَ لَهُ الفِطْرُ ، والفَرْقُ بَيْنَهُما أَنَّ الْمُسَافِرِ لَهُ الفِطْرُ ، والخَاضِرُ الجَاهِلُ بِدُخُولِ الشَّهْرِ لَيْسَ جَهْلُهُ بِرَافِعِ عَنْهُ الوَاجِبَ عَلَيهِ إِذَا عَلِمَهُ لِزَوَالِ جَهْلِهِ بِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ مَا فَعَلَهُ كَمِا كَانَ لِلْمُسَافِرِ فِعْلُ مَا فَعَلَهُ مِنْ فِطْرِهِ ، وَاللَّهُ المُوفِّقُ لِلمُسَافِرِ فِعْلُ مَا فَعَلَهُ مِنْ فِطْرِهِ ، وَاللَّهُ المُوفِّقُ لِلصَّوَابِ .

# (٩) باب كفارة من أفطر في رمضان (٩)

• ٢٢ - مَالِكٌ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضانَ . فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ أَنْ يُكَفِّرَ،

(\*) المسألة - ٣٣٢ - : موجب الكفارة : من أفسد صومه في رمضان عمداً قصداً ؛ لانتهاك حرمة الصوم من غير مبيح للفطر ، فلا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان عند الجمهور ، ولا كفارة على الناسي والمكره ، ولا تجب في القبلة ، ولا على الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه ؛ لأنه من غير فعلهم ، ولا على المريض والمسافر ، والمرهق بالجوع والعطش ، والحامل ؛ لعذرهم ، ولا على المرتد ؛ لأنه هتك حرمة الإسلام ، لا حرمة الصيام خصوصاً . وقد سبق بحث الحالات الموجبة للكفارة في المذاهب ، وأهمها الجماع بالاتفاق ، والإفطار المتعمد بالأكل و تحوه عند الحنفية والمالكية .

وحكمها: أنها واجبة بالفطر في رمضان فقط دون غيره إن أفطر فيه - لدى الحنفية والمالكية - منتهكا لحرمته ، أي غير مبال بها ، بأن تعمدها اختياراً ، بلا تأويل قريب - على حد تعبير المالكية - احترازاً من الناسي والجاهل والمتأول ، فلا كفارة عليهم ، كما بينا ، وكان الفطر بجماع ونحوه ، وبأكل ونحوه عند الحنفية والمالكية .

ودليل إيجابها: حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْتُه ، فقال: هلكتُ يا رسول الله، قال: وما أهلكك ؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ، قال: هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال: لا ، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لا ، قال: فهل تجد ما تطعم به ستين مسكيناً ؟ قال: لا .

قال: ثم جلس، فأتي النبي عَلَيْكُ بعَرَق فيه تمر، قال: تصدق بهذا، قال: فهل أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا؟! فضحك النبي عَلَيْتُ حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك.

أنواع الكفارة: ثلاثة: عتق، وصيام، وإطعام، فإن عجز عن العتق بأن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صومهما أطعم ستين مسكيناً.

فالعتق : تحرير رقبة مؤمنة عند الجمهور غير الحنفية ، سليمة من العيوب أي عيوب فوات منفعة البطش والمشي والكلام والنظر والعقل ، قياساً في اشتراط الإيمان على كفار القتل الحطأ ، وقال الحنفية : ولو كانت غير مؤمنة ، لإطلاق نص الحديث السابق .

والصيام عند العجز عن الرقبة : صيام شهرين متتابعين ، ليس فيهما يوم عيد ، ولا أيام التشريق ، ولا يجزئه الصوم إن قدر على العتق قبل البدء بالصوم ، فلو قدر على العتق في أثناء الصوم ==

بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامٍ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامٍ سِتِّينَ مِسْكِيناً . فَقَالَ : لا أَجِدُ . فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ بِعَرَقِ تَمْرٍ . فَقَالَ : ﴿ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ ﴾ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ حَتَّى بَدَتْ أَيْكِ مَنْ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ حَتَّى بَدَتْ أَيْهُ مُ فَالَ : ﴿ خُذْ هَلَا اللَّهِ عَلِيْكَ حَتَّى بَدَتُ أَيْهُ مُ فَالَ : ﴿ خُلْهُ ﴾ . (١)

= ولو في آخر يوم ، لزمه العتق عند الحنفية ، ولم يلزمه عند الجمهور الانتقال عن الصوم إلى العتق، إلا أن يشاء أن يعتق فيجزئه ، ويكون قد فعل الأولى أي يندب له عتق الرقبة ، فلو أفطر ولو لعذر إلا لعذر الحيض استأنف عند الحنفية الصوم من جديد ، ويستأنف الصوم عند المالكية إن أفطر معمداً.

ولا يستأنف إن أفطر ناسياً أو لعذر ، أو لغلط في العدد . وقال الشافعية : لو أفسد يوماً ولو اليوم الأخير ولو لعذر كسفر ومرض وإرضاع ونسيان نية ، استأنف الشهرين ، لكن لا يضر الفطر بحيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق ؛ لأن كلا منها ينافي الصوم مع كونه اضطرارياً ، وقال الحنابلة : لا ينقطع التتابع بالفطر لمرض أو حيض .

والإطعام عند عدم استطاعة الصوم: إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين عند الجمهور مد من القمح بمد النبي علية أو نصف صاع من تمر أو شعير ، وعند الحنفية : مدان ، أو يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين ، أو غداءين أو عشاءين ، أو عشاء وسحوراً . والمدان أو نصف الصاع : هما من بُر أو دقيقه أو سويقه ، أو يعطي كل فقير صاع تمر أو صاع شعير أو زبيب أو يعطي عند الحنفية قيمة الصاع من البر ، أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه ، ولو في أوقات متفرقة ، لحصول الواجب .

ولا يجوز للفقير صرف الكفارة إلى عياله ، كالزكاة وسائر الكفارات ، وأما خبر ، أطعمه أهلك » فهو خصوصية ، أو أن لغير المكفر الذي تطوع بالتكفير عن غيره صرف الكفارة للمكفر عنه تطوعاً . والأصح عند الشافعية أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لعُلمة (أي شدة الحاجة للنكاح) ؛ لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ، ولو في يوم واحد من الشهرين ، وذلك يقتضي استثنافهما لبطلان التتابع ، وهو حرج شديد . وانظر المسألة التالية في الجماع في نهار رمضان ، وانظر في هذه المسألة :

الدر المختار: ٢ / ١٥٠ وما بعدها ، مراقي الفلاح: ص ١١٢ ، البدائع: ٢ / ٩٨ وما بعدها ، الشرح الصغير: ١ / ٧٠٦ – ٧١٥ ، بداية المجتهد: ١ / ٢٨٩ – ٢٩٧ ، القوانين الفقهية: ص ١٣١ – ١٣٤ ، مغني المحتاج: ١ / ٤٤٤ ، المهذب: ١ / ١٨٤ ، المغني: ٣ / ١٢٥ – ١٣٤ ، كشاف القناع: ٢ / ٣٨١ – ٣٨٢ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٩٦ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ١٢٣ ، الحديث (٣٤٩) ، ومن طريق مالك =

١٢١ - وعَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً يَضْرِبُ نَحْرَهُ ، وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ ، وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ ، وَيَقُولُ : هَلَكَ الأَبْعَدُ . (٢) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً : « وَمَا ذَاكَ ؟ » فَقَالَ : هَلْ أَصَبْتُ أَهْلِي ، وأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيّةً : « هَلْ أَصَبْتُ أَهْلِي ، وأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ . فَقَالَ « هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِي بَدَنَةً ؟ » تَسْتَطيعُ أَنْ تُهْدِي بَدَنَةً ؟ » تَسْتَطيعُ أَنْ تُهْدِي بَدَنَةً ؟ » قَالَ : « فَاجْلِسْ » . فَقَالَ : « مَا أَحَد أَحْوجَ مِنِي . فَقَالَ : « كُلُهُ ، وَصُمْ « خُذْ هذَا فَتَصَدَقْ بِهِ » فَقَالَ : مَا أَحَد أَحْوجَ مِنِي . فَقَالَ : « كُلُهُ ، وَصُمْ يُومًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ » .

<sup>=</sup> أخرجه الشافعي في المسند (١٠٠١ – ٢٦١)، ومسلم في الصيام (٢٥٥٧) في طبعتنا ، باب وتغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ... ، ، و برقم (  $7 \times 111$ ) في طبعة عبد الباقي ، وأبو داود ( $7 \times 111$ ) في الصوم : باب كفارة من أتى أهله في رمضان ( $7 \times 111$ )، والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة »  $9 \times 111$  ، واللارمي  $7 \times 11$  ، والطحاوي  $7 \times 11$  وأخرجه عبد الرزاق ( $7 \times 111$ ) ، وأحمد  $7 \times 111$  ، والبخاري ( $7 \times 111$ ) في الهبة : باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل : قبلت ، و ( $7 \times 111$ ) في كفارات الأيمان : باب من أعان المعسر في الكفارة ، ومسلم ( $1 \times 111$ ) ( $1 \times 111$ ) ، وأبو داود باب نفقة المعسر على أهله ، و ( $1 \times 111$ ) في الأدب : باب التبسم والضحك ، من طريق إبراهيم بن سعد ، وأحمد  $1 \times 111$  ، والبيهقي  $1 \times 111$  من طريق إبراهيم بن عامر ، والبخاري ( $1 \times 111$ ) في الصوم : باب المجامع في رمضان هل يطعم من طريق إبراهيم بن عامر ، والبخاري ( $1 \times 111$ ) في الصوم : باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج ، ومسلم ( $1 \times 111$ ) ( $1 \times 111$ ) ، من طريق منصور ، والبخاري طريق الليث ، من طريق يحيى بن سعيد ، والبيهقي  $1 \times 111$  من طريق عبد الجبار بن عمر ، والطحاوي  $1 \times 111$  و  $1 \times 111$  من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، وشعيب ، وسفيان بن والطحاوي  $1 \times 1111$  ومحمد بن أبي حقصة ، والنعمان بن راشد ، والأوزاعي ، كلهم عن الزهري ، عينة، ومنصور ، ومحمد بن أبي حقصة ، والنعمان بن راشد ، والأوزاعي ، كلهم عن الزهري ،

قال البدر العيني في عمدة القاري (٢٩:١١) : رواه ما ينيف على أربعين نفساً عن الزهري ، عن حميد ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) ( هلك الأبعد ) = يعني نفسه .

<sup>(</sup>٣) ( بعرق تمر ) = المكتل المضفر ويسع خمسة عشر صاعاً .

قَالَ مَالِكٌ ، قَالَ عَطَاءٌ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ : كُمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ ؟ فَقَالَ : مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً إِلَى عِشْرِينَ . (١)

١٤٠٥٩ – قالَ آبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفْ رُوَاة " الْمُوطَّاً " عَنْ مَالِكِ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِيهابِ فِي هَذا البَابِ أَنَّهُ رَوَاهُ بِلَفْظِ التَّخْييرِ فِي العَتْقِ ، وَالصَّوْمِ ، وَالإِطْعامِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الفِطْرَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ ، بِجِمَاعٍ أَو بِأَكْلِ .

١٤٠٦٠ – وَتَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ ابْنُ جُريجٍ ، وَأَبُو إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ .

١٤٠٦١ – وَكَذَلِكَ رَواهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بِلالِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

١٤٠٦٢ – وَرَواهُ أَشْهَبُ عَنْ ، مَالِكِ وَاللَّيْثَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ شِهابِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَهُوَ خَطَأً مِنْ أَشْهَبَ عَلَى اللَّيْثِ ، وَالمَعْرُوفُ فِيهِ عَنِ اللَّيْثِ كَرِواَيَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَمَعْمَرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، وَمَنْ تَابَعَهُمْ .

١٤٠٦٣ – وَالَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَمَعَمَرٌ ، وَأَكْثَرُ رُوَاةِ ابْنِ شَهَابٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ نَافعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَلَى

<sup>(</sup>١) رواه مالك في كتاب الصيام . رقم (٢٩) ، باب «كفارة من أَفَطَر في رمضانَ » ( ٢٩٧:١) ، وقال ابنُ عَبْدِ البَر : هكذا هذا الحديثُ عند جماعة رواة « الموطأ » مرسلاً ، وهو متصل بمعناه من وجوه صحاح ، إلا قوله : « أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَة » فغير محفوظ .

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في « الأم » (٩٨:٢) ، باب « الجماع في رمضان والخلاف فيه»، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده (٢٠٨:٢) ، عن الحجاج بإسناده ، وفي (١٦:٢٥) قال : حدثنا روح ، حدثنا محمد بن أبي حفصة ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أنَّ أعرابيا جاء يلطم وجهه ويَنتُفُ شَعْرَهُ ، الحديث ، فليراجع ، وأخرجه الدارقطني في «كتاب العلل » مسندا من حديث أبي هريرة ، على ما أشار الحافظ أبن حجر في « التلخيص » ص (١٩٥) ومواضعه في سنن البيهقي الكبري (٢٢٧٤٤) ، وقال وروي من أوجه أخر عن سعيد بن المسيب ، واختلف عليه في لفظ الحديث ، والاعتماد على الأحاديث الموصولة ، وبالله التوفيقُ .

امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ .. ، فَذَكَرُوا المَعْنَى الَّذِي بِهِ أَفْطَرَ عَامِداً . وَذَكَرُوا الكَفَّارَةَ عَلَى تَرْتِيبِ كَفَّارَةِ الطَّهَارَةِ : قالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ۚ : ﴿ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً ؟ ﴾ قالَ : لا . قَالَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ ﴾ قالَ : لا . ثُمَّ ذَكَرُوا الإِطْعَامَ . . إلى آخِرِ الحَدِيثِ .

١٤٠٦٤ - وَرَوَاهُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةً ، وشُعيبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةً ، وَالْأُوزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّحمنِ بِنُ حَالِدِ بْنِ مسافِرٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، وَالحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً ، وَمَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ ، وَعَراكُ بْنُ مَالِكِ ، كُلُّهِم عَنِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَرْطَاةً ، وَمَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ ، وَعَراكُ بْنُ مَالِكِ ، كُلُّهِم عَنِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمْضَانَ ، عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ .

١٤٠٦٥ - وَقَدْ رَوَاهُ قَوْمٌ عَنْ مَالِكُ كَرِوايَةِ هَوُلاءِ عَلَى التَّرْتيبِ، وَذَكَرَ الجِمَاعَ مِنْهُم : الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، وَإِبْرَاهِيمُ بن سعد .

١٤٠٦٦ – وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَحَادِيثَ عَنْهُم وَعَنْ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ بِذَلِكَ فِي "التَّمْهِيد". (١)

١٤٠٦٧ – وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكِ مَا فِي " الْمُوَطَّأَ " .

المُوطَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ الكَفَّارَةَ المُوطَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى رَمضانَ بِأَكُل ، أو شُرْب ، أو جِمَاع ؛ أنَّ عَلَيهِ الكَفَّارَةَ المَذْكُورَةَ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي رَوَايَتِهِ فِطْرٌ مَخْصُوصٌ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ ، فَكُلُّ مَاوَقَعَ عَلَيهِ اسْمُ فِطْرٍ مُتَعَمِّداً فَالكَفَّارَةُ لازِمَةٌ لِفَاعِلِهِ ، عَلَى ظَاهِرِ الحَديث .

١٤٠٦٩ – وَرُوِيَ عَنِ الشَعْبِيِّ فِي الْمُفطرِ عَامِداً فِي رَمَضَانَ : أَنَّ عَلَيهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ ،

<sup>(</sup>۱) (۷: ۱۶۱) وما بعدها .

أو إطْعامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، أو صِيامَ شَهْرَيْنَ مُتَتَابِعَيْنِ مَعَ قَضاءِ اليَوْمِ .

مُلَيمانَ ، عَنْ بَرَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنِ الرَّهْرِيِّ = ذَكَرَهُ سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثنا مُعتمرُ بْنُ سُلَيمانَ ، عَنْ بَرَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهابِ الزهريِّ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضانَ ؟ قَالَ : فِيهِ مِنَ الكَفَّارَةِ مَا فِي الطَّهَارَةِ بِعَتْقِ رَقَبَةٍ أُو يُطْعمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أُو يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ .

١٤٠٧١ - وَفِي قَولِ الشَّعْبِيِّ ، وَالزَّهرِيِّ ، مَا يَقْضِي لِرِوَايَةِ مَالِكِ بِالتَّخْيِيرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَهُوَ حُجَّةُ مَالِكٍ ؛ إِلا أَنَّ مَالِكًا يَخْتَارُ الإِطْعَامَ ؛ لأَنَّهُ يُشْبِهُ البَدلَ مِنَ الصَّيَام .

الله عَلَيهِ رَمضانُ آخَرُ لا يُؤْمَرُ وَاحِدٌ مِنْهُم بِعِتْق وَالشَيْخَ الكَبِيرَ وَالْمُفرطَ فِي رَمضانَ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيهِ رَمضانُ آخَرُ لا يُؤْمَرُ وَاحِدٌ مِنْهُم بِعِتْق وَلا صِيَامٍ مَعَ القَضاءِ ، وَإِنَّما يُؤْمَرُ بِالإِطْعَامِ ، فَالإِطْعامُ لَهُ مدخَلٌ مِنَ الصِّيَامِ وَنَظَائِرُ مِنَ الأُصُولِ .

١٤٠٧٣ - فَهذا مَا اخْتَارَهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ .

١٤٠٧٤ – وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَالِكِ : الإِطْعَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنَ العِتْقِ وَغَيْرِه .

١٤٠٧٥ – وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ عَنْهُ : إِنَّهُ لا يَعْرِفُ إِلا الْإِطْعَامَ ، وَلا يَأْخُذُ بِالعِتْقِ لا بِالصَّيَامِ.

١٤٠٧٦ – وَقَدْ ذَكَرَ عَنْ عَائِشَةَ قِصَةَ الوَاقعِ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمضانَ فِي هَذَا الخَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الإطْعَامَ . (١)

<sup>(</sup>١) الحديث عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها ؛ أَنَّها قَالَت : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيِّكَ . فَقَالَ : احْتَرَقْتُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكَ ﴿ لِمَ ؟ ﴾ قَالَ : =

١٤٠٧٧ – وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَسَاثِرُ الكُوفِيِّينَ : إِلَى أَنَّ كَفَّارَةَ المُفْطرِ فِي رَمضانَ لِلْجِماعِ عَامِداً كَكَفَّارَةِ المُظَاهِرِ مرتبةً .

السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ مَتَابِعانِ مَنْ كَفَّرَ بِالصَّيَامِ أَنَّ الشَّهْرِيْنِ مُتَتابِعانِ السَّهُ مُنَابِعانِ مَنْ كَفَّرَ بِالصَّيَامِ أَنَّ الشَّهْرِيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ .

١٤٠٧٩ – وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " (١) مَنْ ذَكَرَ التَّتَابُعَ فِي الشَّهْرِيْنِ بِأَسَانِيدَ حِسَانٍ.

١٤٠٨٠ - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي قَضاءِ ذَلِكَ اليَومِ مَعَ الكَفَّارَةِ ، فَقالَ مَالِكٌ : الَّذِي نَا عَذَ بِهِ فِي الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمضانَ : إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، وَصِيَامُ ذَلِكَ اليَومِ .

١٤٠٨١ – قالَ : وَلَيْسَ العِنْقُ وَالنَّحْرُ مِنْ كَفَّارَةِ رَمضانَ فِي شَيْءٍ .

اليَومِ الَّذِي أَفْطَرَ . فَإِنْ صَامَ شَهْرِيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ دَخلَ فِيهِما قَضاءُ يَومِهِ ذَلِكَ .

١٤٠٨٣ – وَقَالَ الثُّورِيُّ : يَقْضِي اليَوْمَ وَيُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الظُّهارِ .

<sup>=</sup> وَطَثَتُ امْرَأْتِي فِي رَمَضَانَ نَهَاراً . قَالَ ﴿ تَصَدُّقْ . تَصَدُّقْ ﴾ قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَبَخْلُسُ أَنْ يَتَصَدُّقَ بِهِمَا . فأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَصَدُّقَ بِهِمَا . ومسلم في رواه البخاري في الصوم (١٩٣٥) باب ﴿ إذا جامع في رمضان ﴾ الفتح (١٦١٤) ، ومسلم في الصيام ، ح (٢٥٦٠) في طبعتنا ، باب ﴿ تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان .. ﴾ (٢٨٤:٤) ، وأبو داود في الصوم (٢٣٩٤) ، ٢٣٩٥ ) باب ﴿ كفارة من أتى أهله في رمضان ﴾ (٢٣٣٠) ، والنسائي في الصيام في الكبرى على ما جاء في التحفة (٢٣٢١) (٢٨٤) .

وقال البيهقي : وقد روت عائشة زوج النبي ﷺ هذه القصة ذكرت في حديثها أن فطره كان بوطئه امرأته في رمضان نهاراً ، ثم إن بعض الرواة حفظ فيها التصدق فقط ، وبعضهم حفظ العتق، ثم إطعام ستين مسكيناً ، ولم يحفظ الصيام ، وقد حُفِظ في حديث أبي هريرة ، فهو أولى . «معرفة السنن والآثار » (٢٩٩٠) .

<sup>(1)(4:11-11).</sup> 

١٤٠٨٤ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يحتمل إن كَفَّر أَنْ تَكُونَ الكَفَّارَةُ بَدَلاً مِنَ الصِّيامِ ،
 وَيحتملُ أَنْ يَكُونَ الصِّيَامُ بَدَلاً مِنَ الكَفَّارَةِ . (١) وَلِكُلُّ وَجْهٌ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفَّرَ وَيَصُومَ مَعَ الكَفَّارَةِ ( هَذِهِ رِوَايَةُ الرَّبِيعِ ) . (٢)

١٤٠٨٥ - وقالَ المزنيُّ عَنْهُ فِيمَنْ وَطِئَ امْرَأَتُهُ فَأُولَجَ عَامِداً : كَانَ عَلَيهِ القَضَاءُ
 وَالكَفَّارَةُ (٣) .

١٤٠٨٦ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحمدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو ثَورٍ وَأَحْمدُ ابْنُ حَنْبل ، وَإِسْحاقُ : وَيَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ ، وَيُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الظِّهارِ .

١٤٠٨٧ – وَقَالَ الأَثْرَامُ : قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : الَّذِي يُجَامِعُ فِي رَمضانَ ، ثُمَّ يُكَفِّرُ أليسَ عَلِيهِ أَنْ يَصُومَ يَوماً مَكَانَهُ ؟ قَالَ : ولاَبُدَّ أَنْ يَصُومَ يَوماً مَكَانَهُ ؟

١٤٠٨٨ - وَمِنْ حُجَّةٍ مَنْ لَمْ يَرَ مَعَ الكَفَّارَةِ قَضاءً أَنَّهُ لَيسَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلا خَبَرِ عَائِشَةَ ، وَلا فِي نَقْلِ الحُفَّاطِ لَهُما ذِكْرُ القَضاءِ وَإِنَّما فِيهما الكَفَّارَةُ فَقَطْ . وَلَو كَانَ القَضَاءُ وَاجبًا لَذَكَرَهُ مَعَ الكَفَّارَةِ .

١٤٠٨٩ - وَمِنْ حُجَّةٍ مَنْ رَأَى القَضَاءَ مَعَ الكَفَّارَةِ : حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شعيبٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَعْرَابِياً جَاءَ ينتفُ شَعْرَهُ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ : وَقَعْتُ عَلَى عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَعْرَابِياً جَاءَ ينتفُ شَعْرَهُ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمْضَانَ .. ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَزادَ : وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّه عَيْكُ أَنْ يُقْضَى يَوْمًا مَكَانَهُ . (٤)

<sup>(</sup>١) في « التمهيد » (١٦٧:٧ ) : ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة .

<sup>(</sup>٢) الأم (٢: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) مختصر المزنى ، ص (٥٧) .

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد » (١٦٨:٣ ) ، وقال : رواه أحمد ، وفيه الحجاج بن أرطاة ، وفيه كلام .

١٤٠٩٠ - وَقَدْ رَواهُ هِسَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَنْهُ جَعَلَهُ عَنْ أَبِي أَفْطَرَ فِي رَمَضانَ . فَخَالَفَ الْحُفَّاظَ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ : ( أحدهما ) أَنَّهُ جَعَلَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ حُميْدٍ . ( وَالآخَرُ ) أَنَّهُ زَادَ فِيهِ ذِكْرَ الصَّوْمِ ، قالَ فِيهِ : ( كُلْهُ أَنْتَ وأَهْلُ بَيْتِكَ وصُمْ يَوْماً مَكَانَهُ » . (١)

النَّظَرِ وَالقِيَاسِ أَنَّ الكَفَّارَةَ عُقُوبَةً لِلذَّنْبِ الَّذِي رَكَبَهُ ، وَالقَضاءُ بَدَلَّ مِنَ اليَومِ الَّذِي النَّظَرِ وَالقِيَاسِ أَنَّ الكَفَّارَةَ عُقُوبَةً لِلذَّنْبِ الَّذِي رَكَبَهُ ، وَالقَضاءُ بَدَلَّ مِنَ اليَومِ الَّذِي أَنْسَدَهُ ، فَكَمَا لا يَسْقُطُ عَنِ المُفْسِدِ حَجَّةُ بِالوَطْئِ البدلِ إِذَا أَهْدى ، فَكَذَا قَضاءُ اليَوْمِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

١٤٠٩٢ – وَاخْتَلَفَ العُلماءُ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً فِي رَمَضانَ بِأَكُلِ أَوْ شُرْبٍ مُتَعَمِّداً .
١٤٠٩٣ – فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحابُهُ ، وَالثَّورِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحابُهُ ،
وَالأُوْزَاعِيُّ، وَإِسْحاقُ بْنُ رَاهُويه ، وَأَبُو ثَوْرٍ : عَلَيْهِ مِنَ الكَفَّارَةِ مَا عَلَى الْمُجَامِع ، كُلُّ

وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي قَدَّمْنا ذِكْرَهُ عَنْهُم مِنَ التَّرْتِيبِ وَالتَّخْيِيرِ .

١٤٠٩٤ - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مُحمدُ بْنُ جَريرٍ .

١٤٠٩٥ - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيضاً عَنْ عَطَاءٍ فِي رِوَايَةٍ ، وَعَنِ الْحَسَنِ ، وَالزهريُّ.

<sup>(</sup>۱) خطأً الحفاظ رواية هشام بن سعد هذه ، وقالوا: الرواية المحفوظة عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، وانظر فتح الباري (٤: ١٦٣) ، وذلك أنه خالف الجماعة فزاد فيه و وصم يوماً مكانه ، سنن أبي داود (٢٣٩٣) ، وسنن الدارقطني (١٩٠:٢) ، وسنن البيهقي (٤: ٢٦٠ – ٢٢٧) ، وسكت أبو داود عليه ، وقال أبو عوانة : غلط فيه هشام بن سعد . عمدة القاري (١١: ٢٩٠) .

 <sup>(</sup>۲) هشام بن سعد الخشاب ، وهو صدوق له أوهام ، التقريب ( ۲ : ۳۱۸ ) ، تاريخ ابن معين
 (۲) هشام بن سعد الخشاب ، وهو صدوق له أوهام ، التقريب ( ۲۹۸ ) ، الميزان ( ٤ : ۲۹۸ )
 تهذيب التهذيب ( ۲۱ : ۲۰ ) .

١٤٠٩٦ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ : عَلَيهِ القَضَاءُ وَلا كَفَارَةَ عَلَيهِ .

١٤٠٩٧ – وَهُوَ قُولُ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، وابْنِ سِيرِينَ ، وَجَابِرِ بْنِ سَعْدٍ ، والشَّعبيِّ ، وَقَتَادَةَ .

١٤٠٩٨ – وَرَوَى مُغِيرَةٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ .

١٤٠٩٩ - ذَكَرَ سنيدٌ ، عَنْ عبادِ بْنِ العَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ حَكَيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، قالَ : إِذَا أَفْطَرَ يَوماً مِنْ رَمضانَ مُتَعَمِّداً قَضَى يَوْماً مَنْ حَكَيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، قالَ : إِذَا أَفْطَرَ يَوماً مِنْ رَمضانَ مُتَعَمِّداً قَضَى يَوْماً مَكَانَهُ كَما قَالَ .

يَعُوذُ منه مِنَ الذُّنُوبِ ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ وَيَتُوبُ ، وَيَصُومُ يَوْمًا مُكَانَهُ .

١٤١٠١ - قَالَ عبادٌ: إِنَّما الكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ وَاقَعَ.

١٤١٠٢ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عَلَيهِ مَعَ القَضاءِ العُقُوبَةُ ، وانتهاكه حُرْمة الشُّهْرِ .

اللَّهُ وَيَتُوبُ إِلَيهِ . اللَّهُ وَيَتُوبُ إِلِيهِ .

١٤١٠٤ - قالَ بَعْضُهم: وَيصْنُعُ مَعْرُوفًا .

٥ ١٤١٠ - وَلَمْ يُذْكُرُ عَنْهُم عُقُوبَةً .

١٤١٠٦ – وَقَالَ أَحْمَدُ والشَّعِبِيُّ : لا أَقُولُ بِالكَفَّارَةِ لِلا فِي الفِتْيَانِ ، ( ذَكَرَهُ الأَثْرَمُ عَنْهُ ) .

٧ - ١٤١٠ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءِ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمضانَ مِنْ غَيرِ عِلَّةٍ كَانَ عَلَيهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبَقَرَةً أَو بَدَنَةً ، أَو عشروُنَ صَاعاً مِنْ طَعامٍ يطعمُ المَسَاكِينَ. ١٤١٠٨ – وَرَوى قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قالَ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُجَامِعُ عَامِداً في رَمضانَ رَقَبَةً أَهْدى بَدَنَةً إِلَى مَكَّةً .

١٤١٠٩ – قالَ : وَلُو أَفْطَرَ بِغَيرِ جِمَاعٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ إِلا قَضاءُ يَوْمٍ .

١٤١١ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْآكِلِ وَالْمُجَامِعِ فِي الرَّقَبَةِ وَالبَدَنَة.

١٤١١ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قالَ : عَلَيهِ عِنْقُ رَقَبَةٍ أَو صَومُ شَهْرٍ أَو إِطعامُ ثَلاثِينَ مِسْكِيناً.

١٤١١٢ - وَعَنِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : عَلَيهِ صَوْمُ شَهْرٍ.

. – وَعَنْهُ أَيْضًا ، وَهُوَ قُولُ رَبِيعَةَ ، أَنَّ عَلَيهِ أَنْ يَصُومَ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا .

١٤١١٣ – وَكَانَ رَبِيعَةُ يَحْتَجُّ لِقَولِهِ هَذَا بَأَنَّ شَهْرَ رَمضانَ فُضِّلَ عَلَى اثْني عَشَرَ شَهْراً ؛ فَمَنْ أَفْطَرَ فِيهِ يَوْماً كَانَ عَلَيهِ اثْنَى عَشَرَ يَوْماً . (١)

١٤١١٤ – وَكَانَ الشَّافعيُّ يُعْجَبُ مِنْ هَذَا ، وَيَنْتَقِصُ فِيهِ رَبِيعةً .

٥ ١٤١١ – وَلِرَبِيعةَ شُذُوذٌ مِنْها فِي الْمُحْرِم يَقْتُلُ جَرادَةً أَنَّ عَلَيهِ صَاعاً مِنْ قَمْع ؛ لأَنَّهُ أَذَى الصَّيْدَ . وَمَنْهَا فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ الأَرْبَعِ ، وجهلها بعينها : أنَّهُ لا يَلْزَمُهُ فِيهِنَّ شَيءٌ ، وَلا يُمنَّعُ مِنْ وَطَيْهِنَّ . (٢)

١٤١١٦ – وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ .

١٤١١٧ – وَرَوى مَعمرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلُ أَكُلَ فِي رَمَضَانَ عَامِداً ، قالَ عَلَيهِ صِيَامُ شَهْرٍ ، فَقُلْتُ : يَوْمَيْن . قالَ صِيَامُ شَهْرٍ . قَالَ :

فَعَددْتُ أَيَّاماً فَقالَ : صِيَامُ شَهْرٍ .

التَّتَابُعِ في الشَّهْرِ ألا يخلطَهُ بِفطْرٍ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : مَنْ أَفْسَدَهُ بِفِطْرِ يَومٍ أَو أَكْثَرَ قَضاهُ كُلَّهُ نسقاً ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى فَرضَ شَهْرَ رَمضانَ ، وَهُوَ مُتتابعٌ ، فَإِذا تَخَلَّلُهُ فِطْرٌ لَزِمَهُ فِي القَضاءِ التَّتَابُعُ كَمَنْ قَدرَ صَوْمَ شَهْرِ رَمضانَ مُتتَابِعًا ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

١٤١١٩ - وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَقْضِي يَوْمًا وَيَسْتَغِفْرُ اللَّهَ .

١٤١٢٠ - قالَ أَبُو عُمر : أَقَاوِيلُ التَّابِعِينَ بِالعَرِاقِ وَالحِجَازِ لا وَجْهَ لَها عِنْدَ أَهْلِ
 الفِقْهِ لِمُخَالَفَتِها السُّنَّةَ ، وَإِنَّما فِي المَسْأَلَةِ قَوْلانِ .

النسريعة الامتناعُ مِنْ الأكُلِ وَالشَّارِبَ فِي القِيَاسِ كَالُجَامِعِ سَواءٌ ؛ لأنَّ الصَّوْمَ مِنَ الشَّرِيعة النَّظرِ أَنَّ الآكِلِ وَالشَّارِبَ فِي القِيَاسِ كَالُجَامِعِ سَواءٌ ؛ لأنَّ الصَّوْمَ مِنَ الشَّرِيعة الامتناعُ مِنْ الأكْلِ وَالشَّرْبِ وَالجِماع . فَإِذَا أَثْبَتَ الشَّرِيعة مِنْ وَجْهِ وَاحِدِ مِنْها شيء سبيل نَظيره فِي الحُكْمِ سَبيله ، والنَّكْتةُ الجَامِعةُ بَيْنَهُما انْتِهاكُ حُرْمة الشَّهْرِ بِما يُفْسِدُ الصَّوْمَ عَمْداً . وَلَفْظُ حَدِيثِ مَالِكِ يَجْمَعُ كُلَّ فِطْرٍ .

وَرَدَ الْحَجَامِعِ ، وَلَيسَ الأَكُلُ مِثْلَهُ . فَدَلِيلُ إِجْماعِهِم أَنَّ الْمُسْتَقِئَ عَامِداً : عَلَيهِ القَضاءُ ، وَلَيسَ عَليهِ كَفَّارَةٌ ، وَهُوَ مُفْطِرٌ عَمْداً ، وَكَذَلِكَ مزدرد الحَصَاة عَمْداً عَلَيهِ القَضاءُ ، وَهُوَ مُفْطِرٌ عَمْداً ، وَكَذَلِكَ مزدرد الحَصَاة عَمْداً عَليهِ القَضاءُ ، وَهُوَ مُفْطِرٌ عَمْداً ، ولأنَّ الذَّمَّةَ برئية فَلا يَثْبُتُ فِيها شَيْءٌ إلا بِيَقِينِ (١) .

<sup>(</sup>١) والآكل عمداً لا يرجم ، ولا يجلد ، ولا يجب عليه غسل ، فليس كالمجامع .

«مَنْ أَفَطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضانَ قَوِياً مُتَعَمَّداً لَمْ يُجْزِه صِيَامُ الدَّهْرِ وإِنْ صَامَهُ » . (١)

١٤١٢٤ - وَرُويَ عَنْ عَلِيٌّ ، وَأَبْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ . (١)

١٤١٢٥ - وَهَذا يحتملُ أَنْ يَكُونَ لَوْ صَحَّ عَلَى التَّعْلِيظِ.

١٤١٢٦ - وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لا يُحتَجُّ بهِ .

١٤١٢٧ - وَقَدْ جَاءَتِ الكَفَّارَةُ بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ.

١٤١٢٨ - وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِيما يُجْزِئُ مِنَ الإِطْعَامِ عَمَّنْ يَجِبُ أَنْ يُكَفِّرَ فِيهِ عَنْ فَسَادِ يَومٍ مِنْ شَهْرِ رَمضانَ .

١٤١٢٩ – فَقَالَ مَالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، وأَصْحابُهما ، والأُوْزَاعِيُّ : يُطْعِمُ ستِّينَ مِسْكِيناً بِمُدَّ النَّبِيِّ عَلِيْظَةً مُدًا لِكُلِّ مِسْكِينِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ( ۲۰۲۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۸ ) ، والدارمي في السنن ۱۰/۱ – ۱۱ كتاب الصوم ، باب من أفطر يوماً من رمضان متعمداً . وأبو داود في السنن ۲۸۸۲ – ۲۸۹ كتاب الصوم ، باب التغليظ في من أفطر عمداً ، الحديث (۲۳۹۲) و (۲۳۹۷) . والترمذي في السنن ۱۰/۳ ، كتاب الصوم ، باب ما جاء في الإفطار متعمدا ، الحديث (۲۲۲۷) . وعزاه للنسائي : المزي في تحفة الأشراف ، ۲۷۲۱ – ۳۷۳ ، الحديث (۲۱۲۱) ، وابن ماجه في السنن ۱ / ۵۳۰ ، كتاب الصيام ، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان الحديث (۲۲۷۱) ، وابن خزيمة في صحيحه (۲۳۸/۳) ، كتاب الصيام ، جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم ، باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمداً ... ، الحديث (۱۹۸۷) ، والدارقطني في السنن ۲۱/۲ – ۲۱۲ ، كتاب الصيام ، باب طلوع الشمس بعد الإفطار ، الحديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الحديث ، وسمعت محمداً – يعني البخاري – يقول : أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ، ولا أعرف له غير هذا الحديث ) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣: ١٠٦) ، المحلى (١٨٤:٦) ، المجموع (٣٧٤:٦) .

١٤١٣٠ - وَذَكَرَ أَنَّ العَرَقَ كَانَ فِيهِ خَمْسةَ عَشرَ صَاعاً . وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ عَطاءِ الخراسانيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (١) ، وَهُوَ مَذْكُورٌ أَيْضاً فِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ ، وَعَطاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْناهُ فِي " التَّمْهِيدِ " (٢) إِلا أَنَّ فِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ ، وَعَطاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْناهُ فِي " التَّمْهِيدِ " (٢) إِلا أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ و عِشْرِينَ صَاعاً » .

١٤١٣١ - وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ مُرْسَلَةٍ وَمُسْنَدَةٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرَ مَا ذَهَبَ إِليهِ مَنْ قَالَ بِنصْف صَاع لكُلِّ مسْكِينِ .

١٤١٣٢ – وَقَالَ الثَّورِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : لا يُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْ مُدَّيْنِ بِمُدِّ النَّبِيُّ عَلِيَّةً ، وَذَلِكَ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينِ قِيَاساً عَلى فِدْيَةِ الأَذَى .

١٤١٣٣ – وَقُولُ مَالِكِ أُولَى ؛ لأَنَّهُ نَصٌّ لا قِياسٌ.

١٤١٣٤ – وَاخْتَلَفَ العُلماءُ أَيضاً فِي الوَاطِئِ أَهْلَهُ فِي رَمضانَ إِذَا وَجَبَ عَلَيهِ التَّكْفِيرُ بِالإِطْعامِ دُونَ غَيْرِهِ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُطْعمُ وَكَانَ فِي حُكْمِ الرَّجُلِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ التَّكْفِيرُ بِالإِطْعامِ دُونَ غَيْرِهِ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُطْعمُ وَكَانَ فِي حُكْمِ الرَّجُلِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ التَّكْفِيثُ .

١٤١٣٥ - فَأَمَّا مَالِكٌ فَلَمْ أَجِدْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْعًا مَنْصُوصاً.

١٤١٣٦ – وَكَانَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ يَقُولُ : إِنَّهَا عَلَى الْمُعْسِرِ وَاجِبَةٌ ، فَإِذَا أَيْسَرَ أَهَا .

النَّبيُّ عَلَيْكَ الرَّجُلِ أَكُلِ الكَفَّارَةِ لِعَسْرَتِهِ رُخْصَةً لَهُ وَخُصُوصاً . لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَكُلِ الكَفَّارَةِ لِعَسْرَتِهِ رُخْصَةً لَهُ وَخُصُوصاً .

١٤١٣٨ – قالَ ابْنُ شِهابٍ : وَلَو أَنَّ رَجُلاً فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنَ التَكْفِيرِ .

<sup>(</sup>١) ( العَرَق ) : المكتل ، أو الزنبيل ، وقد تقدم في الحديث (٦٢١) .

<sup>(</sup>Y) (Y: YFI ) OYI).

الصَّيَامِ الْمُوْرَاعِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ كَفَّارَةَ الْمُفْطِرِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّيَامِ أَيُسْأَلُ فِي الْكَفَّارَةَ المُفْطِرِ عَلَيهِ وَعَلَى أَهْلِهِ . أَيُسْأَلُ فِي الْكَفَّارَةَ المُفْطِرِ عَلَيهِ وَعَلَى أَهْلِهِ . فَلَيْسَتَغْفِرِ اللَّهَ وَلا يَعُدْ ، وَلَمْ يَرَ عَلَيهِ شَيْئًا إِذَا كَانَ مُعْسِراً .

الله عَلَىٰ مِنها أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي الوَقْتِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ أَهْلَهُ لَيْسَ مِمَّنْ يَقْدرُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الكَفَّارَاتِ ، تَطَوّعِ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ بِأَنْ قَالَ لَهُ فِي شَيْءٍ أَتِي بِهِ ﴿ كَفُرْ بِهِ » . وَجَعلَ فَلمَّا ذَكرَ الحَاجَةَ ، وَلَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ قَبَضَهُ ، قَالَ لَهُ : ﴿ كُلْهُ وَأَطْعِمْهُ أَهْلُكَ » . وَجَعلَ التَّمْلِيكَ لَهُ حِينَئِذِ مَعَ القَبْض .

ا ١٤١٤ – وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِمَّا مَلَكَهُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ ، وَكَانَ إِنَّمَا تَكُونُ الكَفَّارَةُ عَلِيهِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ كَانَ لَهُ أَكْلُهُ هُوَ وَأَهْلُهُ لِحَاجَتِهِ .

الكَفَّارَاتِ ، وَكَانَ الْكَفَّارَاتِ ، وَكَانَ الْكَفَّارَاتِ ، وَكَانَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيهِ وَعَلَى أَهْلِهِ بِتِلْكَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ وَيُجْزِئُ عَنْهُ .

١٤١٤٤ - وَيحتملُ أَنْ يَكُونَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ فِي حَالِهِ تِلْكَ أَنْ تَكُونَ الْكَفَّارَةُ سَاقِطَةً عَنْهُ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا كَمَا سَقَطَتِ الصَّلَاةُ عَنِ المُغْمَى عَلَيهِ إِذَا كَانَ مَعْلُوبًا.

١٤١٤٥ - وَقَالَ الأُثْرَامُ : قُلْتُ لاَبْنِ حَنْبلِ : حَدِيثُ الزَّهريِّ ، عَنْ حُميدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبيُّ عَلِيْكَ قَالَ : ﴿ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ ﴾ أتقول به ؟ قالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَ (١) في الأم ( ٩٨:٢ - ٩٩ ) بأب ( الجماع في رمضان والخلاف فيه ) .

مُحْتَاجاً ، وَلَكِنْ لا يكون فِي شَيْءٍ مِنَ الكَفَّارَاتِ إِلا فِي الجِمَاعِ فِي رَمضانَ وَحْدَهُ ، لا فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ ، وَلا فِي كَفَّارَةِ الظِّهارِ .

١٤١٤٦ – قِيلَ لَهُ: أَلَيسَ فِي حَدِيثِ سَلَمةَ بْنِ صَخْرٍ حِينَ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَوَقَعَ عَلَيها نَحو هَذا ؟ قالَ : ولمن تقول هذا ؟ إِنَّما حَدِيثُ سَلَمةَ بْنِ صَخْرٍ : ﴿ تَصَدُّقُ بِكذا واسْتَعِنْ بِسَائِرِهِ عَلَى أَهْلِكَ ﴾ ، فَإِنَّما أَمرَ لَهُ بِما بَقِيَ .

١٤١٤٧ – قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْمُجَامِعُ مُحْتَاجًا فَأَطْعَمَهُ عِيَالَهُ ؟ قَالَ : يُجْزِئُ عَنْهُ . قُلْتُ : وَلَا يُكَفِّر إِذَا وَجَدَ؟ قَالَ : لا ، إِلا أَنَّهُ خَاصٌّ فِي الجِمَاعِ وَحْدَهُ .

اللَّوريُّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَأَبِي ثُورٍ : السَّوريُّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَأَبِي ثُورٍ : أَنَّ الكَفَّارَةَ دَيْنٌ عَلَيهِ لا يسْقِطُها عَنْهُ عُسْرُهُ ، وَعَلَيهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا إِذَا قَدرَ عَلَيهَا كَسَائِرِ الكَفَّارَاتِ (١) .

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ لَهُ ﴿ كُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ ﴾ . وَلَمْ يَقُلْ لَهُ : تُؤَدِّيها إِذَا أَيْسَرْتَ ، وَلَو رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ لَهُ ﴿ كُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ ﴾ . وَلَمْ يَقُلْ لَهُ : تُؤَدِّيها إِذَا أَيْسَرْتَ ، وَلَو كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيهِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ حَتَّى يبينَ ذلكَ لَهُ قِيلَ لَهُ : ولا قال له رسول الله عَلَيْهِ : إِنَّها سَاقِطَةً عَنْكَ لِعِسْرَتِكَ بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ بِوجُوبِها عَلَيهِ ، وَكُلُّ مَا وَجَبَ أَدَاوُهُ فِي اليَسارِ لَزِمَ الذمة إلى المَيْسَرَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

١٤١٥ - واخْتَلَفُوا فِي الكَفَّارَةِ عَلَى المَرَّأَةِ إِذَا وَطَئِمَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ طَائِعَةٌ فِي رَمضانَ (\*).

<sup>(</sup>١) يؤديها حين يسره إذا كان معسراً.

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٣٣ - الجماع في نهار رمضان يوجب القضاء مع الكفارة .

الجماع في نهار رمضان ، بلا عذر سابق كمن به مرض ، في فرج : قبل أو دبر من آدمي أو غيره كبهيمة ، من حي أو ميت ، أنزل أم لا .

١٥١٥١ – فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُما كَفَّارَةٌ . وَإِذَا أَكْرَهَها فَعَلَيهِ كَفَّارَتَانِ عَنْهُ وَعَنْها . وَكَذَلِكَ إِذَا وَطِئَ أَمَتَهُ كَفَّرَ كَفَّارَتَينِ .

= إذا كان عامداً أو ساهياً ، أو مخطعاً ، أو جاهلاً ، أو مختاراً أو مكرهاً ، سواء أكره في حال اليقظة أو في حال النوم ، لحديث أبي هريرة المتفق عليه في إيجاب الكفارة على المجامع ، وأما كون الساهي أو الناسي كالعامد في ظاهر المذهب ، والمكره كالمختار ، والنائم كالمستيقظ ، فلأنه على المستفصل الأعرابي ، ولو اختلف الحكم بذلك لا ستفصله ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، والسؤال معاد في الجواب ، كأنه قال : إذا واقعت في صوم رمضان فكفر ؛ ولأنه عبادة يحرم الوطء فيه ، فاستوى عمده وغيره كالحج . وأما كونه لا فرق بين أن ينزل أو لا ، فلأنه في مظنة الإنزال ، وأما الكفارة في حالة الإكراه : فلأن الإكراه على الوطء لا يمكن ؛ لأنه لا يطأ حتى ينتشر ، ولا ينتشر إلا عن شهوة ، فكان كغيره المكره .

وأما كونه لا فرق بين كون الفرج قبلاً أو دبراً ، من ذكر أو أنثى ، فلأنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج ، فأوجب الكفارة . وأما الوطء في فرج البهيمة فلأنه وطء في فرج موجب للغسل مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية . ويفسد صوم المرأة كالرجل بالجماع ؛ لأنه نوع من المفطرات ، فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل ، وتلزمها الكفارة إذا جومعت بغير عذر ؛ لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع ، فتلزمها الكفارة كالرجل . ولا تلزمها الكفارة مع العذر ، كنوم أو إكراه ، أو نسيان ، أو جهل ؛ لأنها معذورة ، ويفسد صومها بذلك ، فيلزمها القضاء .

لكن لو استدخلت صائمة ذكر نائم أو ذكر صبي أو مجنون ، بطل صومها للجماع ، فيجب عليها القضاء والكفارة ، إن كان في نهار رمضان .

وإن تساحقت امرأتان وإن أنزلا ، أو أنزل مجبوب بالسحاق ، فسد الصوم ؛ لأنه إذا فسد الصوم ؛ لأنه إذا فسد الصوم باللمس مع الإنزال ، ففيما ذكر بطريق الأولى ، ولا كفارة عليهما ولا على المجبوب في الأصح ؛ لأن ذلك ليس بمنصوص ، ولا في معنى المنصوص عليه ، فيبقى على الأصل .

وإن جامع في يومين من رمضان واحد ، ولم يكفر لليوم الأول ، فعليه كفارتان ؛ لأن كل يوم عبادة ، وكالحجتين ، وكيومين من رمضانين ، وأما إن جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير ، فعليه كفارة واحدة بغير خلاف . وإن جامع ثم كفر ، ثم جامع في يومه ، فعليه كفارة ثانية ؛ لأنه وطء محرم ، وقد تكرر فتتكرر هي كالحج .

وتلزم الكفارة إذا وطئ كل من لزمه الإمساك ، كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر ، أو نسي النية ، أو أكل عامداً ، ثم جامع ، لهتكه حرمة الزمن به ، ولأنها تجب على المستديم للوطء. وإذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع ، فعليه القضاء والكفارة ؛ لأنه ترك صوم رمضان بجماع ، أثم به لحرمة الصوم ، فوجبت به الكفارة كما لو وطئ بعد طلوع الفجر .

وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر ، فعليه القضاء والكفارة ، فالنزع جماع ، فلو طلع

١٤١٥٢ - وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ : سَوَاءٌ طَاوَعَتْهُ امْرَأَتُهُ أَو أَكْرَهَهَا فَلَيسَ عَليهِ إِلاَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ كَفَّرَ بِالصَّيَامِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُما صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

١٤١٥٣ – وقالَ الشَّافِعِيُّ (١): الصَّيَامُ، وَالعَنْقُ، وَالإِطْعَامُ سَواءً لِيْسَ عَلَيْهِما إِلاَ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَسَواءٌ طَاوَعَتْهُ أَو أَكْرَهَهَا ؛ لأنَّ النبيُّ (عليه السلام) إِنَّما أجابَ السَّائِلَ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَسْأَلُهُ طَاوَعَتْهُ امْرَأَتُهُ أَو أَكْرَهَهَا، وَلَو كَانَ الحُكْمُ مُخْتَلِفاً لَما تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ تَبِينَ ذَلِكَ.

١٤١٥٤ – وَهُوَ قُولُ دَاَوُدَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ .

٥٥ ١٤١ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ كَفَّارَةَ الْمُظَاهِرِ وَاحِدَةً .

<sup>=</sup> الفجر وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر الثاني ، فعليه القضاء والكفارة ؛ لأنه يلتذ بالنزع ، كما يلتذ بالإيلاج .

ولو جامع يعتقد بقاء الليل ، فبان نهاراً وأن الفجر كان قد طلع ، وجب عليه القضاء والكفارة ؛ لأنه لا فرق بين العامد والمخطئ . كما بينا . وإن جامع في أول النهار ، ثم مرض أو جن ، أو كانت امرأة فحاضت أو نفست في أثناء النهار ، لم تسقط الكفارة ؛ لأنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة ، فلم يسقطها كالسفر ، ولأنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجماع تام ، فاستقرت الكفارة عليه ، كما لو لم يطرأ عذر .

وإن جامع دون الفرج عمداً ، فأنزل ولو مذياً ، فسد الصوم ، ولا كفارة ؛ لأنه ليس بجماع ، وإن لم ينزل لم يفسد صومه ، كاللمس والقبلة .

ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان ، باتفاق أكثر العلماء ؛ لأنه جامع في غير رمضان ، فلم تلزمه كفارة ، كما لو جامع في صيام الكفارة ، ويفارق القضاء الأداء ؛ لأنه متعين بزمان محترم ، فالجماع فيه هتك له ، بخلاف القضاء .

ومن به شبق يخاف أن ينشق ذكره أو أنثياه أو مثانته ، جامع وقضى ، ولا يكفر للضرورة مثل أكل الميتة للمضطر ، وإن اندفعت شهوته بغير الجماع كالاستمناء بيده أو يد زوجته ونحوه كالمفاخذة ، لم يجز له الوطء ، كالصائل يندفع بالأسهل ، لا ينتقل إلى غيره .

<sup>(</sup>١) الأم (٢: ٩٩).

١٤١٥٦ – وَإِنْ وَطِئَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِنْ طَاوَعَتْهُ : فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ أَكْرَهَها فَعَلَيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَلا شَيْءِ عَليها .

١٤١٥٧ - وَمِنْ حُجَّةٍ مَنْ رَأَى الكَفَّارَةَ لازِمَةً عَليها إِنْ طَاوَعَتْهُ القِيَاسُ عَلى قَضَاءِ ذَلِكَ اليَومِ وَجَبَتْ عَليها الكَفَّارَةُ .

١٤١٥٨ – وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ مَنْ وَطِئَ فِي رَمضانَ فَكَفَّرَ عَنْهُ ثُمَّ وَطَئَ فِي يَومٍ آخَرَ أَنَّ عَلَيه كَفَّارَةً أُخْرى .

١٤١٥٩ – وَأَجْمَعُوا على أَن لَيْسَ على مَنْ وَطِئَ مِرَاراً فِي يَومٍ وَاحِدٍ إِلا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .

١٤١٦٠ – وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ وَطِئَ فِي يَومٍ مِنْ رَمضانَ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى وَطِئَ فِي يَومٍ آخَرَ (١) .

١٤١٦١ – فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ : عَلَيهِ لِكُلِّ يَومٍ كَفَّارَةً كَفَّرَ أُو لَمْ يُكَفِّرْ .

١٤١٦٢ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِنْ كَفَّرَ ثُمَّ وَطِئَ فَعَلَيهِ كَفَّارَةٌ أُخْرى وَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ قِيَاساً عَلى حَدِّ الزَّانِي وَالسَّارِقِ .

١٤١٦٣ – وَقَالَ النَّورِيُّ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ كُلِّ يَومٍ وَأَرْجُو أَنْ تُجْزَئَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ .

١٤١٦٤ - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ جَامَعَ نَاسِياً فِي صَوْمِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر المسألة ( ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة السابقة.

١٤١٦٥ - فقالَ الشَّافِعِيُّ (١) ، والثَّوريُّ فِي رِواَيَةِ الْأَسْجَعِيُّ ، وأَبُو حَنِيفَة ،
 وأصْحَابُهُ ، وَالحَسَنُ بْنُ حَيَّ ، وأَبُو ثَورٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ راهويه : لَيْسَ عَليهِ شَيْءٌ لا
 قضاءٌ وَلا كَفَّارَةٌ بمنزلَة مَنْ أكلَ نَاسِياً عِنْدَهُم .

١٤١٦٦ - وَهُوَ قُولُ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءِ ، وَمُجاهدِ ، وَإِبْراهِيمَ (٢) .

القَضَاءُ وَلا كَفَّارَةَ.

١٤١٦٨ – وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ عَطاءٍ .

١٤١٦٩ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَلَيهِ الكَفَّارَةَ مَعَ القَضَاءِ ، وَقَالَ : مِثْلُ هَذا لا يَنْسَى .

١٤١٧٠ – وَقَالَ قَومٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ : سَواءٌ وَطِئَ نَاسِياً أَو عَامِداً : عَلَيهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ .

١٤١٧١ – وَهُوَ قُولُ عَبْدِ الملكِ بْنِ الماجشُونِ ، وَإِلِيهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حنبلِ ؛ لأَنَّ الحَدِيثَ الموجِبَ لِلْكَفَّارَةِ لَمْ يفرقْ فِيهِ بَيْنَ النَّاسِي والعَامِدِ .

الفعل. المُواتِي » النَّسْيَانُ وَالجَهالَةُ ، فَلَمْ يَسْأَلُهُ أَنَسِيتَ أَمْ تَعَمَّدْتَ ، وَأَفْتَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الفَعْلِ.

١٤١٧٣ - وَاخْتَلَفُوا أَيْضاً فِيمَنْ أَكُلَ أُو شَرِبَ نَاسِياً.

١٤١٧٤ – فَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَالْأُوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَورٍ ،

<sup>(</sup>١) في الأم ( ٢ : ٩٩) .

<sup>(</sup>٢) المحلي (٦: ٢١٥، ٢٢١) ، وانظر آثار أبي يوسف: ١٨٠، ١٨٠ .

وَإِسْحَاقُ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَدَاوِدُ : لا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَتُمُّ صَوْمَهُ .

١٤١٧٥ – وَهُوَ قُولُ جُمهورِ التَّابِعِينَ.

١٤١٧٦ - قالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ : عَلَيهِ القَضَاءُ .

١٤١٧٧ – وَقَالَ الأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنِبلِ يُسْأَلُ عَمَّنْ أَكُلَ نَاسِياً فِي رَمضانَ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيهِ شَيْءٌ . عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيرةَ ﴿ اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ ﴾ ثُمَّ قَالَ أَبو عبد الله : مالك – زعموا أنه يقولُ عَليهِ القَضاءُ ، وَضحكَ .

الله عَمْرَ ، وَعَلْقَمةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ عُمْرَ ، وَعَلْقَمةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ عُمْرَ ، وَعَلْقَمةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : مَنْ أَكُلَ نَاسِياً لا قَضاءَ عَليهِ (١) .

١٤١٧٩ - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ عَطاءِ الخراسانيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ، فَلَمْ يَختلفْ عَلَى مَالِكِ فِي إِرْسَالِهِ . (٢)

. ١٤١٨ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جريجٍ عَنْ عطاءٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ سَواءٍ .

١٤١٨١ – وَلا يُحْفَظُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَّبِ ذِكْرُ البَدَنَةِ إِلا مِنْ رِوَايَةِ عَطاءِ الحراسانيِّ ، وَهُوَ ثَقَةٌ . (٣)

<sup>(</sup>١) المحلي (٦: ٢٢١) ، و (٧: ١٩٧) ، والمغني (٣: ١١٦) ، ومسند زيد (٣: ١٩) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه أول هذا الباب .

<sup>(</sup>٣) هو عطاء بن أبي مسلم المحدث ، الواعظ ، نزيل دمشق والقدس .

أرسل عن أبي الدرداء ، وابن عباس ، والمغيرة بن شعبة وطائفة ، وروى عن ابن المسيب ، وعُروة، وعطاء بن أبي رباح ، وابن بُريَّدة ، ونافع ، وعمرو ابن شُعيَب ، وعدة .

روى عنه : مَعْمَر ، وشعبة ، وسفيان ، ومالك ، وحماد بن سلمة ، وإسماعيل ابن عياش ، وعدد كثير . حتى أن شيخه عطاء حدث عنه .

وثقه ابن معين ، وقال الدارقطني : هو في نفسه ثقة ، لكن لم يلق ابن عباس و يعني أنه يُدلسُ . وقال ابنُ معين : هو عطاء بن ميسرة ، سمع من ابن عمر .

وقال مالك : هو عطاء بن عبد الله .

إِنَّ عَطَاءً الحِراسانيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ أَنَّهُ قَالَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ : إِنَّ عَطَاءً الحِراسانيُّ يُحَدِّثُ عَنْكَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمضانَ أَنَّ النَّبِيُّ إِنَّ عَطَاءً الحِراسانيُّ يُحَدِّثُ عَنْكَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمضانَ أَنَّ النَّبِيُّ إِنَّ عَظَاءً الحِراسانيُّ يُحَدِّدُ عَنْكَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ عَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَالًا عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلْمَ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَالَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَ عَالَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

فقالَ سَعِيدٌ : كَذبَ الخراسانيُّ ، إِنَّمَا بَلَغَنِي أَنَّ النبيُّ ( عليه السلام ) قالَ لَهُ (تَصَدَّقُ ) فَتَصَدَّقُ .

١٤١٨٣ - قالَ أَبُو عُمَرً : قَدْ ذَكَرْنا هَذَا الْحَدِيثَ فِي " التَّمْهِيدِ " (١) اضْطِرابً

= وقال النسائي : هو أبو أيوب ، عطاء بن عبد الله ، بَلْخيُّ سكن الشام ليس به بأس .

وقال مرة : هو عطاء بن ميسرة .

وقال أحمد : ثقة .

وقال يعقوب بن شيبة : ثقة معروف بالفتوى والجهاد .

وقال أبو حاتم : لا بأس به .

وقال حجاج بن محمد : حدثنا شعبة ، حدثنا عطاء الخراساني ، وكان نَسيًّا .

قال عثمان بن عطاء عن أبيه : 'قدمت المدينة وقد فاتني عامة الصحابة .

وذكره البخاري في الضعفاء ، والعُقَيْليُّ ، وابن حبان .

وقال الترمذي في « علله » : قال محمد - يعني البخاري : ما أعرف لمالك رجلاً يروي عنه يستحقُّ أن يُترك حديثه غير عطاء الخراساني . قلت : ما شأنه ؟ قال : عامةُ أحاديثه مقلوبة ، ثم قال الترمذي : هو ثقة ، روى عنه مثل مالك ، ومعمر ، ولم أسمع أحداً من المتقدمين تكلَّم فيه .

(١) (٩:٢١) ، ورد ذلك بأن عطاء الخراساني فوق القاسم بن عاصم في الشهرة ، وليس مثل عاصم ممن يُجرح به عطاء .

فِيهِ على القَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَلا يُجْرَحُ بِمِثْلِهِ عَطَاءٌ الخراسانيُّ بِفَصْلِهِ وَشُهْرَتِهِ فِي العِلْمِ. والخَبَرُ أَكْثَرُ مِنْ شُهْرَةِ القَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَإِنْ كَانَ البُخَارِيُّ ذَكَرَ عَطَاءً الخراسانيُّ بِهَذَا الخَبرِ فِي كِتَابِ " الضُعفاءِ " لَهُ وَلَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ على ذَلِكَ .

١٤١٨٤ - وَعَطاءٌ مَشْهُورُ الفَضْل ، وَقَدْ رَوى عَنْهُ الأَثِمَّةُ وَلَهُ فَضائلُ جَمَّةٌ .

١٤١٨٥ - وَأَمَّا ذِكْرُ البَدنَةِ فِي هَذَا الخَبَرِ فَلا أَعْلَمُهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مُسْنَداً إِلا مِنْ رِوَايَةِ لَيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعطاءٍ ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (عليه السلام) ، ذَكرَهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ (١) عَنِ ابْنِ شريكِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاء وَمُجاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، قالَ : ﴿ أَعْتِقْ رَقَبَةً ﴾ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ انْحَرْ بَدَنَةً ﴾ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ انْحَرْ بَدَنَةً ﴾ .

١٤١٨٦ – قالَ البخاريُّ : وَلا يُتابعُ عَليهِ .

المعلم ، قال حدّ ثناه عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قال حدّ ثنا قاسِم بْنُ أصبغ ، قال : حدّ ثنا أحمد بْنُ يزيد حدّ ثناه عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قال حدّ ثنا قاسِم بْنُ أصبغ ، قال : حدّ ثنا أحمد بْنُ يزيد المعلم ، قال حدّ ثني مُوسى بْنُ مُعاوية ، قال : حدّ ثنا جرير ، عَنْ ليث ، عَنْ مُجاهد ، عَنْ أَبِي هُرِيرة ، قال : جَاءَ رَجُل إِلَى النّبي عَلَيْ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّه ! إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى عَنْ أَبِي هُرِيرة ، قال : ﴿ بِيْسَ مَا صَنَعْتَ ! أَعْتِقْ رَقَبَةً ﴾ . قال : ﴿ أَجِدُ ؟ قال : ﴿ انْهَ بُ يَتُصَدّق بِعِشْرِينَ صَاعاً ﴾ . قال : ﴿ انْهَ بِعَشْرِينَ صَاعاً ﴾ . قال : ﴿ انْهَ بِعُشْرِينَ صَاعاً ﴾ . قال : ﴿ انْهَ بِيْنَ لاَ بَيْنَ لاَ بَيْنَ لاَ بَيْنَا الْهُ بَيْتِ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْي . قال : ﴿ انْهَ بُنِي لَا بَيْنَ لاَ بَيْنَ لاَ بَيْنَا لاَ بَيْنَ الْ بَيْنَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْي . قال : ﴿ انْهَ بُنْ لاَ بَيْنَا لاَ بَيْنَ لاَ بَيْنَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْي . قال : ﴿ انْهَ بُنْ لاَ بَيْنَ لاَ بَيْنَ لاَ بَيْنَا لاَ بَيْنَ الْ بَيْنَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْي . قال : ﴿ انْهَ فَالُ : ﴿ انْهُ مِنْ لاَ بَيْنَا لاَ بَيْنَ لاَ بَيْنَ لاَ بَيْنَا أَهُلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْي . قال : ﴿ انْهَ مُ فَكُلُهُ أَنْتَ وَأَهْلُكُ ﴾ . قال : ﴿ انْهَ مَا لَنَ لاَ بَيْنَ لاَ فَا لَا عَلَى اللّه عَلَى اللّه وَقَعْتُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْهُ اللّه عَنْهُ وَلَا عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ عَلَى اللّه عَلَى ا

١٤١٨٨ - قَالَ أَبُو عُمْرَ: قَدْ وَجَدْنَا ذِكْرَ البَدنَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَيرِ رِواليَةِ

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٦: ٤٧٤).

عَطاءِ الخراساني ، فَلا وَجْهَ لإِنْكارِ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . (١)

١٤١٨٩ – إِلا أَنَّ العَمَلَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالحِجازِ ، وَالعِراقِ الَّذِينَ تَدُرُو عَلَيهم الفَتْوى عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ حُميدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ المذْكُورِ عَنْهُ فِي هَذا البَابِ لَيْسَ فِيهِ نَحْرُ البَدنَةِ .

١٤١٩ - وَمَا أَعْلَمُ أَحَداً أَفْتَى فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ بِنَحْرِ بَدَنَةٍ إِلا عطاءً ، وَالحَسَنَ البَصْرِيُّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .

١٤١٩١ - قالَ أَبُو عُمَرً : رَوى قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ في رَمَضانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَيِّلَةً سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ البياضيُّ .

١٤١٩٢ – وَهَذَا وَهُمْ مِنْ قَتَادَةً وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةً ، وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، وَسَلْمَانَ بُنَ عَامِرِ الضَّبِيُّ ، وَسَلْمَانَ بُنَ عَامِرِ الضَّبِيُّ ، وَسَلْمَانَ بُنَ عَامِرِ الضَّبِيُّ ، وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ إِنَّمَا فِيهِ سَلْمَةُ بْنُ صَخْرٍ ، وَلُو صَحَّ سَلْمَانُ لأَمْكُنَ أَنْ يَكُونَ أَخَا سَلْمَةً بْن صَخْرٍ البَياضيُّ . وَقَدْ ذَكَرْنَا الخَبَرَ بِإِسْنَادِهِ فِي " التَّمْهِيدِ " . (٢)

١٤١٩٣ - وَقَدْ قِيلَ إِنَّ سَلَمةَ بْنَ صَخْرٍ كَانَ يُقالُ لَهُ سَلَّمانُ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ا المعلَّمُ عَلَى مَالِكٌ (٣): سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَاراً أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي تُذْكَرُ عَنْ رسُولِ اللَّهِ عَشَاء وَمَضَانَ بِإِصَابَ أَهْلَهُ نَهَاراً فِي رَمَضَانَ ، وَإِنَّمَا عَلَيهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيُومِ .

٥ ١٤١٩ - قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ .

<sup>(</sup>۱) التمهيد ( ۲۱: ۲۱ ) .

<sup>(11:31).</sup> 

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٢٩٧ .

أَبُو عُمَرَ : على مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ جُمْهُورُ العُلماءِ أَنَّ المُجَامِعَ فِي قَضاءِ رَمْضانَ لا كَفَّارَةَ عَلَيهِ حَاشَا قَتادَةَ وَحْدَهُ : وَعَليهِ الكَفَّارَةُ .

المُعْلَمَةُ وَاللَّهُ عَلَمُهُورُ العُلمَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ الْمُفْطِرَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لا يَقْضِيهِ، وَإِنَّمَا عَلَيه ذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَانَ عَليهِ مِنْ رَمَضَانَ لا غَيْر ، إلا ابْنَ وَهْبٍ ، وَرُواَيَةً عَنِ ابْنِ القَاسِمِ ؛ فَإِنَّهُمَا جَعَلا عَلَيهِ يَوْمَانِ قِيَاسًا عَلَى الحَجِّ .

١٤١٩٩ – وَزَعَمَ ابْنُ حبيبٍ أَنَّهُ رَواهُ مَطرفٌ عَنْ مَالِكٍ بتحريك الراء .

١٤٢٠ - قال : وَالعرَقُ ( بِفَتْحِ الرَّاءِ ) المكْتَلُ العَظِيمُ الَّذِي يَسَعُ قَدْرَ خَمْسَةَ
 عَشرَ صَاعاً . وَهِيَ سِتُّونَ مُدًّا .

١٤٢٠١ – كَذَلِكَ سَمِعْتُ مَطْرِفًا ، وَأَبْنَ المَاجِشُونَ يَقُولانِ .

١٤٢٠٢ – وَقَالَ الأَخْفَشُ أَحْمَدُ بْنُ عَمِرَانَ : المَكْتَلُ العَظِيمُ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ عَرِقاً ؛ لأَنَّهُ يُعْمَلُ عَرَقَةً عَرَقَةً ثُمَّ يُضمُّ . والعَرَقَةُ الطَّرِيقَةُ العَريضةُ . وَلِذَلِكَ سُمِيَّتُ درَّةُ المَكتب عَرَقَةً ، يُقَالُ : عرقةً وعرْقُ كَمَا يُقَالُ : علقَةً ، وعلقً .

١٤٢٠٣ - قالَ أَبُو كبير الهذليُّ :

نَعْدُو فَنَتْرُكُ فِي الْمَزَاحِفِ مَنْ ثُوى

ونُقِرُ فِي العَرَقاتِ مَنْ لَمْ يَقْتُلِ (١)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ، مادة ( عرق ) ص ( ٢٩٠٧ ) ط . دار المعارف .

#### (١٠) باب ما جاء في حجامة الصائم (\*)

٢٢٢ - وَذَكَرَ فِيهِ عَنْ مَالِكٌ ، عَنْ نَافع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ
 كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائمٌ .

المالكية: الحجامة لا تفطر، ولكنها تكره.

الحنابلة: الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم إذا ظهر دم ، وإلا لا يفطر ، لحديث و أفطر الحاجم والمحجوم» . ( وسيأتي هذا الحديث في هذا الباب ) . وقالوا : إنَّ حديث الجمهور القاضي بعدم الإفطار بالحجامة منسوخ بهذا الحديث .

الشافعية : لا يفسد الصوم بالحجامة ؛ ﴿ لأنه عَلَيْهُ احتجم وهو صائم ، واحتجم وهو محرم » وهذا الحديث ناسخ لحديث : ﴿ أَفْطِرُ الحَاجِمُ وَالْحُجُومُ » ، لكنها تكره إلا لحاجة ماسة .

والحجامة ( Cupping ) هي فصد قليل من الدم من على سطح الجلد باستخدام كأس زجاجي خاص ، وهو ما يطلق عليه اسم : ( كاسات الهواء ) .

والحجامة على نوعين: حجامة جافة حيث يسخن الهواء بداخل الكأس فيتمدد بالحرارة فعند وضعه على الجلد يبرد الهواء فينكمش ويقل حجمه فيحدث فراغا داخل الكأس يجذب الجلد لداخل الكأس وبه كمية من الدم، تفيد الحجامة في تخفيف ( الآلام الروماتيزمية ) ، وأوجاع الصدر ، حيث تنشط الدورة الدموية ، وتفيد في حالات عسر البول الناتجة عن التهاب الكلية .

أمّا الحجامة الرطبة فتختلف عن الحجامة الجافة بإحداث جروح سطحية بالمشرط طول كل منها حوالي ٢ : ٣ سم ، ثم توضع الكأس بنفس الطريقة السابقة فتمتص بعض الدم من مكان المرض ، وتستعمل الطريقة الرطبة على ظهر القفص الصدري في حالات هبوط القلب المصاحب بارتشاح في الرئتين ، وفي بعض أمراض القلب تخفيف الاحتقان الدموي ، وفي آلام المفاصل ، ويراجع الموضوع مفصلا في ( الطب النبوي ) لابن قيم الجوزية من تحقيقنا ، الطبعة الرابعة عشرة ص

<sup>(\*)</sup> المسألة – ٣٣٤ – الحنفية : الحجامة لا تفسد الصوم ؛ لأن النبي مَلِلَّةُ احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم ( رواه أحمد والبخاري ، عن ابن عباس ) . نيل الأوطار ( ٤ : ٢١٤ ) .

قَالَ : ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ . فَكَانَ إِذَا صَامَ ، لَمْ يَحْتَجِمْ ، حَتَّى يُفْطِرَ . (١) ٣٢٣ – وَذَكَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ، كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ . (٢)

٦٢٤ - وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ،
 ثُمَّ لا يُفْطِرُ .

قَالَ : وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ إِلَّا وَهُوَ صَائِمٌ . (٣)

١٤٢٠٤ - قالَ آبُو عُمَرَ: أمَّا ابْنُ عُمَرَ فَإِنَّمَا تركَ الحِجَامَةَ صَائِماً لَمَا بَلغَهُ فِيها - واللَّهُ أَعْلَمُ - وَمِنَ الوَرَعِ بِالمَوْضِعِ المَعْلُومِ .

١٤٢٠٥ – وأمَّا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبيرِ فَإِنَّهُ كَانَ يُواصِلُ الصَّوْمَ ، فَمِنْ هُنَا قالَ ابْنَهُ : مَا
 احْتَجَمَ إِلا وَهُوَ صَائِمٌ .

١٤٢٠٦ – وَأَمَّا سَعْدُ فَإِنَّ حَدِيثَهُ فِي " الْمُوطَّأَ " مُنقطعٌ (٤) ، وَرَواهُ عَفَّانُ عَنْ عَبْدِ اللوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ حَكيمٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، قالَ : كَانَ أَبِي يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ .

١٤٢٠٧ - قالَ أَبُو عُمْرَ: هَذَا الْخَبَرُ عَنْ سَعْدِ يُضعفُ حَدِيثَ سَعْدِ المَرْفُوعَ إلى

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٩٨ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ١٢٥ رقم (٣٥٥) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٢٩٨ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ١٢٦ ، رقم (٣٥٦) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٢٩٨ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ١٢٦ ، رقم (٣٥٧) .

 <sup>(</sup>٤) وفي باب الحجامة والقيء للصائم – في كتاب الصيام من صحيح البخاري : ويذكر عن سعد ،
 وزيد ابن أرقم ، وأم سلمة : احتجموا صياماً .

النَّبِي عَلِيْكُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ﴾ . (١)

ابْنِ الْبَرِهِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ . وَحَدِيثُهُ فِي ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » شِهابٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ . وَحَدِيثُهُ فِي ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » شِهابٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ (٢) ، عَنْ مُحمدِ بْنِ جحادةً ، عَنْ الْفَرَدَ بِهِ دَاوُدُ بْنُ الزّبرقانِ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ (٢) ، عَنْ مُحمدِ بْنِ جحادةً ، عَنْ

وقال عليٌّ بن المديني : كتبت عنه شَيُّعاً يَسيراً ، ورميتُ بهِ ، وضَعَّفه جداً .

وقال إبراهيم بن يَعْقُوبِ الْجُوزْجاني : كذَّابٌ .

وقال يَعْقُوب بنُ شَيْبة ، وأبو زُرْعة : مَتْروكٌ .

وقال البُخاريُّ : مُقارب الحَديث .

وقال أبو داود : ضعيفً .

وقال في مُوضع آخرَ : لَيْس بشيءٍ .

وفي مَوْضع آخر ، تُركَ حَدَيثُه .

وقال النسائي : لَيْس بثقة .

وقال أبو أحمد ابنُ عَديّ : عامَّةُ ما يَرويه عن كلّ مَن رَوى عنه مِمَّا لا يتابِعُه أَحَدّ عليه ، وهو في جُمْلةِ الضُّعَفاء الذين يُكتَب حَديثُهم .

وقد كان نخاسا بالبصرة ، اختلف فيه الشيخان ، أما أحمد فحسَّن القولَ فيه ، ووهَّاه يحيى بن معين ، وقال ( ٢ : ١٥٢ ) ليس بشيء ، وقال ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل (٤١٢:٢:١) : ذاهب الحديث .

وخلاصة القول فيه ما قاله ابن حبان في المجروحين (٢٩٢١) من أنه شيخ صالح يحفظ الحديث، ويهم في المذاكرة ويغلط في الرواية إذا حدث من حفظه، ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم. وانظر في ترجمته أيضا تاريخ ابن معين (٢٠٢١)، التاريخ الكبير (٢٤٣:١٠٢)، الضعفاء الكبير للعقيلي (٣٤٤٠) موضح أوهام الجمع =

<sup>(</sup>١) يأتي في الفقرة ( ١٤٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) هو داود بن الزَّبرقان الرَّقاشي أخرج له الترمذي ، وابن ماجه ، وروى عن شعبة ، وعلى بن زيد بن جدعان ، وموسى بن عقبة ، وهشام بن حسان ، وغيرهم قال ابن معين : ليس بشيء .

مُصْعِبِ بنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ .

١٤٢٠٩ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ : ( أَفْطَرَ الحَاجِمُ
 والمَحْجُومُ ) مِنْ طَرُقِ يُصَحِّحُ بَعْضَها أَهْلُ العِلْم بِالحَديث مِنْها :

١٤٢١ - حَديثُ رَافع بْنِ خديج (١).

١٤٢١١ - وَحَديثُ ثُوبانَ . (٢)

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٤٦٥/٣ ، والترمذي (٧٧٤) في الصوم : باب كراهية الحجامة للصائم ، والطبراني (٤٢٥٧) ، وابن خزيمة (١٩٦٤) ، وابن حبان (٣٥٣٥) والحاكم ٤٢٨/١ ، والبيهقي ٢٦٥/٤ . وقال ابن خزيمة : سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول : سمعت علي بن عبد الله (وهو المديني) يقول : لا أعلم في و أفطر الحاجم والمحجوم عديثاً أصح من ذا .

(۲) رواه الأوزاعي ، قال : حدَّثني يحيى بن أبي كثير قال : حدَّثني أبو قِلابة أن أبا أسماء الرحبي
 حَدَّثه.

عن ثوبان مولى رَسُول اللَّه عَلِيَّ أَنهُ خَرَجَ مع رَسُول اللَّه عَلِيَّ لِثَمَان عَشْرَةَ خَلَتْ مِن شهرِ رَمَضَانَ إلى البقيع ، فنظرَ رسولُ اللَّهِ عَلِيَّ إلى رجلٍ يحتجِمُ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلِيُّهُ : ﴿ أَفطر الحَاجِمُ والمَحْجُومُ ﴾ .

وأخرجه ابن خزيمة (١٩٦٢) ، والطحاوي ٩٩/٢ من طريقين عن الوليد بن مسلم ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥/٠٨٠ ، وابن خزيمة (١٩٦٣) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار، ٩٨/٢، =

<sup>=</sup> والتفريق (٧٨:٢) من طبعتنا ، تهذيب تاريخ دمشق (٢٠٢٠) ، معجم البلدان (٢٠٠٠) ، تهذيب التهذيب (١٨٥:٣) .

<sup>(</sup>١) رواه عبدُ الرَّزَّاقِ ، قال : أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن إبراهيمَ بن عبدِ اللَّه بن قارِظٍ ، عَن السَّائِب بن يزيد

عن رافع بن حَدِيج ، قال : قال رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومِ ﴾ . وهو في ﴿ مصنف عبد الرزاق ﴾ (٧٥٢٣) .

### ١٤٢١٢ – وَحَدِيثُ شَداد بْن أُوسِ (١) . \_

= والحاكم ٤٢٧/١ ، والبيهقي ٢٦٥/٤ من طرق عن الأوزاعي ، به وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .

وأخرجه عبد الرزاق (۷۰۲۲) ، والطيالسي (۹۸۹) ، وأحمد ۷۷۷/۵ و ۲۸۳ و ۲۸۳ و والدارمي ۱٤/۲ – ۱۰ وأبو داود (۲۳۹۷) في الصوم : باب في الصائم يحتجم ، وابن ماجه (۱۲۸۰) في الصيام : باب ما جاء في الحجامة للصائم ، والطبراني (۱۲۲۷) ، والحاكم (174) والبيهقي (174) من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، به .

وأخرجه النسائي في الصوم من ( الكبرى ) كما في ( التحفة ) ١٣٧/٢ من طريق أيوب ، عن أبي قلابة ، به .

وأخرجه أبو داود (٢٣٧١) ، والبيهقي ٢٦٦/٤ من طريقين عن أبي أسماء الرحبي ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (۷۰۲۰) ، وابن أبي شيبة ۰۰/۳ ، وأحمد ۲۷۲/۰ و ۲۸۲ ، وأبو داود (۲۳۷۰) ، والنسائي كما في « التحفة ، ۱۲۹/۲ و ۱۳۲ و۱۳۲ و ۱۲۱ و ۱۲۲ ، والطحاوي ۹۸/۲ ، والطبراني (۲۰۲) من طرق عن ثوبان .

(١) عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن شداد بن أوس ، قال : بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِي عَلَيْ في ثماني عشرة خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، إِذْ حَانَتْ منهُ التفاتَة ، فأبصر وجلاً يحتجم ، فقال عَلَيْ : ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ والْمَحْجُومُ ﴾ .

وأخرجه أحمد ١٣٣/٤ و١٢٨، والدارمي ١٤/٢، والطبراني (٧١٥١) و(٧١٥٢)، والبيهقي ٢٦٥/٤ من طريقين عن عاصم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (۷۰۱۹) ، وأحمد ۱۲۳/۶ و۱۲۶ ، والطبراني (۷۱٤۷) و(۷۱٤۹) من طرق عن أبي قلابة ، به .

وأخرجه أحمد ٢٤/٤ ، وابن أبي شيبة ٤٩/٣ - ٥٠ ، والطبراني (٧١٥٠) و(٧١٥٣) و(٧١٥٠) الأشعث من و(٢١٥٤) من طريقين عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن شداد . بإسقاط أبي الأشعث من السند.

وأخرجه أحمد ١٢٥/٤ ، وابن أبي شيبة ٤٩/٣ عن إسماعيل بن علية ، عن أبوب ، عن أبي قلابة ، عمن حدثه عن شداد . . .

وأخرجه أبو داود (٢٣٦٨ ) في الصوم : باب في الصائم يحتجم ، والنسائي في الصوم كما في =

١٤٢١٣ – وَهَذِهِ أُحْسَنُ مَا رُوِيَ فِي هَذَا المعنى (١) .

١٤٢١٤ – قالَ أَبُو دَاوُدَ : قُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبلِ : أَيُّ حَدِيثٍ أَصَحُّ فِي ﴿ أَفْطَرَ الْخَمْهُ وَالْمَحْجُومُ ﴾ ؟ قالَ : حَديثُ ثَوْبانَ .

(۱) قال الترمذي في و علله الكبرى و : قال البخاري : ليس في هذا الباب أصح من حديث ثوبان ، وشداد بن أوس ، فذكرت له الاضطراب ، فقال : كلاهما عندي صحيح ، فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعا : ورواه عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه عن أبي الأشعث عن شداد ، قال الترمذي وكذلك ذكروا عن ابن المديني أنه قال : حديث ثوبان ، وحديث شداد صحيحان ، وللحديث طرق أخرى فقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم من حديث شداد بن أوس ، ورواه الترمذي في باب وكراهية الحجامة للصائم والإمام أحمد في مسنده (٣٠٥٤) ، والحاكم في المستدرك (٢٠٤١) والبيهقي في السنن (٢٠٥٤) كلهم من حديث رافع بن خديج ، ورواه النسائي والحاكم وابن الجارود والطحاوي والبيهقي من حديث أبي موسى ورواه النسائي ، والطحاوي ، والإمام أحمد (٣٠٤٠) من حديث معقل بن سنان .

ورواه النسائي والبيهقي في السنن، والإمام أحمد (٥: ٢١٠) من حديث أسامة بن زيد .

ورواه البزار، والنسائي ، والطبراني في الأوسط من حديث علي بن أبي طالب .

ومن حديث عائشة رواه النسائي ، والإمام أحمد (١٥٧:٦) .

ومن حديث أبي هريرة رواه النسائي وابن ماجه .

ومن حديث ابن عباس رواه النسائي ، والبزار والطبراني في الكبير ورواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث الحسن عن سمرة .

وقد قال الحازمي في كتاب الاعتبار: صفحة (٣٤٩) من تحقيقنا الطبعة الثانية محرم ١٤١٠ هـ: قال بعض من روى و أفطر الحاجم والمحجوم و أن النبي عليه مر بهما وهما يغتابان رجلا فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم و لأنهما كانا يغتابان ، ثم دلل على ذلك بحديثين رواهما عن ثوبان ، وعن أبى الأشعث الصنعاني ، وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إن هذا حديث باطل.

<sup>= (</sup> التحفة ) ٤/٤ من طريقين عن أبي قلابة ، عن شداد .

وأخرجه الطبراني (٧١٨٤) و(٧١٨٨) من طريقين عن شداد .

٥ ١٤٢١ - قالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يُخرِجْ أَبُو دَاوُدَ غَيْرَهُ ، وَخرِجَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ احْتَجَمَ صَائِماً (١).

١٤٢١٦ – وأمَّا حَدِيثُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَحَدِيثُ مَعقلِ بْنِ سنان ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَمَعْلُولَةً لا يَثْبِتُ شَيْءً مِنْها مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ .

١٤٢١٧ – وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ مَا لاَيصِحُّ عِنْدَهُما ، بَلِ الصَّحِيحُ عَنْها وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلافَ ذَلِكَ .

الله بن محمد ، قال : حدَّننا مُحمد ، قال : حدَّننا مُحمد بن بكر ، قال : حدَّننا مُحمد بن بكر ، قال : حدَّننا أبو مَعمر ، قال : حدَّننا عَبْدُ الوارث ، عَن أَيُّوب ، عَن عَرْمة ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ . (٢)

<sup>(</sup>١) يأتي في (١٨ ٤٢).

وأخرجه الترمذي (٧٧٥) في الصوم : باب ما جاء من الرخصة في ذلك ، عن بشر بن هلال البصري ، عن عبد الوارث ، به ، وعنده : وهو محرم صائم .

وأخرجه البخاري (١٩٣٨) ، والطبراني (١١٨٦٠) من طريق معلى بن أسد ، عن وهيب ، عن أيوب ، به . زاد البخاري : واحتجم وهو محرم .

وأخرجه الطبراني (۱۱۰۹۲) و (۱۱۰۹۳) و (۱۱۸۹۰) و (۱۲۰۲۱) من طرق عن عكرمة ، به .

وأخرجه الشافعي في ﴿ المسند ﴾ ٢٥٥/١ ، وعلي بن الجعد (٢١٠٤) ، وعبد الرزاق (٢٥٤١) ، والترمذي وابن أبي شيبة ٥١/٣ ، وأحمد ٢١٥/١ و٢٢٢ و ٢٨٦ ، وأبو داود (٣٧٣٣) ، والترمذي (٧٧٧) ، وابن ماجه (٢٨٨١) في الحجامة للصائم ، و(٢٠٨١) في

١٤٢١٩ – وَرَواهُ وَهُبُّ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلُهُ ، وَزَادَ : ﴿ وَهُوَ مُحْرِمٌ ﴾ .

١٤٢٠ – وَرَواهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ عِكْرِمةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

اللهِ عَلَيْهُ صَائِماً - وَرَواهُ مَقَسَمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ صَائِماً مُحْرِماً (١) .

ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ لا مَدْفَعَ فِيهِ ، وَلا يَخْتَلُفُ فِي صِحَّتِهِ وَبَيْدِ مَ وَلا يَخْتَلُفُ فِي صِحَّتِهِ وَبُبُوتِهِ.

١٤٢٢٣ – وَقَدْ صَحَّحَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلِ حَدِيثَ ثُوبانَ (٢) .

= المناسك : باب الحجامة للمحرم ، وأبو يعلى (٢٤٧١) ، والطبراني (١٢١٣٧) و(١٢١٣٩) ، والطحاوي ٢٦٣٧ ، من طرق عن يزيد بن أبل زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، وهو عندهم بلفظ « وهو صائم محرم » .

وأخرجه الطبراني ( ١٢١٣٨ ) من طريق شريك ، عن يزيد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، وقال وهو صائم » .

وأخرجه أحمد ٢٤٤/١ ، وابن الجارود (٣٨٨) ، والنسائي في ( الكبرى ) كما في ( التحفة ) ٥ أخرجه أحمد ٢٤٤/١ ، والطحاوي ٢٠١/١ ، والطبراني (١٢٠٨٧) من طريق حجاج ، والطحاوي ١٠١/٢ من طريق ابن أبي ليلي ، ثلاثتهم عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس . وأخرجه الترمذي (٧٧٦) ، والطحاوي ١٠١/٢ من طريقين عن محمد بن عبد الله الأنصاري ،

وأخرجه الترمذي (٧٧٦) ، والطحاوي ١٠١/٢ من طريقين عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس .

وأخرجه عبد الرزاق (٧٥٣٦) ، وابن أبي شيبة ٥١/٣ ، والنسائي في و الكبرى ، كما في والتحفة ، ١١٠/٥ من طرق عن أيوب ، عن عكرمة مرسلاً .

(۱) أخرجه أبو داود في الصيام (٢٣٧٣) باب ( الرخصة في ذلك ) (٣٠٩:٢) والترمذي في الصوم (٧٧٧) باب ( الرخصة في ذلك ) (١٣٨:٣) وابن ماجه في الصيام (١٦٨٢) باب ( ما جاء في الحجامة للصائم ) .

(۲) تقدم في (۱٤۲۱۱) .

١٤٢٢٤ - وَحَدِيثُ شَدَادِ بْنِ أُوسٍ (١) ، وَحَدِيثُ رَافِع بْنِ حَديج (٢) فِي ( أَفْطَرَ الْحَجُومُ ) .

١٤٢٢٥ – قالَ عَلِيٌّ بْنُ المدينيِّ : حَدِيثُ رَافع بْنِ خديج صَحِيحٌ .

عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قارظ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِع بْنِ خديج ، قال : عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قارظ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِع بْنِ خديج ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكَ : ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ﴾ .

اللهِ عَلَىٰهُ احْتَجَمَ صَائِماً مُحْرِماً » نَاسِخٌ لِقَوْلِهِ عَلَىٰهُ : ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ والمُحْجُومُ » لأنَّ اللهِ عَلَىٰهُ احْتَجَمَ صَائِماً مُحْرِماً » نَاسِخٌ لِقَوْلِهِ عَلَىٰهُ مَرَّ عامَ الفَتْح عَلَى رَجُلِ يَحْتَجمُ فِي حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَرَّ عامَ الفَتْح عَلَى رَجُلِ يَحْتَجمُ لِيَماني عَشْرَ لَيلةً خَلَتْ مِنْ رَمضانَ ، فقالَ : ﴿ أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ » . فَابْنُ عَبَّاسٍ لِيمَاني عَشْرَ لَيلةً خَلَتْ مِنْ رَمضانَ ، فقالَ : ﴿ أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ » . فَإِنْ عَبَّاسٍ فَي مَعْدَ مَعَهُ حَجَّةَ الوَدَاعِ ، وَشَهدَ حجامتَهُ يَوْمَعِذِ مُحْرِمٌ صَائِمٌ ، فَإِذَا كَانَتْ حَجامتُهُ وَعِلْهِ السلام ) عَامَ حجَّةِ الوَادَعِ فَهِي نَاسِخَةٌ لا مَحالةَ لأَنَّهُ لَمْ يدركُ بَعْدَ ذَلِكَ رَمضانَ ، لأَنَّهُ تُوفِّي فِي رَبِيعِ الأُولِ عَيْثَةً وَإِنَّما وَجُهُ النَّظَرِ وَالقياسِ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ رَمضانَ ، لأَنَّهُ تُوفِّي فِي رَبِيعِ الأُولِ عَيْثَةً وَإِنَّما وَجُهُ النَّظَرِ وَالقياسِ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْحَادِيثَ مُتَعَارِضَةٌ مُتَدَافِعَةٌ فِي إِفْسَادِ صَوْمٍ مَنِ احْتَجَمَ فَأَقَلُ أَخُوالِها أَنْ يَسْقُطُ الْاحْتِجَاجُ بِها وَالأَصْلُ أَنَّ الصَّاثِمَ لا يُقْضَى بِأَنَّهُ مُفْطِرٌ إِذَا سلمَ مِنَ الاَكُلُ وَالشَرْبِ وَالْحَرْ وَالْتَيَاسِ فَي الْسُرْضَ لَهُ .

١٤٢٢٨ – وَوَجْهُ آخِرُ مِنَ القِيَاسِ ، وَهُوَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ لَا

<sup>(</sup>١) تقدم في (١٤٢١٢).

<sup>(</sup>۲) تقدم في (۱٤۲۱۰).

مِمًّا خَرَجَ » .

١٤٢٢٩ – وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَلَا يَقَالُ للخارِجةِ مِنْ جَمِيعِ البَدَنِ – نَجَاسَةٌ كَانَتْ أَو غَيْرِهِا – إِنَّهَا لا تَفْطُرُ الصَّائِم ؛ لِخُرُوجِهَا مِنْ بَدَنِهِ ؛ فَكَذَلِكَ الدَّمُ فِي الحجامَةِ وَغَيْرِهَا .

١٤٢٣٠ - فَإِنِ احْتَجُّ مُحْتَجٌّ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلا شَيْءَ عَلَيهِ ، ومَنِ اسْتَقَاء فَعَلَيْهِ القَضاءُ » . (١)

١٤٢٣١ - وَبِحَدِيثِ أَبِي الدُّرْدَاءَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ قَاءَ فَأَفْطَرَ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۲/۹۷؟ . والدارمي في السنن ۲/۱ كتاب الصوم ، باب التيء للصائم. وأبو داود في السنن ۲/۷۲٪ ، كتاب الصوم ، باب الصائم يستقيء عامداً ، الحديث والترمذي في السنن ۲/۲٪ ، وقال : ( ٩٩٠ ، كتاب الصوم باب ما جاء فيمن استقاء عمداً ، الحديث والترمذي في السنن ٩٨٠ – ٩٩ ، كتاب الصوم باب ما جاء فيمن استقاء عمداً ، الحديث الربح ال

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/٥١، ٢٧٧ و ٢٧٣٦. والدارمي في السنن ١٤/٢، كتاب الصوم،
 باب القيء للصائم . وأبو داو د في السنن ٢٧٧/٢ – ٧٧٨، كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء =

الله على مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ شَيْءٌ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا خَرِجَ مِنْ نَجسٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الإِنْسَانِ لا يفطرُهُ ، وَكَانَ الْسَتَقِيءُ بِخِلافِ عَلَى أَنَّ مَا خَرِجَ مِنْ نَجسٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الإِنْسَانِ لا يفطرُهُ ، وَكَانَ الْسَتَقِيءُ بِخِلافِ فَلَى أَنَّ مَا خَرِجَ مِنْ نَجسٍ وَغَيْرِهِ مِنَ القَيْءِ فِي حَلْقِهِ لِتَرَدُّدِ ذَلِكَ وَتَصَعَّدُهِ وَرُجُوعِهِ .

القَوِيُّ . وَأَمَّا الحَدِيثُ عَنْهُ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَاءَ فَأَفْطَرَ ، فَلَيْسَ بِالقَوِيُّ . وَمَعْنى قَاءَ : اسْتَقاءَ . وَالمَعْنى فيه مَا ذَكَرْنا .

النَّبيّ (عليه السلام) بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ مِنْ حَدِيثِ وَيُ عَنِ النَّبيّ (عليه السلام) بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الحدريِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ قَالَ : ثَلاثٌ لا يفطرنَ الصَّائِمَ : القَيْءُ ، وَالحِجَامَةُ ، والاحْتِلامُ . (١)

الخدريِّ ، قالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیَّةً فِي القُبْلَةِ ، وَفِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ (٢) .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٣:١٧٠) .

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣: ١٧٠) ، وقال : رواه البزار ، والطبراني في الأوسط ، =

١٤٢٣٦ - وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَيضاً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ . ١٤٢٣٧ - وَحَسَّبُكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لا مَدْفَعَ فِيهِ عِنْدَ جَمَاعَةِ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ .

١٤٢٣٨ – وَهَذا بَيانُ تَهْذِيبِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ ، وَمِنْ طَرِيقِ القِيَاسِ وَالنَّظَرِ .

الله العبادات التي لا يُوقفُ على عللها وأنها مَسْأَلة أثريَّة لا نظرية ، وَيَوْجعُ ذَلِكَ إلى أَنّها مِنَ العباداتِ الّتِي لا يُوقفُ على عللها وأنّها مَسْأَلة أثريَّة لا نظرية ، وَلهذا مَا قَدَّمْنا الآثارَ فِي الوَارِدَةِ بِها وَقَدِ اضْطَرَبَتْ وَصَحَّ النَّسْخُ فِيها لأنَّ حجامَتَهُ عَيْقَةً صَحَّتْ عَنْهُ وَهُوَ صَاثِمٌ مُحْرِمٌ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاع ، وَقُولهُ : ﴿ أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ ﴾ كانَ مِنْهُ عَامَ الفَتْح فِي صَحِيح الأثر بِذَلِكَ .

١٤٢٤ - وَأَمَّا الحَاجِمُ فَقَدْ أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ أَنَّ رَجُلاً لَو سقى رَجُلاً مَاءً وَأَطْعَمَهُ
 خُبْزًا طَائِعًا أو مكْرهاً لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مَفْطرًا .

الجُمْعَةِ فَلا جُمْعَةَ لَهُ » ، يُرِيدُ ذهابَ أَجْرِ جُمْعَتِهِ بِاللَّغْوِ .

١٤٢٤٢ - وَقَدْ قِيلَ إِنَّهما كَانَا يَغْتَابَانِ غَيْرَهما أَو قَاذِفَيْنِ فَبطلَ أَجْرُهما لا حُكْمُ صَوْمهما ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

<sup>=</sup> ورجال البزار رجال الصحيح ، وانظر معرفة السنن والآثار (٢٠٤٧٤) .

١٤٢٤٣ - وما ذكرناهُ هُوَ أَصَحُ مِنْ هَذا وَأُولَى بِذُوي العِلْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ١٤٢٤ - وَأَمَّا اخْتِلافُ العُلُماءِ فِيها فَمَعْلُومٌ مِنَ الصَّحابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُم.

الله عَلَيْهُ أَنَّهُم كَرِهُوا الحجامَة مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّهُم كَرِهُوا الحجامَة لِلصَّائِم، وَقَالَ مِنْهُم جَماعَةٌ لا بأسَ بِها لِلصَّائِم.

١٤٢٤٦ - وَيَحتملُ أَنْ يَكُونَ كَرِهَها مَنْ كَرِهَها مِنْهُم لما يخشى عَلى فَاعِلِها مِنَ الطَّعْفِ عَنْ تَمام صَوْمِهِ مِنْ أَجْلِها .

١٤٢٤٧ – حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمدٍ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بْنُ بكرٍ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو دَاودَ ، قالَ : حدَّثنا اللهِ بْنُ مُحمدٍ ، قالَ : حدَّثنا اللهِ بْنُ اللهِ مَنْ أَلْبِتٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَلْبِتٍ ، عَنْ أَلْبِتٍ ، عَنْ أَلْبِتٍ ، عَنْ أَلْبِيرةٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَلْسٍ ، قالَ : مَا كُنَّا نَدَعُ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلا مَخافَةَ الجَهْدِ .

المُوطُّ اللهِ اللهِ المُعْتِلافُ فُقهاءِ الأَمْصارِ فِي ذَلِكَ ، فَقالَ مَالِكٌ فِي " المُوطُّ اللهُ اللهُ ال تُكْرَهُ الحِجَامَةُ لِلصَّاثِمِ إِلا خَشْيَةَ أَنْ يضعَفَ ، وَلَو أَنَّ رَجُلاً احْتَجَمَ وَسلمَ مِنْ أَنْ يفطرَ لَمْ أَرَ عَلَيهِ قَضَاءً .

١٤٢٤٩ – وَهُوَ قُولُ الثُّورِيِّ .

. ١٤٢٥ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهِ : إِنِ احْتَجَمَ الصَّائِمُ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءً .

١٤٢٥١ – وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَحْتَجَمَّ أَحَدٌ صَائِماً ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُفْطِرْ ، وَهُوَ باقٍ عَلَى صَوْمِهِ .

١٤٢٥٢ - وَهَذَا مَعْنَى قُولِ الشَّافِعِيِّ لأَنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ كُتَبِهِ : رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ عَيِّلَةً أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَفْطَرَ الحَاجُمِ وَالمَحْجُومُ ﴾ ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَيِّلَةً أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ . وَقَالَ : لا أَعْلَمُ وَاحِدًا مِنَ الحَدِيثَيْنِ ثَابِتًا . وَلَو تَوَقَّى رَجُلُّ الحجَامَةَ صَائِماً كَانَ أَحَبُّ إِليَّ . وَإِنِ احْتَجَمَ صَائِماً لَمْ أَرَ ذَلِكَ يفطرُهُ .

١٤٢٥٤ – وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ ، وَالْأُوزَاعِيُّ ، وَعَطاءً .

١٤٢٥٥ - إلا أنَّ عَطاءً قالَ : إِنِ احْتَجمَ سَاهِيًا لِصَوْمِهِ أَو جَاهِلاً فَعَلَيهِ القَضاءُ .
 وَإِنِ احْتَجَمَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ .

١٤٢٥٦ - قالَ أَبُو عُمَرً: شَذَّ عَطاءٌ عَنْ جَماعَةِ العُلماءِ فِي إِيجابِهِ الكَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ، وَقُولُهُ أَيضًا خِلافُ السُّنَّةِ فِيمَنِ اسْتقاءَ عَامِدًا فَعلَيهِ القَضاءُ والكَفَّارَةُ .

١٤٢٥٧ - وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : مَنِ احْتَجَمَ قَضَى ذَلِكَ اليَومَ .

١٤٢٥٨ - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ مهديٍّ : مَنِ احْتَجَم وَهُوَ صَائِمٌ فَعَليهِ القَضَاءُ .
١٤٢٥٩ - قَالَ أَبُو عُمَّرَ : لا قضاءَ عليه لِمَا قَدَّمْنا وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفيقُ.

## (۱۱) باب صیام یوم عاشوراء (\*)

• ٦٢٥ - مَالِكُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْجَاهِلِيَّةِ (١) عَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (١). عَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (١). وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (١). فَلَمَّا قَدْمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (١). فَلَمَّا قَدْمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً اللَّهَ عَلِيَّةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً وَكَانَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الْجَاهِلِيَّةِ (١). فَلَمَّا فُرضَ رَمَضَانُ ، كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ . وَتُركَ يُومُ عَاشُورَاءَ . فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ (١).

وهناك حديث آخر عن عبد الله بن عمر أخرجه البخاري ومسلم ، قال : صام رسول الله على عاشوراء وأمر بصومه ، فلما فرض رمضان ترك ، فكان عبد الله لا يصومه إلا أن يأتي على صومه. وقد قال الشافعي عقيب حديث عائشة : لا يحتمل قول عائشة : ترك عاشوراء ، بمعنى يصح إلا ترك إيجاب صومه ، إذ علمنا أن كتاب الله بين لهم أن شهر رمضان المفروض صومه ، وأبان ذلك لهم رسول الله على الاستحباب .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٣٥ – أجمع أهل العلم على أن صوم عاشوراء مندوب إليه ، واختلفوا في وجوبه قبل نزول فرض رمضان ، فذهب بعضهم إلى أنه كان واجبا وحمل الأمر على الوجوب ، ثم نسخ بفرض رمضان ، وتمسك بحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت : (كانت عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية ، فلما قدم رسول الله عليه المدينة صامه وأمر الناس بصيامه ، فلما فرض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء : من شاء صامه و من شاء تركه » .

<sup>(</sup>١) ( عاشوراء ) = على وزن فاعولاء ، لم يجئ على وزنه في كلام العرب غيره ، وهـو معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم ، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة ، أي يوم الليلة العاشرة .

<sup>(</sup>٢) يعنى قبل الإسلام.

<sup>(</sup>٣) أي قبل أن يهاجر إلى المدينة .

<sup>(</sup>٤) الموطأ : ٢٩٩ ، وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٤٤) و(٧٨٤٥) ، وابن أبي شيبة ٥٥/٣ ، وأحمد ١٦٢/٦ ، والبخاري ( ٣٨٣١ ) في مناقب الأنصار : باب أيام الجاهلية وفي التفسير : بـاب =

٦٢٦ - وَذَكْرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، عَامَ حَجَّ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ لِهَذَا يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ ، يَقُولَ لِهَذَا الْيُومِ : « هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ . وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ . وَأَنَا صَائِمٌ . فَمَنَ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ » (١) .

= ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حر ٢٠٠٤) ، فتح الباري (١٧٧:٨) ومسلم في الصيام : باب صوم عاشوراء ح (٢٠٩٦) في طبعتنا ، وبرقم (١١٣ - ١١٢٥) في طبعة عبد الباقي ، والترمذي (٧٥٣) في الصوم: باب ما جاء في الرخصة في ترك يوم عاشوراء ، وابن خزيمة (٢٠٨٠) ، والدارمي ٢٣/٢، والحازمي في « الاعتبار » ص ٣٣٩ من طرق عن هشام بن عروة ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٤٢) ، والشافعي في المسند ٢٦٢١-٢٦٣) ، وأحمد ٢٤٤/٦ ، وأحمد ٢٤٤/٦ ، وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٤٢) ، والشافعي في المسند (٩٦٠) الله الكعبة البيت الحرام قياماً والبخاري (١٩٥١) في الحج : باب قول الله تعالى : ﴿ جعل الله يعلم ما في السموات وما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ﴾ ، و(١٨٩٣) في الصوم : باب وجوب صوم رمضان، و(١٠٠١) و(٢٠٠١) و(٢٠٠١) في طبعتنا ، وبرقم (١١٤-١١٥) في طبعة عبد الباقي، والطحاوي ٧٤/٢، والبيهقي ٢٨٨/٢ و ٢٩٠ ، والحازمي في « الاعتبار » ص ٣٤٠ من طرق عن عروة به .

(۱) الموطأ: ۲۹۹ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن: ۱۳۱ ، حديث (۳۷٤) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في المسند ٢٦٥/١ ، والبخاري (٢٠٠٣) في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء ، فتح الباري (٢٤٤٤) ومسلم في الصيام ، ح (٢٦١٢) في طبعتنا ، ص (٢٥٤٤) باب « صوم يوم عاشوراء » ، وبرقم (٢١١) في طبعة عبد الباقي ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » يوم عاشوراء » ، والطبراني ٢٩/(٧٤٩) ، والبيهقي ٢٩٠/٤ وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٣٤) ، ومن طريقه أحمد ٤/٥٥ ، والطبراني ٢٩/(٧٤٠) .

وأخرجه الشافعي في المسند ٢٦٥/١-٢٦٥ ، ومسلم في الموضع السابق ، والنسائي ٢٠٤/٤ =

العُلماءُ أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَيْسَ بِفَرْضِ العُلماءُ أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَيْسَ بِفَرْضِ صِيَامُه.

المَّدَّ الْمَا اللَّهِ عَلَيْهُ بِنَدْبِهِ أُمَّتُهُ إِلَى صِيَامِهِ وَإِرْشادِهِم إِلَى ذَلِكَ ، وَإِخْبارِهِ إِيَّاهُم بِأَنَّهُ لَمْ صَائِمٌ لَهُ لَيْفَ اللَّهِ عَلَيْهُ بِنَدْبِهِ أُمَّتُهُ إِلَى صِيَامِهِ وَإِرْشادِهِم إِلَى ذَلِكَ ، وَإِخْبارِهِ إِيَّاهُم بِأَنَّهُ صَائِمٌ لَهُ لِيَقْتَدُوا بِهِ إِلا لفضل فيه ، وَفِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ الْأَسْوَةُ الْحَسَنَةُ .

المَّدَ وَجُوبٍ ، وَقَولُهُ: ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ ﴾ . فِإِنَّهِ ا إِبَاحَةٌ وَرَدَتْ بَعْدَ وُجُوبٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ طَائِفَةً مِنَ العُلماءِ قَالُوا : إِنَّ صَوْمَ يَومٍ عَاشُورَاءَ كَانَ فَرْضًا ثُمَّ نُسِخَ بِشَهْرِ رَمضانَ . فَلِهَذا مَا أُخبرهم بِهذا الكِتابِ .

اللهِ عَلَيْهُ مَ اللهِ عَلَيْهُ قَبْلَ أَنْ يَنزِلَ فِي رَمضانَ . . ، الحديث .

١٤٢٦٤ – هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُييْنَةَ وَجَماعـةٌ ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةً . عَنْ عَالَمُ عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَالَمُ عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَالَمُ عَلَيْكَةً .

١٤٢٦٥ - وَرَوى سَعِيدُ بْنُ جُبِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهَ فَوجَدَ يَهُودَ تَصُومُ يَومَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ لَهُم : ﴿ مَا هَذَا ؟ ﴾ قَالُوا : يَومٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُومُهُ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ بِصِيَامِهِ (١) .

١٤٢٦٦ – وَلَمَا فُرِضَ رَمْضَانُ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى وَجْهِ الفَضِيلَةِ وَالتَّبركِ ،

<sup>=</sup> في الصيام: باب صوم النبي عَلَيْهُ بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، والطبراني ١٩٠/٤) و(٧٤٧) و(٧٤٧) و(٧٤٦) و(٧٤٦) الزهري، به.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ( ٧٨٤٣ ) ، ومن طريقه أخرجه أحمد ٣٣٦/١ وأخرجه مسلم في الصيام : =

وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَخْبَرَ بِفَضْلِ صَوْمِهِ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَهُ أَصْحَابَهُ .

#### \* \* \*

٧٢٧ - ذَكرَ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ أَرسلَ إلى الحَارِثِ بْنِ

= باب صوم يوم عاشوراء ، من طريق إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢٩١/١ و ٣١٠ ، والبخاري (٢٠٠٤) في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء ، والمحرجه أحمد ٢٩١/١ و ٣١٠ ، والبخاري (٢٠٠٤) في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء ، وكلم الله تعالى ﴿ وهل أتاك حديث موسى ﴾ ﴿ وكلم الله موسى تكليماً ﴾ ، ومسلم في الصوم ، ح (٢٦١٧) في طبعتنا ، باب ( صوم يوم عاشوراء»، ويرقم (١٢٨ – ١١٣٠) في طبعة عبد الباقي ، وابن ماجه (١٧٣٤) في الصيام: باب صيام يوم عاشوراء ، والبيهقي ٢٨٦/٤ من طرق عن أيوب ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥ ، والدارمي ٢٢/٢ ، والبخاري (٢٦٨٤) في التفسير: باب وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥ ، والدارمي ٢٢/٢ ، والبخاري (٢٤٨٤) و(٤٧٣٧) باب ﴿ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يَبساً ﴾ ، ومسلم في الصيام ، ح (٢٦١٥) في طبعتنا باب ﴿ صوم يوم عاشوراء ﴾ في البحر يَبساً ﴾ ، ومسلم في الصيام ، ح (٢٦١٥) في طبعة عبد الباقي ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٧٠ ، والطبراني ٢١/ (٢٤٤٢) والبيهقي ٤/٨٨ من طريق شعبة ، وأخرجه البخاري ٢٥٢٧) في مناقب الأنصار : باب إتيان اليهود النبي عليه حين قدم المدينة ، ومسلم في الموضع السابق ، وأبو داود (٢٤٤٤) في الصوم : باب في صوم يوم عاشوراء ، وابن خزيمة (٢٠٨٤) ، من طريق هشيم، كلاهما عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، به .

وأخرجه الطبراني ١٢/ (١٣٦٢) من طريق حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، به . والحديث الذي قبله يصرح أنَّ النبي ( عَلَيْكُ ) فرض صوم يوم عاشوراء في السنة الأولى للهجرة ، مع أنه كان يصومه في مكة قبل الهجرة ، وفي هذا الحديث دليل على أنَّ اليهود كانت تصومه أيضاً ، وصادف في تلك السنة مجيء يوم اليهود مع يوم عاشوراء ، فقالوا : هذا يوم نجى الله فيه موسى ، فأمر النبي ( عَلَيْكُ ) بصيامه ، فظن كثير من الناس أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وعظمته اليهود لذلك ، وهذا خطأ ، لأن يوم عاشوراء يوم إسلامي كيوم عرفة ، وهو مرتبط بالسنة القمرية ، ويوم اليهود الذي يعظمونه مرتبط بالسنة الشمسية التي يؤرخون بها .

هِ شَامٍ : إِنَّ غَداً يومُ عَاشُوراءَ ، فَصُمْ وأَمُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا . (١)

١٤٢٦٧ - وَذَكرَ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جريج ، عَنْ عَبْدِ الملِك بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الملِك بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ السلَ السلَّ عَبْدُ السرَّحمن بْنِ الحَارِثِ لَيْلةَ عَاشُوراءَ : أَنْ تَسَحَّرْ لِتُصْبِحَ صَائِماً . فَأَصْبَحَ عَبْدُ الرَّحمن صَائِماً . (٢)

١٤٢٦٨ – هَكَذَا قَالَ : أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الرَّحَـمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ ، وَهَذَا حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ ، وَهُوَ عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ بَلاغِ مَالِكٍ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

١٤٢٦٩ – وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ .

المَّدُ الْمَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حدَّثنا قَاسِمٌ ، قَالَ : حدَّثنا أَبْنُ وضاحٍ ، قَالَ : حدَّثنا أَبُو الأَحوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ ، عَنِ اللَّوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ ، عَنِ اللَّوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ ، عَنِ الْحِارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالصِّيَامِ يَومَ عَاشُورَاءَ . (٢)

المعيدُ بن نصرٍ ، قالَ : حدَّثنا قَاسِمٌ ، قالَ حدَّثنا قَاسِمٌ ، قالَ حدَّثنا أبن وَضاحٍ ، قالَ : حدَّثنا حَامِدُ بن يَحيَى ، قالَ : حدَّثنا سُفْيانُ بن عُيينَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن يَزِيدَ ، قالَ : حدَّثنا سُفْيانُ بن عُيينَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن يَزِيدَ ، قالَ : حدَّثنا سُفْيانُ بن عُينَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن يَزِيدَ ، قالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَتَحَرَّى صَوْمَ يومٍ فَضَلَهُ على الأَيَّامِ إلا يَوْمَ عَاشُوراءَ . (١٤)

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٢٨٧:٤) ، الأثر (٧٨٣٨) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣:٥٥) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصوم (٢٠٠٦) باب و صيام يوم عاشوراء ، فتح الباري (٢٤٥٤٤) ، ومسلم في الصيام (٢٦٢١) في طبعتنا ص (٢٠٨٤) باب وصيام يوم عاشوراء، وبرقم (٢٦٢-١٣١) =

النَّبيِّ (عليه السلام) ، قالَ : صِيامُ يَومِ عَنِ النَّبيِّ (عليه السلام) ، قالَ : صِيامُ يَومِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً . (١)

الفَرْضِ أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الفَرْضِ أَنَّ الفَرْضِ أَنَّ الفَرْضِ أَنَّ الفَرْضِ أَنَّ اللَّهِ عَلَى الفَرْضِ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِرَجُلِ مَنْ أَصْحَابِهِ : أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ يَومَ عَاشُورَاءَ أَنْ يَصُومُوا ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْهُم فَلْيَصُمْ بقيَّةً يَوْمِهِ .

حدَّثنا أَبُو دَاوُدَ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بنُ المنهالِ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بنُ بكُو ، قالَ : حدَّثنا أَبُو دَاوُدَ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو دَاوُدَ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو دَاوُدَ ، قالَ : حدَّثنا سَعِيدٌ ، عَنْ مُحمدِ أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ حدَّثنا سَعِيدٌ ، عَنْ مُحمدِ أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ عَنْ مُحمدِ أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ يَومَ عَاشُورَاءَ . فقالَ : « صُمتُم يَومَكُم هَذا ؟ » قالُوا : لا . قالَ : « فَاتِمُوا بَقِيَّة يَومَ عَاشُورَاءَ . فقالَ : « فَأَتِمُوا بَقِيَّة

<sup>=</sup> في طبعة عبد الباقي ، ص (٧٩٧:٢) ، والنسائي في الصيام (٢٠٤:٤) باب و صوم النبي (عَيَّةً) بأبي هو وأمى ٤ .

<sup>(</sup>١) الحديث عن أبي قَتَادة ، عن النبي على قال : « صيامُ يوم عَرَفَةَ إني أَحْتَسِبُ على اللهِ أَنْ يُكَفَّرَ السَّنةَ التي قبلَهُ ، والسَّنةَ التي بعدهُ ، وصيامُ يوم عـاشُوراءَ إني أَحْتَسِبُ على اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السنةَ التي قبلَهُ » .

وأخرجه مسلم في الصيام ح (٢٧٠٠) في طبعتنا ، وبرقم: (١٩٦ – ١١٦١) في طبعة عبد الباقي ، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس ، والترمذي (٧٥٢) في الصوم: باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء ، وأبو داود (٢٤٢٥) في الصوم: باب في صوم الدهر تطوعاً ، وابن ماجه (١٧٣٠) في الصيام: باب صيام يوم عرفة ، و (١٧٢٨) باب و صيام يوم عاشوراء » ، والطحاوي في و شرح معاني الآثار » يوم عرفة ، و (١٧٢٨) ، وابن خريمة (٢٠٨٧) وابن حبان في صحيحه (٣٦٣٣) ، والبيهقي في الكبرى

يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ ﴾ (١).

١٤٢٧٥ – وَهَذَا عِنْدِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضِانُ إِذْ كَانَ عَاشُورَاءُ يُصامُ عَلَى الوُجُوبِ. وَيحتملُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِفَضْلِهِ تَأْكِيداً فِي التَّقَرُّبِ بِصَوْمِهِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ.

سَلَمةً أو سَلَمَةً عَنْ عَمِّهِ . وَشُعْبَةً يَقُولُ ، عَنْ قَتادَةَ ، فَسَعِيدٌ يَقُولُ عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ المِنْهالِ سَلَمةً أو سَلَمةً عَنْ عَمِّهِ . وَشُعْبَةً يَقُولُ ، عَنْ قَتادَةَ ، عَنْ عَبْدِ السرَّحمنِ بْنِ المِنْهالِ الحزاعيِّ ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً قالَ لأسلَمَ يَوْمَ عَاشُوراءَ : « صُومُوا اليَوْمَ » . قالُوا: إنَّا قَدْ أَكَلْنَا . قالَ : « صُومُوا بَقِيَّةً يَوْمِكُمْ » .

١٤٢٧٧ - وَاخْتَلَفَ العُلماءُ فِي يُومِ عَاشُوراءَ (\*).

١٤٢٧٨ - فقالَت طَائِفَةٌ هُوَ اليَومُ العَاشِرُ مِنَ المُحَرَّمِ.

١٤٢٧٩ - وَمِمْنُ رُوِي ذَلِكَ عَنْهُ: سَعِيدُ بنُ الْسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ البَصْرِيُّ.

١٤٢٨ - وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ الْيَومُ التَّاسِعُ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الصوم (٢٤٤٧) باب و في فضل صومه ، (٣٢٧:٢) ، والبيهـ في و معرفة السنن والآثار ، (٢:٢٠٦) ، وقال : الصحيح : شعبة ، عن قتادة .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٣٦ - تاسوعاء ، وعاشوراء : هما التاسع والعاشر من شهر محرم ، وقد سن الجمع بينهما لحديث ابن عباس المرفوع التالي في (١٤٢٨٩) .

فإن لم يصم مع عاشوراء تاسوعاء ، سن عند الشافعية أن يصوم معه الحادي عشر بل ذكر الشافعي في والأم ، استحباب صوم الثلاثة ، وذكر الحنابلة أنه إن اشتبه على المسلم أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما .

ولايكره عند الجمهور غير الحنفية إفراد العاشر بالصوم.

المَسْجِدِ الحَرامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامٍ يَومٍ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : اغْدُو فَإِذَا أَصْبَحْتَ اليَوْمَ التَّاسِعَ المَسْجِدِ الحَرامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامٍ يَومٍ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : اغْدُو فَإِذَا أَصْبَحْتَ اليَوْمَ التَّاسِعَ فَاصْبِحْ صَائِماً . قُلْتُ : كَذَلِكَ كَانَ مُحمَّدٌ يَصُومُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ عَلِيلِ (١) .

١٤٢٨٢ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ القَوْلانِ جَمِيعاً (٢) .

التَّاسع السَّام بِن أَهْلِ العِلْمِ: مَنْ أَحَبٌ صِيَامَ يَومَ عَاشُوراءَ صَامَ التَّاسعَ وَالعَاشِرَ.

١٤٢٨٤ - وأَظُنُّ ذَلِكَ احْتِياطاً مِنْهُم.

١٤٢٨٥ - وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ : ابْنُ عَبَّاسٍ أَيضًا ، وَأَبُو رَافَعٍ صَاحِبُ أَبِي
 هُرَيْرَةَ ، وابْنُ سِيرِينَ . وَقَالَهُ الشَّافَعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ .

١٤٢٨٦ - وَرَوىَ القَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، مَولى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَلْ أَنْ الْمَنْ وَيُوالِي بَيْنَ الْمَوْمَيْنِ مَخَافَةً أَنْ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَصُومُ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فِي السَّفَرِ وَيُوالِي بَيْنَ الْمَوْمَيْنِ مَخَافَةً أَنْ يَفُوتَهُ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَصُومُ العَاشِرَ ، فَيبلِغُهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَصُومُ التَّاسِعَ وَالعَاشِرَ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصيام ، ح (٢٦٢٣) في طبعتنا باب (أي يوم يصام في عاشوراء) وبرقم (١) أخرجه مسلم في الصيام ، ح (٢٦٤٣) في طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الصوم (٢٤٤٦) ، باب ( ما روي أن عاشوراء : اليوم التاسع (٣٢٧:٢) ، والترمذي في الصوم (٤٥٧) ، باب ( ما جاء عاشوراء أي يوم هو (٣٤٤٣) ، والإمام أحمد في ( مسنده ) (٢٣٩:١، ٢٨٠ ، ٤٤٣) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٤٠) ، والإمام أحمد في ( الطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) (٧٥:٢) ، والبيهقي في الكبرى (٢٨٠٤) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٢٨٧:٤) ، والمحلى (١٧:٧).

١٤٢٨٧ – وَروَى ابْنُ جريج ، عَنْ عطاء : أَنَّهُ سَمعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : خَالِفُوا اليَهُودَ ، صُومُوا التَّاسعَ وَالعَاشِرَ (١) .

١٤٢٨٨ - وَقَالَ مَعْقَلُ بْنُ يَسَارٍ ، وَأَبْنُ عَبَّاسٍ : عَاشُوراءُ اليَومُ التَّاسِعُ ، وَلَكَنَّهُ اسْمُهُ العَاشُوراءُ .

١٤٢٨٩ - وَرَوى ابْنُ وَهْبِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا غَطَفَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً يَومَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ : إِنَّهُ يَومٌ تُعظمُهُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى ؟ فقالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً : « فَإِذَا كَانَ العَامُ القَابِلُ صُمْنَا التَّاسِعَ » ، فَلَمْ يَأْتِ العَامُ المُقْبِلُ حَتَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً : « فَإِذَا كَانَ العَامُ القَابِلُ صُمْنَا التَّاسِعَ » ، فَلَمْ يَأْتِ العَامُ المُقْبِلُ حَتَّى تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً . (٢)

. ١٤٢٩ - وَقَالَ صَاحِبُ العَيْنِ: عَاشُوراءُ اليَومُ العَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمِ.

١٤٢٩١ – قالَ : وَيُقالُ : اليَومُ التَّاسعُ .

١٤٢٩٢ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ شِهابٍ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يومَ عَاشُوراءَ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ يَصُومُ يومَ عَاشُوراءَ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ يَصُومُ يومَ عَاشُوراءَ فِي السَّفَرِ . فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقالَ : رَمضانُ لَهُ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرَ ، وَعاشُورَاءُ يَفُوتُ .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٢٨٧:٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الصيام رقم (٢٦٢٦) من طبعتنا ، ص (٣٢٣٤) ، باب و أي يوم يصام في عاشوراء ؟ » ، وبرقم (١٣٤) ص (٧٩٨٠٢) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه ابن ماجه في الصيام (٧٣٦) ، باب و صيام يوم عاشوراء » (٢٠١١) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٢٨٧٤٤)، وفي السنن الصغير له (١١٩٤٢) .

السَّفَر (١) .

عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ » . وَمُحمدُ بنُ مَاسِم ، وَمُحمدُ بنُ إِبراهيمَ ، وَمُحمدُ بنُ حكم ، وَمُحمدُ بنُ حكم ، وَالله عَلْهُ بنُ الحبابِ ، قالَ : حدَّننا الفضلُ بنُ الحبابِ ، قالَ : حدَّننا هُعَبَةُ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قالَ : هُسَامُ بنُ عَبْدِ الملكِ الطيالسيُ ، قالَ : حدَّننا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ : ﴿ مَنْ وَسَعَ عَلَى نَفْسِهِ وَآهْلِهِ يَوْمَ عَاشُوراءَ وَسَعَ السلّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ » .

١٤٢٩٥ – قالَ جَابِرٌ : جَرَّبْنَاهُ ، فَوجَدْنَاهُ كَذَلِكَ .

١٤٢٩٦ – وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ، وَقَالَ شُعْبَةُ مِثْلَهُ .

١٤٢٩٧ - حدَّننا قَاسِمُ بْنُ أَصِبغِ ، قالَ : حدَّننا أَبْنُ وضاحٍ ، قالَ : حدَّننا أَبُو مُحمدِ العَابِدُ ، عَنْ بهلولِ بْنِ راشد ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْد ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّب ، قَالَ : قَالَ عُمَرَ بْنُ الْحَطَّابِ : مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَومَ عَاشُوراءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَة .

١٤٢٩٨ – قالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : جَرَّبْنا ذَلِكَ فَوَجَدْناهُ حَقّاً .

١٤٢٩٩ - وَرُوى ابْنُ عُيْنَةَ ، وَإِبْراهِيمُ عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مُحمدِ بـنِ المُنتشرِ ، قالَ :
 مَنْ وسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ في عَاشُورَاءَ وسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ .

١٤٣٠٠ – قالَ سُفْيانُ : جَرَّابْنا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٢٩٠:٤).

\_\_\_\_\_ ۱۸ – کتاب الصیام (۱۱) باب صیام یوم عاشوراء – ۱٤۱

١٤٣٠١ - وَسَيَأْتِي القَولُ فِي مَعْنَى قَولِ مُعَاوِيَةً : يَا أَهْلَ اللَّهِينَةِ : أَيْنَ عُلْمَاؤُكُمْ ،

فِي بَابِ إِصْلاحِ الشعرِ فِي الجِامعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى .

\* \* \*

# (١٢) باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر (\*)

٦٢٨ - ذكرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ نَهِى عَنْ صِيامٍ يَوْمَيْنِ : يَوْم الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الْفُطْرِ ، وَيَوْمِ الْفُطْرِ ، وَيَوْمِ الْفُطْدِ ، وَيَوْمِ الْفُطْدِ ، وَالْمُضْحَى . (١)

٦٢٩ – وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ . إِذَا أَفْطَرَ الأَيَّامَ الَّتِي نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ صِيامِهَا . وَهِي أَيَّامُ مِنِّى ، وَيَوْمُ الْفَطْرِ ، فِيمَا بَلَغَنَا .

قَالَ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ .

١٤٣٠٢ – قالَ أَبُو عُمَّرَ: صِيَامُ هَذَيْنِ اليَوْمَيْنِ لا خِلافَ بَيْنَ العُلماءِ فِي أَنَّهُ لا يَجُوزُ عَلى حَالٍ من الأحوال: لا لمتطوع ، ولا لناذر ، ولا لقاض ، فَرْضاً أَنْ يُصُومَهُما ، وَلا لمتمتع لا يجدُ هَدْياً ، وَلا يَأْخُذُ مِنَ النَّاسِ .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٣٧ - صوم يوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده : مكروه تحريما عند الحنفية، حرام لا يصح عند باقي الأئمة .

مغني المحتاج (٤٣:١) ، المهذب (١٨٩:١) ، الدر المحتار (١١٤:٢) ، مراقي الفلاح ص (١٠٦)، القوانين الفقهية ص (١١٤) ، المغني (٦٣:٣) ، كشاف القناع (٣٩٩:٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في كتاب الصيام رقم (٣٦) ، باب و صيام يوم الفطر والأضحى والدهر » (٣٠:١) ، ومسلم في الصيام (٢٦٣١) من طبعتنا ص (٣٢٨:٤) ، باب و النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى » ، وبرقم (١٣٩ – (١١٣٨ ») ، ص (٢٩٩:٢) من طبعة عبد الباقي ، ورواه النسائي في الصيام من سننه الكبرى على ما في و تحفة الأشراف » (٢١٩١٠) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٢٩٧٤) .

١٤٣٠٣ – وَهُمَا يَوْمَانِ حَرَامٌ صِيَامُهما ، فَمَنْ نَذَرَ صِيَامُ وَاحِدٍ مِنْهُما فَقَدْ نَذَرَ مَعْصِيَةً ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَةً : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلا يَعْصِه » (١) .

١٤٣٠٤ – وَلَو نَذَر نَاذِرٌ صِيَامَ يَومٍ بِعْينِهِ ، أَو صِيَاماً بِعَيْنِهِ مِثْلَ سَمَةٍ بِعَيْنَهَا ، فَوافَقَ هَذَا اليَومُ فِطْرًا أَو أَضْحَى ، فَأَجْمعُوا أَنَّهُ لا يَصُومُها ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَضائِها .

م ١٤٣٠٥ - فَفِي أَحَدِ قَوْلَي الشَّافعيِّ ، وَزُفَرَ بْنِ الهذيلِ ، وَجَماعَةٍ : لَيْسَ عَلَيهِ قَضَاؤُها .

هو في ﴿ المُوطأَ ﴾ ٤٧٦/٢ في النذور والأيمان : باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله .

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في « المسند » ٧٤/٢ - ٧٥ ، وأحمد ٣٦/٣ و ٤١ ، والدارمي ٢/٤/١ ، والبخاري (٣٦٦٦) في الأيمان والنذور : باب النذر في الطاعة ، و (٣٦٠٠) باب النذر في نيما لا يملك وفي معصية ، وأبو داود (٣٢٨٩) في الأيمان والنذور : باب ما جاء في النذر في المعصية ، والترمذي (٢٥٢٦) في النذور والأيمان : باب من نذر أن يطيع الله فليطعه ، والنسائي ١٧/٧ في الأيمان والنذور : باب النذر في الطاعة ، وباب النذر في المعصية ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار » ٣٣/٣ ، وفي « مشكل الآثار » ٣٨/٣ ، والبيهةي ٢٣١/٩ و ٢٨/١٠ . وابن ماجه وأخرجه أحمد ٢٤/٤٢ ، والترمذي بعد الحديث (٢٥٢٦) ، والنسائي ١٧/٧ ، وابن ماجه وأخرجه أحمد ٢٢٤/٢ ، والترمذي بعد الحديث (٢٥٢١) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١٣٣/٣ ، والكفارات : باب « النذر في المعصية » ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ١٣٣/٣ ، وفي « مشكل الآثار » ٣٨/٣ ، ٣٨/٣ .

<sup>(</sup>١) عن عائِشَةَ ، عَنْ رسولِ اللَّهِ عَلِيُّ قال : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلَيْطِعْهُ ، وَمَنْ نذرَ أَنْ يَعصيَ اللَّهَ ، فلا يَعْصِه » .

من طريقين عن طلحة بن عبد الملك ، عن القاسم ، عن عائشة وبلفظ : « من نذر أن يعصي الله للا يَعْصِه » .

أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٣٩٠) ، والبخاري في التاريخ الكبير (٣٣:١) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » (١٣٣:٣) .

١٤٣٠٦ – وَهُوَ قُولُ ابْنِ كنانة (١) صَاحِبِ مَالِكِ .

١٤٣٠٧ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحمدٌ : يَقْضِيهما .

١٤٣٠٨ – وَهُوَ قُولُ الْحَسَنِ بْنِ حِي ، وَالْأُوْزَاعِيُّ ، وآخِرُ قَولي الشَّافِعيُّ .

١٤٣٠٩ - وَرُوِيَ عَنِ الأُوْزَاعِيِّ : أَنَّهُ يَقْضِيهما ، إِلا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ لا يَقْضِيهما وَلا يَضُومُهُما.

١٤٣١ – وَاخْتَلَفَ قُولُ مَالكِ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلاثَةِ أُوْجُهٍ .

١٤٣١١ - (أحدها): أنَّهُ لا يَقْضِيهما.

١٤٣١٢ - (وَالْآخَر): أَنَّهُ يَقْضِيهِما إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوى أَنْ لا يَقْضِيهِما .

(١) هو عثمان بن عيسى بن كنانة ، يكني أبا عمرو . وكنانة مولى عثمان بن عفان .

كان من فقهاء المدينة ، أخذ عن مالك وغلبه الرأي ، وليس له في الحديث ذكر .

قال الشيرازي : كان مالك يُحضره لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد ، وهو الذي جلس في حلقة مالك بعدوفاته .

قال ابن بكير: لم يكن عند مالك أضبط ولا أدرس من ابن كنانة وكان مالك إذا ملَّ من حبس الكتاب علينا أسلمه إلى حبيب كاتبه ، وربما إلى ابن كنانة وهو الذي قعد في مجلس مالك بعد وفاته ، وقيل: بل جلس فيه يحيى بن مالك أولاً ، وجلس فيه بعد ابن كنانة عبد الله بن نافع الصائغ . قال غيره : وكان ابن كنانة ممن يخصه مالك بالإذن عند اجتماع الناس على بابه .

فيدعى باسمه هو وابن زنبر وحبيب اللئالي المعروف ببابين . فإذا دخلوا ودخل غيرهم ممن يخصه أذن للعامة .

قال يحيى : كان يجلس ابن كنانة عن يمين مالك لا يفارقه .

وقال ابن مفرج وابن القرطبي : توفي ابن كنانة سنة ست وثمانين ومائة . وقال ابن سحنون وابن الجزار سنة حمس وثمانين .

وقال ابن بكير : كان بين موت ابن كنانة ومالك عشر سنين ، وكانت وفاته بمكة وهو حاج . ترتيب المدارك (٢٩٣:١) . ١٤٣١٣ - (وَالثَّالَثُ): أَنَّهُ لا يَقْضِيهِما إِلا أَنْ يَكُونَ نَوى أَنْ يَصومهما.

١٤٣١٤ – وَروى الرِّوَايَةَ الأُولَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ ، وَالرِّوَايَتانِ الأَخْرَيانِ رَوَاهُما : ابْنُ وَهْبٍ ، وَابْنُ القَاسِمِ ، عَنْهُ .

٥ ١٤٣١ - قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: قَولُهُ: « لا قَضاءَ عَلَيهِ إِلا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يَقْضِيهِما » أَحَبُ إِلى .

١٤٣١٦ - فَأَمَّا آخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ ذَبْحٌ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَصُومُهُ وَلا يَدَعُهُ.

١٤٣١٧ – وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِيمَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صِيَامَ سَنَةٍ أَنَّهُ يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ صِيَامَ سَنَةٍ أَنَّهُ يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ صِيَامَ ثَلاثَةَ عَشَرَ شَهْرًا لِمَكَانَ رَمضانَ ، وَيَوْمَيْنِ لِمَكَانِ الفِطْرِ وَالأَضْحى ، وَيَوْمَيْنِ لِمَكَانِ الفِطْرِ وَالأَضْحى ، وَيَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ .

١٤٣١٨ – وَقَالَ : المَرَأَةُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الرَّجُلِ وَتَقْضِي أَيَّامَ الحَيْضِ .

١٤٣١٩ – وَرُوِيَ عَنْهُ فِيمَنْ نَذَرَ صِيَامَ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ فَوافَقَ ذَلِكَ الفِطْرَ وَالْخَمِيسِ فَوافَقَ ذَلِكَ الفِطْرَ وَالْأَضْحَى : أَنَّهُ يُفْطِرُ وَلا قَضاءَ عَلِيهِ .

الله الله المعلى المؤلِّف الأوَّلِ ، إِلا أَنِّي أَحْسَبُ أَنَّهُ جَعَلَ الإثنينَ وَالْحَمِيسَ كَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ بِعَيْنِها ، وَالْجَوَابُ الأُوَّلُ فِي سَنَةٍ بِغَيْرِ عَيْنِها .

بِعَيْنِهِ أَبِداً لاَ يَخْلُو أَنْ يَدْخُلَ يَوْمُ الفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي نَذْرِهِ أَوْ لاَ يَدْخُلُ ؛ فَإِنْ دَخَلَ فِي بَغْنِهِ أَبِداً لاَ يَذْخُلُ ؛ فَإِنْ دَخَلَ فِي بَغْرِهِ أَوْ لاَ يَدْخُلُ ؛ فَإِنْ دَخَلَ فِي نَذْرِهِ فَلا يَذْخُلُ ؛ فَإِنْ دَخَلَ فِي نَذْرِهِ فَلا يَلْزُمُهُ لأَنَّ مَنْ قصد إلى نَذْرِ صَوْمِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَنَذْرُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ . وَمَنْ لَمْ يَذْرِهِ فَلا يَلْزُمُهُ لأَنَّ بَاطِلٌ . وَمَنْ لَمْ يَدْخُلُ فِي نَذْرِهِ فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَجِبَ عَلِيهِ قَضَاؤُهُ .

النَّحْرِ - وَعَلَى مَا ذَكَرْنَا يَسْقُطُ الاعْتِكَافُ عَمَّنْ نذرهُ يَوم الفِطْرِ وَيومَ النَّحْرِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: لا اعْتِكَافَ إِلا بِصَوْمٍ.

اللهِ عَلَيْهُ لِصِيَامِهِ الدَّهُ لِمَنْ أَفْطَرَ الأَيَّامَ الَّتِي نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لِصِيَامِها ، فَمُبَاحٌ عِنْدَ أَكْثُرِ العُلمَاءِ ، إِلا أَنَّ الصِّيَامَ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ ، وَفَضْلُهُ مَعْلُومٌ ، وَفِي فَمُبَاحٌ عِنْدَ أَكْثُرِ العُلمَاءِ ، إِلا أَنَّ الصِّيَامَ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ ، وَفَضْلُهُ مَعْلُومٌ ، وَفِي نَهْى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ عَنْ صِيَامِ أَيَّامٍ ذَكَرَهَا عَلَى إِباحةٍ مَا سِوَاهَا ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

١٤٣٢٤ – وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ صِيَامَ الدَّهْرِ لِحَدِيثِ أَبِي قَتادَةَ (١)

أخرجه مسلم في الصيام ، باب ( استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر » ، ح ( ٢٧٠٠ ) في طبعتنا ، ورواه أبو داود في الصوم ( ٢٤٢٥ ، ٢٤٢٦ ) باب ( في صوم الدهر تطوعاً » طبعتنا ، ورواه أبو داود في الصوم ( ٧٤٩) باب ماجاء في فضل صوم عرفة » (٣٢١:٣) ،=

<sup>(</sup>۱) الحديث عن حَمَّادِ بْنَ زَيْدِ عَنْ غَيْلانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ الزَّمَّانِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيَّةً فَقَالَ : كَيْفَ تَصُومُ ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً . فَلَمَّا رَأَى عُمر رضي اللَّه عنه غَضَبَهُ قَالَ : رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبَالْإِسْلامِ دِيناً ، وَيَمُحَمَّد نَبِيًّا . نَعُوذُ بِاللَّهِ مَنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَب رَسُولِه .

فَجَعَلَ عُمَرُ رضي الله عنه يُردِّدُ هَذَا الْكَلامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ ؟ قَالَ « لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ » ( أَوْ قَالَ ) « لَمْ يَصُمُ وَلَمْ يُفْطِرُ » فَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ « وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟ » قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ « ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ ( عَلَيهِ السَّلامُ ) » قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ « وَدِدْتُ أَنِّي طُوقْتُ ذَلِكَ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ « وَدِدْتُ أَنِّي طُوقْتُ ذَلِكَ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ . وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ . فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْ فِي كُلّهِ . صِيامِ اللّه عَلَى اللّه أَنْ يُكَفِّرَ السَّنة الَّتِي قَبْلَهُ . وَالسَّنة الَّتِي بَعْدَهُ . وَصِيَامُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللّه أَنْ يُكَفِّرَ السَّنة الَّتِي قَبْلَهُ . وَالسَّنة الَّتِي بَعْدَهُ . وَصِيَامُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللّه أَنْ يُكَفِّرَ السَّنة الَّتِي قَبْلَهُ . وَالسَّنة الَّتِي بَعْدَهُ . وَصِيَامُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللّه أَنْ يُكَفِّرَ السَّنة الَّتِي قَبْلَهُ . وَالسَّنة الَّتِي بَعْدَهُ . وَالسَّنة الَّتِي بَعْدَهُ . وَالسَّنة الَّتِي بَعْدَهُ . وَالسَّه أَلَّهُ » .

وَغَيرِهِ (١) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ ؟ فقال َ: « مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلا صَامَ وَلا أَفْطرَ » .

٥ ١٤٣٢ - وَيُروى : ﴿ لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ ﴾ .

١٤٣٢٦ - ﴿ أَحَبُ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاودَ كَانَ يَصُومُ يَوماً ويُفْطِرُ يوماً ». (٢)

= والنسائي في الصيام (٢٠٧:٤) باب ( ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه ) ، وابن ماجه في الصيام (١٧١٣) باب ( ما جاء في صيام داود عليه السلام ) (٢:١١) ، وفي أماكن أخرى في الصيام .

(١) عن عبد اللَّهِ بن عَمْرُو قال : قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : ﴿ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلا صَامَ ولا أَفْطَرَ﴾.

أخرجه أحمد ١٩٨/٢، والنسائي ٢٠٦/٤ في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه وأخرجه عبد الرزاق ( ٧٨٦٣)، وابن أبي شيبة ٧٨/٣، وأحمد ١٦٤/٢ و الخبر فيه وأخرجه عبد الرزاق ( ٢٨٦٣)، والبخاري (١٩٧٧) في الصوم: باب حق الأهل في الصوم، ومسلم (١٩٥٩) (١٨٦) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً ...، والنسائي ٢٠٦/٤، وابن ماجه (١٧٠٦) في الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر.

(٢) الحديث عن سفيان بن عيينة قال : سمعتُه مِن عمرو بن دينارٍ منذ سبعينَ سنةً يقولُ : أخبرني عمرو ابنُ أوس .

أنه سَمِعَ عَبْدَ اللَّه بنَ عمرو بن العاص يُخْبِرُ عن النبيِّ عَلِيَّةً قال : ﴿ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاوْدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ الليلِ ، ويَقُومُ ثُلُثَ الليلِ ، ويَنَامُ سُدُسَهُ ، ﴿ أَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوْدَ كَانَ يَصُومُ يُوماً ، ويُفْطِرُ يُوماً ﴾ .

أخرجه عبد الرزاق (٧٨٦٤) ، وأحمد ١٦٠/٢ ، والبخاري (١٦٠١) في التهجد : باب من نام عند السحر ، و(٣٤٢٠) في أحاديث الأنبياء : باب أحب الصلاة إلى الله داود ، ومسلم (١١٥٩) عند السحر ، وأبو داود (٣٤٢٨) في =

١٤٣٢٧ - وَهَذَا عِنْدي عَلَى الاَحْتِيَارِ - واللَّهُ أَعْلَمُ - لا عَلَى شَيْءِ لَرْمُ.

\* \* \*

<sup>=</sup> الصوم: باب صوم يوم وفطر يوم، والنسائي ٢١٤/٣ – ٢١٥ في قيام الليل: باب ذكر صلاة نبي الله داود عليه السلام، بنبي الله داود عليه السلام، و١٩٨/٤ في الصيام: باب صوم نبي الله داود عليه السلام، وابن ماجه (١٧١٢) في الصيام: باب ما جاء في صيام داود عليه السلام، والدارمي ٢٠/٧، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ٢٥٨، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد، مع اختلاف في الألفاظ.

وأخرجه أحمد ٢٠٦/٢ ، وعبد الرزاق (٧٨٦٤) ، والطحاوي ٨٥/٢ ، والبيهقي ٢٩٦,٢٩٥/٤ من طريق ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، به .

### (١٣) باب النهي عن الوصال في الصيام (\*)

• ٦٣٠ - ذكر فيه مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهُ نَهِى عَنِ الْوِصَالِ ، فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ . فَإِنَّكُ تُواصِلُ ؟ فَقَالَ : (١) وَقَالُ : ﴿ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقَى ﴾ . (١)

١٣١ - وَعَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ﴾ . قَالُوا : فَإِنَّكَ تُواصِلُ ؟ يَارَسُولَ اللَّهِ . قَالُوا : فَإِنَّكَ تُواصِلُ ؟ يَارَسُولَ اللَّهِ . قَالُ : ﴿ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ . إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي يَارَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : ﴿ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ . إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٣٨ - الشافعية: صوم الوصال محرم ، إلا للنبي على فمباح له ، لحديث ابن عمر:

د واصل رسول الله على في رمضان ، فواصل الناس فنهى رسول الله على عن الوصال ، فقالوا :

إنك تواصل ، قال : إني لست كأحدكم ، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني ، . - متفق عليه 
وهذا يقتضى اختصاصه على بذلك ، ومنع إلحاق غيره به .

وقال الجمهور: لا يحرم صوم الوصال ، لأن النهي وقع رفقا ورحمة ، ولهذا واصل رسول الله على الله على الله عند أكثر العلماء ، والوصال هو ألا يفطر بين اليومين بأكل وشرب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في كتاب الصيام رقم (۳۸) ، باب ( النهي عن الوصال في الصيام ) (۱۰۰۰) ، والبخاري في الصوم (۱۹۲۱) ، باب ( الوصال ) . فتح الباري (۲۰۲۱) ، ومسلم في الصيام . حديث (۲۰۲۲) من طبعتنا ، ص (۲۰۲۲) ، باب ( النهي عن الوصال في الصوم ) ، وبرقم (۲۳۲۰) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الصيام (۲۳۲۰) ، ص (۲۳۲۰) ، كلهم من طريق مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر .

ومن طريق عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أخرجه مسلم الحديث التالي له في الموضع المشار إليه في الفقرة السابقة ، ورواه أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أخرجه مسلم في الموضع السابق .

وَيُسْقِينِي » . <sup>(۱)</sup>

١٤٣٢٨ - قَالَ أَبُو عُمَّرَ: قَدْ رَوى هَذَا الحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ بِنَحْو مَا رَواهُ الْمُوتِي ابْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ: أَبُو سَعِيدٍ الخَدْرِيُّ (٢) ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (٣) ، وَعَاتِشَةُ (٤)

(۱) أخرجه مالك في الصيام رقم (٣٩) ، باب ( النهي عن الوصال في الصيام ) (٢٠١٠) ورواه مسلم من طريق المغيرة ، عن أبي الزناد به ، غير أنه قال : ( فاكلفوا مالكم به طاقة ) . صحيح مسلم . حديث رقم (٢٥٢٧) من طبعتنا ص (٢٦٣٤) ، باب ( النهي عن الوصال في الصيام ) ، وبرقم (٥٨) ص (٢٠٥٢) من طبعة عبد الباقي .

ومن طريق يونس عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أخرجه البخاري في الحدود تعليقا (١٧٦:١٢) ، بلب ﴿ كم التعزير والأدب ﴾ ، . فتح الباري (١٧٦:١٢) ، ومسلم في الصيام (٢٥٢٥) من طبعتنا ص (٢٦٢:٢) ، باب ﴿ النهي عن الوصال في الصوم ﴾ وبرقم (٧٥ – ﴿ ١١٠٣﴾) ص (٢٤:٢٧) من طبعة عبد الباقي .

وأخرجه مسلم بعده من طريق أبي زرعة ، عن أبي هريرة .

(٢) يأتي في ( ١٤٣٣٤ ) .

(٣) عن سعيد بن أبي عَروبةً ، عن قتادةً

عن أنس بن مالك قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لا تُواصلُوا ﴾ قالُوا : فإنك تُواصِلُ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قالَ : ﴿ إِنِّي لستُ كَأَحْدِكُمْ إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي ويَسْقَينِي ﴾ .

أخرجه أحمد ٢٣٥/٣ ، والترمذي (٧٧٨) في الصوم : باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم ، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ۲۱۸/۳ و ۲٤۷ و ۲۸۹ ، وأبو يعلى (۲۸۷٤) و (۳۰۹۹) من طريقين عن نتادة، به .

وأخرجه أحمد ١٩٤/٣ و ١٩٣ و ٢٥٣ ، وابن أبي شيبة ٨٢/٣ ، والبخاري (٧٢٤١) في التمني: باب ما يجوز من اللو ، ومسلم (١١٠٤) في طبعة عبد الباقي ، في الصيام : باب النهي عن الوصال في الصوم ، وأبو يعلى (٣٢٨٢) ، وابن خريمة (٢٠٧٠) ، والبيهقي ٢٨٢/٤ ، من طرق عن ثابت ، عن أنس بنحوه .

(٤) يأتي في ( ١٤٣٣٢ ) .

( رضي الله عنهم ) .

١٤٣٢٩ – واخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ . فَقَالَ مِنْهُم قَائِلُونَ : إِنَّمَا نَهى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الوصَالِ رِفْقًا لأُمَّتِهِ وَرَحْمَةً بِهِمْ ، فَمَنْ قدرَ عَلَى الوصَالِ فَلا حَرجَ ؛ لأَنَّهُ لِلَّهِ عَزَّ وجلَّ يدع طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

١٤٣٣٠ – وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبيرِ ، وَغَيْرُهُ جَمَاعَةً يُواصِلُونَ الأَيَّامَ .

إسماعيلَ ، قالَ : حدَّننا أَحْمدُ بنُ إِسماعيلَ الأَنْصَارِيُّ ، قالَ : حدَّننا الرَّبيرُ بنُ بكارٍ ، إِسماعيلَ ، قالَ : حدَّننا الرَّبيرُ بنُ بكارٍ ، قالَ : حدَّننا الرَّبيرُ بنُ بكارٍ ، قالَ : حدَّننا محمدُ بنُ سَلمةَ ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبيرِ كَانَ يُواصِلُ فِي شَهْرِ رَمضانَ ثَلاثاً فَقِيلَ لَهُ ثَلاثةً أَيَّامٍ ؟ قالَ : لا وَمَنْ يَقُوى يُواصِلُ ثَلاثةً أَيَّامٍ: يومه وليله ؟ .

١٤٣٣٢ - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ هَذَا المَذْهَبَ حَدِيثُ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنَ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً . قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ ؟ قَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسْقِيني » . (١)

١٤٣٣٣ – وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبل ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويه لا يَكْرَهَانِ أَنْ يُواصِلَ الرَّجُلُ مِنْ سَحِرٍ إلى سَحرٍ لا غَير .

١٤٣٣٤ - وَمِنْ حُجَّةٍ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَيضًا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الصوم (۱۹۲۶) باب ( الوصال ) الفتح (۲۰۲:٤) ، وفي الأيمان والنذور ، ومسلم في الصيام ، ح (۲۰۳۱) في طبعتنا ، باب ( النهي عن الوصال في الصوم ) ورواه النسائي في الصيام في الكبرى على ما جاء في التحفة (۱۷٥:۱۲) .

أَبِي سَعِيدِ الحَدرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ: ﴿ لَا تُواصِلُوا ، فَأَلِّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلُ حَتَّى السَّحَرِ ﴾ .

قَالُوا: فَإِنَّكَ تُواصِلُ ؟ قال: ﴿ إِنِّي لَسْتُ كَهِيئَتِكُمْ ، إِنَّ لِي مُطْعِماً يُطْعِمُنِي وَسَاقياً يَسْقِيني ﴾ . (١)

١٤٣٣٥ - وَحَدِيثُ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَواصِلُ ؟ اللَّهِ عَنِ الْوِصَالِ ؛ فَقَالَ رَجُلَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : إِنَّكَ يَارَسُولَ اللَّهِ تُواصِلُ ؟ فقالَ: لَسَتُمْ مِثْلِي ؛ إِنِّي أَبِيتُ يطعمني رَبِّي ويَسْقِيني » . فَلَمَّا أَبُواْ أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأُوا الْهِلالَ ، فَقَالَ عَلِيَّةً : ﴿ لُو تَأْخُرَ لُزِدْتُكُمْ ﴾ كالمنكل بهم (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٨/٣ و٨٧ ، والدارمي ٨/٢ ، وعبد الرزاق (٧٧٥٥) ، والبخاري (١٩٦٣) في الصوم : الصوم : باب الوصال ، و (٢٣٦١) في الصوم : باب في الوصال ، والبيهقي ٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٢٩٩) في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، من طريق هشام، عن معمر، عن الزهري، به، وهو في مصنف عبد الرزاق (٧٧٥٣)، وعنه أحمد (٢٨١:٢).

وأخرجه أحمد ١٦/٢، ، والدارمي ٨/٢ ، والبخاري (١٩٦٥) في الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال ، و(٦٨٥١) في الحدود: باب كم التعزير والأدب ، ومسلم (١١٠٣) (٥٧) في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم ، والبيهقي ٢٨٢/٤ من طرق عن الزهري ، به .

وأخرجه أحمد ٢٦١/٢ من طريق أبي سلمة ، به . وأخرجه عبد الرزاق (٧٧٥٤) ، وأحمد ٣١٥/٢ ، والبخاري (١٩٦٦) ، والبيهقي ٢٨٢/٤ ،

من طريق معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة .

سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

١٤٣٣٧ - وَزَادَ بَعْضُهُم فِيهِ ﴿ كَالْمَنْكُلُ بِهِم (١) حِيْنَ أَبُواْ أَنْ يَنْتُهُوا ﴾ .

١٤٣٣٨ - وَرَواهُ عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ سَمْرَةَ ، عَنِ الزَّهريِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ الزَّهريِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ .

١٤٣٣٩ – وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الآثار كُلُّها فِي " التَّمْهيد " . (٢)

١٤٣٤٠ – وَكَرَهَ مَالِكٌ ، وَالنَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَجَماعَةٌ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ وَالاَّثَرِ الوِصَالَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيهِ وَلِغَيْرِهِ ، وَلَمْ يُجِيزُوهُ لاَّحَدٍ .

١٤٣٤١ – وَمِنْ حُجَّتِهِم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكَ نَهِي عَنِ الوِصَالِ.

المَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْه مَا اسْتَطَعْتُمْ » . (٣) أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَانْتَهُوا ، وإذا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْه مَا اسْتَطَعْتُمْ » . (٣)

١٤٣٤٣ – وَحَقِيقَةُ النَّهْيِ : الزَّجْرُ وَالْمَنْعُ .

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ٨٢/٣ ، وأحمد ٢٣١/٢ و ٢٥٣ و ٢٥٧ و ٣٤٥ و ٣٧٧ و ٤٩٥ – ٤٩٦ ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٩٠) (٥٨) ، نمي طبعة عبد الباقي من طرق عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) (كالمنكل بهم ) = قال لهم ذلك عقوبة ليعتبروا .

<sup>(</sup>٢)(١٤)(٢).

<sup>(</sup>٣) من حديث أخرجه مسلم في الحج ، رقم ( ٤١٢ ) – ١٣٣٧ في طبعة عبد الباقي باب ( فرض الحج مرة في المعمر » ، والنسائي في أول المناسك ، وابن ماجه في المقدمة ، وأحمد في المسند (١٩٦:٢) .

١٤٣٤٤ - وَقَالُوا : لِمَا قَالَ لَهُم : ﴿ إِنِّي لَسْتُ كَهَيَّتَكُمْ ﴾ أعلمهم أنَّ الوِصَالَ لَهُ خَاصَّةً لا لِغَيْرِهِ كَمَا خُصَّ بِسَائِرِ مَا خُصَّ ﷺ .

الله عنه ) ، رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ ، وَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ : ﴿ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا ، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائمُ ﴾ (١) .

١٤٣٤٦ - قَالُوا: فَفِي هَذَا مَايَدُلُ عَلَى أَنَّ الوِصَالَ لِلنَّبِيِّ (عليه السلام) مَخْصُوصٌ ، وَأَنَّ المُواصِلَ لا يَنتفعُ بِوصَالِهِ لأَنَّ اللَّيْلَ لَيْسَ بِمُوضِعِ لِلصِّيامِ بِدَلِيلِ هَذَا الحَديثِ وَشَبِهِهِ .

١٤٣٤٧ – وَرَوى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُونْنَى عَنِ النَّبِيِّ (عليه السلام) مِثْلَهُ . (٢)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الصوم (۱۹۰٤) باب ( متى يحل فطر الصائم ) الفتح (۱۹۹۱) ، ومسلم في الصيام ، ح (۲۰۱۷) في طبعتنا باب ( بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ) ، وأبو داود في الصيام (۲۳۵۱) باب ( وقت فطر الصائم ) (۲:۲۰۳) ، والترمذي في الصوم (۲۹۸) باب ( ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم ) (۲:۳) ، والنسائي في الصيام في الكبرى على ما جاء في التحفة (۳٤:۸) ، وانظر (۲۳۸۱) .

<sup>(</sup>٢) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي اللَّه عنه . قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ « يَافُلانُ ! انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ : يَارَسُولَ اللَّه ! إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً . قَالَ « انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ : يَارَسُولَ اللَّه ! إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً . قَالَ « أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ بِيَدِهِ « إِذَا قَالَ « أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ : فَنْزَلَ فَجَدَحَ . فَأْتَاهُ بِهِ . فَشَرِبَ النَّبِيُّ . ثَمَّ قَالَ بِيَدِهِ « إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا ، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » .

\_\_\_\_\_\_ ١٥٥ - كتاب الصيام (١٣) باب النهي عن الوصال في الصيام - ١٥٥

١٤٣٤٨ - وَلا مَعْنَى لِطَلَبِ الفَضْلِ فِي الوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَرادَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلِيلَةً : « لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ » . (١)

١٤٣٤٩ - وَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ النَّبِيُّ (عليه السلام) أَعْجَلَ النَّاسِ فِطْرًا .

\* \* \*

<sup>=</sup> رواه البخاري في الصوم (١٩٥٦) باب ( يفطر بما تيسر من الماء أو غيره ( الفتح ( ٤ : ١٩٨ ) ورواه في مواضع أخرى في الصوم وفي الطلاق ، ومسلم في الصيام ، ح ( ٢٥١٨ ) في طبعتنا ، باب ( بيان وقت انقضاء الصوم . . . ) . ورواه أبو داود في الصوم (٢٣٥٢) باب ( وقت فطر الصائم (٣٠٥٢) ، والنسائي في الصيام في الكبرى على ما جاء في التحفة (٢٨٢٤٤) .

<sup>(</sup>١) تقدم في (٩٨٥) باب ﴿ ما جاء في تعجيل الفطر ﴾ .

## (١٤) باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر (\*)

٦٣٢ - قالَ مَالِكُ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فِي قَتْلِ خَطَأٍ أَوْ تَظَاهِرٍ ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يَعْلِبُهُ وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ؛ أَنَّهُ ، إِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ وَقُوِيَ عَلَى الصَّيَّامِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ وَهُوَ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضى مِنْ صِيَامِهِ .

وَكَذَلِكَ الْمَرَّاةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأَ إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ صِيَامِهَا أَنَّهَا ، إِذَا طَهُرَتْ ، لا تُؤَخِّرُ الصَّيَام . وَهِيَ تَبْنِي عَلَى مَاقَدْ صَامَتْ .

وَلَيْسَ لَأَحَدِ وَجَبَ عَلَيهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعِينِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، أَنْ يُفْطِرَ إِلا مِنْ عِلَّةٍ : مَرَضٍ ، أَوْ حَيْضَةٍ . وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٣٩ - من صام كفارة القتل الخطأ ، أو التظاهر ، أو إفساد صوم رمضان عمداً قصداً = شهران متنابعان ليس فيهما يوم عيد ، ولا أيام التشريق ، فأفطر ولو لعذر إلا لعذر الحيض استأنف عند الحنفية الصوم من جديد ، ويستأنف الصوم عند المالكية إن أفطر متعمداً .

ولا يستأنف إن أفطر ناسياً أو لعذر ، أو لغلط في العدد وقال الشافعية : لو أفسد يوماً ولو اليوم الأخير ولو بعذر كسفر ، ومرض ، وإرضاع ، ونسيان نية = استأنف الشهرين ؛ لكن لا يضر الفطر بحيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق ؛ لأنَّ كلاً منها ينافي الصوم مع كونه اضطرارياً .

قالت الحنابلة: لا ينقطع التتابع بالفطر لمرض أو حيض.

وقال المالكية : يستأنف قطع التتابع ( لمن يكفر عن الفطر العمد والقتل والظهار ) – بخلاف من قطع الصوم ناسياً أو لعذر ، أو لغلط في العدة ، فإنه يبنى على ما كان معه .

. ١٤٣٥ - قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ . (١)

اللهُ اللهُ

١٤٣٥٢ - قالَ أَبُو عُمَرَ : قَولُهُ : « أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ » يَدُلُّ عَلَى عِلْمِهِ بِالْحِلافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَالَّذِي أَرادَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - الرَّجُل يمْرضُ بَيْنَ ظَهْري شَهْري التَّتَابُع فِي الظِّهارِ أَو القَتْلِ أَو الكَفَّارَةِ مِنْ رَمضانَ .

١٤٣٥٣ – وأمَّا الحَائِضُ فَلا أَعْلَمُ فِيها خِلافًا أَنَّها إِذَا طَهرَتْ فَلَمْ تُوَخَّرْ ووَصَلَتْ بِأِي صِيَامِها بِما سَلْفَ مِنْهُ ، إِلا أَنَّها لا شَيْءَ عَلَيْها غَير ذَلِكَ وَتستأنف البناء ، وَلَيْسَ عَلَيْها أَنْ تسقط إلا أَنْ تَكُونَ طَاهِرًا قَبْلَ الفَجْرِ ، فَتَتركُ صِيَامَ ذَلِكَ اليَومِ عَالِمَةً بِطُهْرِها، فَإِنْ فَعَلَتْ اسْتَأْنَفَتْ عِنْدَ جَماعَةِ العُلماءِ .

١٤٣٥٤ - وَأَمَّا اخْتِلافُهُم فِي المَرِيضِ الَّذِي قَدْ صَامَ مِنْ شَهْرَي التَّتَابُعِ بَعْضها قضى قَولَيْنِ.

١٤٣٥٥ - أحدهما مَا قالَ مَالِكٌ فِي سنَّ البناءِ.

١٤٣٥٦ – وَمَنْ قَالَ بِذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَسُليمانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَالْحَسَنُ ،

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣٠١ .

والشُّعبيُّ ، وَعَطاءً ، وَمُجاهِدٌ ، وَقَتادَةُ ، وَطَاووسٌ .

١٤٣٥٧ - وَذَكرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ أَنَّهُما قَالا : يعتدُّ بِما صَامَ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ .

١٤٣٥٨ - وَسَائِرُهم قَالَ : المَرِيضُ يَيْنِي إِذَا برأ ، ووصل ذَلِكَ وَلَمْ يفرطْ كَما وَصَفْنا فِي الحَائِضِ.

١٤٣٥٩ - وَالقَولُ الثَّانِي : يسْتَأْنَفُ الصِّيَامَ .

١٤٣٦٠ – وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : سَعيدُ بْنُ جُبيرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ النخعيُّ ، وَالحَكَمُ بْنُ عَييةً ، وَعَطاءً الخراسانيُّ .

١٤٣٦١ - قالَ معمَرٌ : سَأَلْتُ عَطاءً الخراسانيُّ ؟ فَقالَ : كُنَّا نَرى أَنَّهُ مثل شَهْري رَمضانَ حَتَّى كَتَبْنا فِيهِ إِلَى أَحَدِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ ؛ فَكَتَبُوا إِلَيْنا أَنَّهُ يسْتَقبلُ .

١٤٣٦٢ – وَذَكرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلَهُ .

١٤٣٦٣ – وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَالحَسَنِ بْنِ حِي ، وَأَحَدُ قُولِي الشَّافِعِيِّ ، وَلَهُ قُولُ آخَرُ ، وَهُوَ يَبْنِي .

١٤٣٦٤ – وَقُولُ ابْنِ شبرمةَ : يَقْضِي ذَلِكَ اليَوْمَ وَحْدَهُ إِنْ كَانَ عُذْرٌ غَالِبٌ كَصَوْم رَمضانَ .

١٤٣٦٥ – قالَ أَبُو عُمْرَ : حُجَّةُ مَنْ قَالَ يَبْنِي لأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي قَطْعِ النَّتَابُعِ بِمَرَضِهِ ، وَلَمْ يَتَعَذَّرْ ، وَقَدْ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ غَيْرِ المعتمر . ۱۸ – كتاب الصيام (۱٤) باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر – ۱۵۹

١٤٣٦٦ – وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ يَسْتَأْنِفُ لأَنَّ التَّتَابُعَ فَرْضٌ لا يَسْقَطُ بِعُذْرٍ ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ فِيهِ المَّاثُمُ قِياساً عَلَى الصَّلَاةِ لأَنَّها ركعاتٌ مُتتابعات ، فَإِذَا قَطَعَها عُذْرٌ اسْتَأْنَفَ وَلَمْ يَيْنٍ .

\* \* \*

### (١٥) باب ما يفعل المريض في صيامه (\*)

مَا اللهُ الْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُ عَلَيْهِ الصَّيَامُ مَعَهُ ، وَيَتْعَبُهُ ، وَيَتْلُغُ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَصَابَهُ الْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُ عَلَيْهِ الصَّيَامُ مَعَهُ ، وَيَتْعَبُهُ ، وَيَتْلُغُ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَإِنَّ لَهُ

### (\*) المسألة - ٣٤٠ - الأمراض المجيزة للإفطار:

١- أمراض القلب كالجلطة الحديثة ، والذبحة الصدرية غير المستحبة للعلاج – وقصور الشرايين
 التاجية، وهبوط القلب والحمى الروماتيزمية ، واضطراب النبض .

٢ - أمراض الصدر: الالتهاب الرئوي الشعبي - حالات الدرن الحاد - حساسية الصدر - النزلة الشعبية الحادة.

٣ – أمراض الجهاز الهضمي: تليف الكبد – القرحة الحادة المزمنة في المعدة أو الاثنى عشر ،
 مرض الإسهال الحاد ، أو المزمن .

٤ - الحميات : كالحمى التيفودية ، الحمى المالطية - الالتهاب الكبدي - الالتهاب السحائي - الحصية - الجدري الكاذب - حمى النفاس - التهاب الغدد اللمفاوية .

٥ - أمراض الكلى: التهاب الكلى - البولينا.

٦ – الأمراض النفسية: الصرع – الفصام.

٧ - أمراض النساء والولادة: الحمل.

٨ – أمراض العيون ، ( الجلوكوما ) أو المياه الزرقاء – مريض الشبكية السكري .

#### \* \*

والصُّوم جُنَّة ، ووقاية وَكَأْن أيامُ هذا الشهرِ المبارك إنَّ هي إلا ثلاثون حَبَّةً تُوْخَذُ في كلِّ سنةٍ مرةً لتقوية المعدة ، وتصفية الدَّم ، وتَنْقَيَةِ الروح .

ولو تَدَبَّرِنَا حَكَمة الصَوم في الإسلام لرأينا أنَّ هذا الشهر نظام عملي واقعي من أقوى وأبدَع الأنظمة الاجتماعية الصحيحة ، يتساوى الجميع في بواطنهم : سواء مَنْ مَلَكَ القليل ، ومن ملك الكثير ومن لم يملك شيئاً ، كما يتساوى الناسُ جميعاً أمام الله في الصلاة ، ويذهب تفاوتهم =

أَنْ يُفْطِرَ وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ الَّذِي اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِي الصَّلاةِ ، وَبَلَغَ مِنْهُ ، وَمَا

= الاجتماعي بالحجّ الذي يَفْرِضُهُ على مَنِ استطاع .

إِن مِنْ قواعد النَّفْس أن الرحمة تَنشأ عن الأَلم ، وهذا بعض السر الاجتماعي العظيم في الصوم إذْ يبالغُ أشد المبالغة ويُدقِّقُ كل التدقيق في منع الغذاء عن البطن بطريقة عملية منظمة لتربية الرَّحْمَة في النفس، وإحداث الترميم العَصبَى في الجسم .

ولا بأس أن نوضح في البحث الموجز الأمراض التي تستفيد من الصيام ، وهي :

١- البدانة (\*): يأكل الإنسان حوالي ١٠٥ كليو جرام من الطعام ، ويشرب مثلها ماء ، ويتنفس حوالي ٢٣٠٠٠ مرة / يومياً ليستخلص من هذا الهواء ٢٥م من الأكسجين ، هذا الطعام الذي يطحن في المعدة ، ويهضم بالأمعاء ، ويمتص بشعيراتها يذهب إلى الكبد عن طريق ( الوريد الكبدي ، وهو وريد كبير يصل الأمعاء بالكبد ، ويتلقى عن طريقه كمية هائلة من الدم تصل إلى ٥,١ لتر في الدقيقة الواحدة ، لتتم في الكبد أعقد العمليات الكيميائية بما يحتويه من حمائر وإنزيمات، ليقوم بوظائف لا تعد ولا تحصى، وذلك لتخزين وتحويل هذا الطعام من مواد سكرية، وبروتينية ، ودهنية إلى أشكال كيميائية متعددة ، وهذا هو ما نطلق عليه طبيًا ﴿ التمثيل الغذائي ﴾ حيث يقوم الكهد بتنظيم نسبة الجلوكوز في الدم والأنسجة في حدود ثابتة لا تنقص ولا تزيد إلا بنسب محدودة للغاية ، سواء عند الجوع والصيام ، أو عند زيادة نسبة الجلوكوز بعد تناول وجبة الطعام ، حيث تزيد نسبة الجلوكوز في الدم والأنسجة ، فيتحول الكبد إلى آلة لاختزان هذا السكر الزائد وتحويله إلى مادة نشوية نطلق عليها اسم « جليكوجين » تصل إلى حوالي ( ١٠٠ ) جرام ، وما يفيض عن ذلك يتحول إلى مواد دهنية يختزنها الجسم في خلاياه الدهنية الموجودة تحت الجلد وعند الصيام ( أو الجوع ) تنقص نسبة الجلوكوز في الدم والأنسجة ، فتنعكس الدورة السابقة ، ويحول الكبد ما اختزنه من ( الجليكوجين ) إلى ( جلوكوز ) ليمد الخلايا بالطاقة المطلوبة إلى أن يستفيد ما اخترنه من ( الجليكوجين ) ، فإذا طالت فترة الصيام يتحول المخزون من المواد الدهنية إلى جلو کو ز .

 <sup>(•)</sup> البدانة زيادة في وزن الإنسان أكثر من ٢٠ ٪ من وزنه المثالي ، فإذا كان وزن الإنسان المثالي (٧٥) كيلو جرام ، فإن زيادته إلى (٩٠) كيلو جراما أو أكثر يعتبر بدانة ، وللبدانة مضاعفات هي : صعوبة التنفس ، تضخم القلب – أكثر عرضة لضغط الدم – وتصلب الشرايين – تيبس المفاصل – مرض النقرس أكثر حدوثاً في البدناء – وكذا الدوالي في الساقين – والجلطة في الأوردة ، الحمل في الحامل .

اللَّهُ أَعْلَمُ بِعْدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَالا تَبْلُغُ صِفْتُهُ . فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ، صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ . وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ .

= إذن فالبدين يستفيد من الصيام في استهلاك المدخرات الدهنية ، وتزيد فائدته كلما قلل من الطعام ومن الأغذية الدهنية ، والنشوية .

٢ - الجهاز الهضمي: تتحسن معظم أمراض الجهاز الهضمي بالصوم الذي يريح المعدة وبقية الجهاز الهضمي، وبالتالي تتحسن أعراض التخمة وسوء الهضم، فالصيام فرصة لإعطاء مرضى الجهاز الهضمي الراحة المطلوبة لجهازهم المجهد.

وكذا مرض ( القولون ) العصبي المنتشر الذي يجمع كل المستكين به أنهم تحسنوا أثناء الصيام ويبدأ تعبهم مرة أخرى بألم في البطن ، وانتفاخ ، وغازات بعد رمضان ، فكانت المنفعة من الصيام واضحة في شهر رمضان .

أما مرض التهاب المرارة نتيجة وجود حصيات بالقنوات المرارية ، أو كان الالتهاب مزمنا بدون حصوة وهو أقل حدوثاً – ويعانون من أعراض الالتهاب وهو آلام بأعلى البطن خاصة في الجهة اليمنى ، وقد يسمع في الكتف الأيمن ، وقد يكون ألما شديداً يستغرق عدة ساعات ولا يجدي معه سوى المسكنات القوية .

إن معظم هذه الحالات تبدأ بعد أكلة دسمة ، حيث يبدأ الألم محتملاً ثم تزيد شدته تدريجياً حتى يصبح الألم أو المغص شديداً لا يطاق ، ويعترف المريض بأن كل هذه الآلام سببتها الأكلة الدسمة ، هنا يكون الصيام مفيداً لمثل هذه الحالات خاصة إن ابتعد المريض عن الوجبات الدسمة ، وراعى شروط الأكل الصحي ونظم وجباته ، ومع أخذ المنشطات لإفرازات المرارة .

يجب القول أن هناك حالات مَرَضيَة لا يُسمح فيها للمريض بالمرارة الصيام ، وهي قليلة .

٣ - مرض السكر: هناك نوعان من مرض السكر:

الأول: يحدث في الصغار وهؤلاء يفطرون لاحتياجهم إلى الأنسولين، ثم الطعام بعده .

الثاني: يحدث في متوسط العمر، أو الكبار، ولا يعتمد المريض هنا على أخذ حقن الأنسولين إذ أن تنظيم الغذاء، مع استعمال الأقراص المنشطة للبنكرياس تؤدي إلى إفراز كميات من الأنسولين تكفي حاجته، وأكثر هؤلاء المرضى من البدناء، وهم يستفيدون من الصيام لامتصاص وزنهم الزائد وتتحسن حالتهم تبعاً لذلك، وأغلبهم يفيدهم الصيام، شريطة ألا تستدعي حالتهم تعاطي =

وَقَدْ أَرْخَصَ اللَّهُ لِلْمُسَافِرِ ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ . وَهُوَ أَقُوَى عَلَى الصَّيَامِ مِنَ الْمَريضِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ البقرة : ١٨٤] فَأَرْخَصَ اللَّهُ لِلْمُسَافِرِ ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ . وَهُوَ أَقُوَى عَلَى الصَّوْمِ مِنَ الْمَرِيضِ .

= المعالجة للسكر.

٤ – ارتفاع الضغط: إن أكثر حالات ضغط الدم يمكن أن تستفيد من الصيام إذا لم تكن الحالة شديدة ، وكان العلاج يسيطر على المرض ، ويجعل ارتفاع ضغط الدم في الحدود المقبولة ، ويستفيد مريض ضغط الدم من الإقلال من الطعام ، وكذلك الأملاح بالذات ، كما أن التخلص من البدانة ينعكس على حالة مريض الضغط بالتحسن .

الأمراض الجلدية: تزداد مقاومة الجلد للأمراض الجلدية الميكروبية، ويسبب قلة الماء تقل
 حدة الأمراض الجلدية الالتهابية، والحادة المنتشرة على مساحات كبيرة في الجسم.

وتتحسن حالة مَرْضى البشرة الدهنية ، وحب الشباب ، وقشور الشعر ، ويكتمل هذا التحسن مع الامتناع عن المواد السكرية ، والأطعمة الدسمة .

أما حالات التهاب الجلد ، وأكزيما الجلد ، وحساسية الجلد فتتحسن مع الصيام مع تجنب الملح ، والدهنيات.

٦ - مرضى خشونة غضاريف الركبتين ، أو الظهر ، أو الرقبة : يتحسنون مع الصيام لأن معظهم
 من الأوزان الثقيلة ، والصيام يخفف وزنهم ، بالإضافة إلى أن علاجهم - عادة - يتكون من
 مسكنات للألم يمكن تناولها بعد الإفطار ، أو في السحور .

٧ - مرضى الاكتئاب ، وأثر الصيام على النفس : الذى يعاني من الأرق ليلاً ، فإن الصيام ينظم له مواعيد فطوره ، ويقظته ، ويعمق في نفسه الخشوع والاطمئنان ، والشعور بالسكينة ، فيكافح القلق ، وينمى شخصيته .

كما أن الصيام يدرب الإنسان ، وينمي قدرته على التحكم في الذات ، ويخضع كل ميول الدنيا تحت سيطرة الإرادة ، وقوة الإيمان ، وتحمل المسئولية ، والراحة النفسية . فَهَذَا أَحَبُ مَاسَمِعْتُ إِلَيَّ . وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ .

الصَّوَابِ ، والأَمْرُ فِي هَذَا المَعْنَى أَنَّهُ شَيْءٌ يُؤْتَمَنُ عَلَيهِ الْمَسْلِمُ ، فَإِذَا بَلَغَ بِهِ المَرَضُ إِلَى الصَّوَابِ ، والأَمْرُ فِي هَذَا المَعْنَى أَنَّهُ شَيْءٌ يُؤْتَمَنُ عَلَيهِ الْمُسْلِمُ ، فَإِذَا بَلَغَ بِهِ المَرَضُ إِلَى حَالٍ لا يقدرُ مَعَها عَلَى الصَّيَّامِ أَو كَانَ بِحَالٍ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَامَ فَأَدَّاهُ المَريضُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ إِلَى الحَالِ المحوفة عَلَيهِ كَانَ لَهُ أَيضاً أَنْ يَتَأُولَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ .

اللهِ عَزَّ وجلَّ عَدْ مَا اللهِ عَزَّ وجلَّ المُسْلِمِ أَنْ لا يفطِرَ حَتَّى يَدْخُلَ تَحْتَ قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ يقينِ : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُّ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ [ البقرة : ١٨٤ ] ، فَإِذَا صحَّ مَرضهُ صَحَّ لَهُ الفِطْرُ ، وَبِاللَّهِ التَوْفِيقُ .

١٤٣٦٩ – وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ المَرِيضَ إِنَّما يَفْطِرُ لِلْمَرَضِ الَّذِي قَدْ نَزَلَ بِهِ وَلا يطيقُ الصَّيَامَ ، وَلا يفطرُ لما يخشى مِنْ زِيَادَةِ المَرَضِ ، لأَنَّهُ ظَنَّ لا يَقِينَ مَعَهُ ، وَقَدْ وَجَبَ عَليهِ الصَّيَامُ بِيَقِينِ وَسَقَطَ عَنْهُ المرضُ بِيَقِينِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَيْقِنْهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الفِطْرُ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

# (١٦) باب الندر في الصيام ، والصيام عن الميت (\*)

١٣٤ - ذكر فيه مَالِكٌ ؟ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُعِلَ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ . هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : لِيَبْدَأُ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ .
 يَتَطَوَّعَ .

١٤٣٧٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ .

١٤٣٧١ - قالَ أَبُو عُمَّرَ: هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى الاخْتِيَارِ ، وَعَلَى اسْتِحْسَانِ البدارِ إِلَى مَا وَجَبَ عَلَيهِ قَبْلَ التَّطَوُّعِ .

اللهُ تَعالَى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [ المائدة : ١ ] ، وقال تعالى : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وجَنَّةٍ . . ﴾ [ الحديد : ٢١ ] .

١٤٣٧٣ - وقال : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ﴾ [ البقرة : ١٤٨ ] .

١٤٣٧٤ – فَهذا الَّذِي يَنْبَغِي مِنْ جِهَةِ الاخْتِيَارِ ، فَإِنْ تَطَوَّعَ قبلَ نَذْره ثُمَّ أَتَى بِنَدْرِهِ فِي وَقْتِهِ إِنْ كَانَ مُؤْقَتًا فَقَدْ أَجْزَآهُ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِ إِنْ كَانَ مُؤْقَتًا فَقَدْ أَجْزَآهُ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ .

١٤٣٧٥ - وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِيمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى أَهِلهُ هَلْ يَتَطُوَّعُ قَبْلَ الفَرْضِ أَمْ لا ؟ وَهُوَ مِنْ هَذَا المَعْنَى .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٤١ - إذا نذر الإنسان شيئاً لزمة الوفاء به ، كاعتكافٍ ، وصلاةٍ ، وصوم ، وتصدق ، يبدأ بالوفاء بالنذر من صلاةٍ وصوم ، قبل صلاة وصوم التطوع .

١٤٣٧٦ – وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَبَةٍ يَعْتَقُهَا ، أَو صِيامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو بَدَنَةٍ ، فَأُوْصَى أَنْ يَنفذَ عَنْهُ ، فإنَّ ذَلِكَ مِنْ ثُلثِهِ يُبَدَّى عَلَى مَا سُواهُ مِنَ الوَصَايَا الَّتِي يَتطوَّعُ بِهَا .

١٤٣٧٧ – قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَنَّا لَو جَعَلْنَاهُ فِي رَأْسِ مَالِهِ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ كَانَ لَازِمًا لَهُ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَى مَنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعُ وَرَثَتَهُ المِيراتَ إِلا منعهُ مَا يقر به عَلَى نَفْسِهِ مِنْ لَازِمًا لَهُ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَى مَنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي رَأْسِ مَالِهِ وَجَعَلَ فِي ثُلْتِهِ ، وَبَحْلَ فِي تُلْتِهِ ، وَبَدِّي عَلَى سَائِرِ مَا يتطوَّعُ بِهِ .

١٤٣٧٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مَعْنَى قُولِهِ دُونَ لَفْظِهِ .

١٤٣٧٩ – وَقَدْ ذَكَرْنا فِي الزَّكاةِ هَذِهِ المَعَانِي واخْتلافَ العُلماءِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ .

١٤٣٨ - وَيَأْتِي فِي كِتابِ الوَصَايَا مَالِلْعُلماءِ فِيمَا يُبدَّى مِنْها ، وَمَا يَكُونُ مِنْها
 فِي الثَّلثِ وَفِي رأْسِ المَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

#### \* \* \*

٦٣٥ - وَذَكرَ مَالِكٌ فِي هَذَا البَابِ أَنَّهُ بَلغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ . (١)

١٤٣٨١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أمَّا الصَّلاةُ فَإِجْماعٌ مِنَ العُلماءِ أَنَّهُ لا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ۳۰۳ ، مصنف عبد الرزاق (۳ : ۱۲۹ ) و ( ٥ : ۱۷۳ ) ، وأحكام القرآن للجصاص (۱۱۳:۳) ، ۱۱۲) .

أَحَدِ فَرْضاً عَلَيهِ مِنَ الصَّلاةِ وَلا سُنَّةً وَلا تَطَوَّعاً لا عَنْ حيٍّ ولا عَنْ مَيِّتٍ ، وَكَذَلِكَ الصَّيَّامُ عَنِ الحَيِّ لا يُجْزِئُ صَوْمُ أَحَدٍ فِي حَيَاتِهِ عَنْ أَحَدٍ ، وَهَذا كُلَّهُ إِجْماعٌ لا خِلاف فِيهِ.

١٤٣٨٢ – وأمَّا مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ فَهذا مَوْضعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ العُلماءُ قَدِيماً وَحَدِيثاً (\*).

١٤٣٨٣ - فَقَالَ مَالِكٌ مَا تقدَمَ ذِكْرُهُ: لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَد .

أضاف الشافعية: الواجب أن يطعم عنه لكل يوم مد طعام لكل مسكين ( والمد = ٩٧٥ غ). هذا . . . ويرى أصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية ، وأبو ثور ، والأوزاعي ، والظاهرية وغيرهم: أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم ، أي صوم كان من رمضان أو نذرا ، والولي على الأرجح: هو كل قريب ، ودليلهم أحاديث ثابتة منها حديث عائشة المتفق عليه أن رسول الله عليه قال: ( من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه ) وقيد ابن عباس ، والليث ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، ذلك بصوم النذر .

وقال الحنفية والمالكية: إن أوصى بالإطعام ، أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من تمر أو شعير ( والصاع = ١٧٥١ غ ) ، لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره ، فصار كالشيخ الفاني، ولابد من الإيصاء .

ويستحب عند الحنابلة للولي : أن يصوم عن الميت ؛ لأنه أحوط لبراءة الميت .

مغني المحتاج (٤٣٨:١) ، المهذّب (١٠٧٠١) ، اللّباب (١٧٠١) ، فتح القدير (٢ : ٨٣ – ٥٥)، بداية المجتهد (٢٩٠:١) ، المغني (١٤٢:٣) ، كشاف القناع (٢٠٠٣) ، القوانين الفقهية ص (١٢١) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٦٨١:٢) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٤٢ - قال الشافعية: لا يصح صوم الولي عن الميت قضاء ، لأنه عبادة بدنية محضة وجبت بأصل الشرع ، ودليلهم حديث: « لا يصل أحد عن أحد ، ولا يصم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة » ، قال عنه الزيلعي في « نصب الراية » (٢٣٠٢): غريب .

١٤٣٨٤ – قالَ: وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمعٌ عَلَيه لا خلافَ فِيهِ عَنْدَنَا .

١٤٣٨٥ - وَرُوي مِثْلُ قُولِ مَالِكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبْنِ عُمَرَ .

١٤٣٨٦ – إِلاَ أَنَّهُ اخْتَلْفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رُوَاتِهِ عَنْهُ بِمَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكِ .

المحمدُ بنُ إِبْراهِيمَ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بنُ إِبْراهِيمَ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قالَ : أَخْبِرنا مُحمدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قالَ : مُعاوِيَةَ ، قالَ : حدَّثنا أَيُّوبُ بنُ مُوسى ، حدَّثنا يَزِيدُ بنُ زريع ، قالَ : حدَّثنا حجَّاجً الأَحْولُ ، قالَ : حدَّثنا أَيُّوبُ بنُ مُوسى ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَباحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قالَ : لا يُصلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحدٍ ، وَلَكِنْ يطعمُ عَنْهُ مَكانَ كُلِّ يَومٍ مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ . (١)

١٤٣٨٨ – وَقَالَ الشَّافِعيُّ : يُطْعَمُ عَنْهُ وَلا يُصامُ عَنْهُ .

١٤٣٨٩ – وَهُوَ قَولُ الثُّورِيُّ فِي رِوَايَةٍ .

١٤٣٩٠ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِنَّ مَنْ أَمْكَنَهُ القَضَاءُ فَقَدْ أَبِعدَ فإنَّهُ يطعمُ

١٤٣٩١ – قالَ : والنَّذْرُ مِنْ قَضاءِ رَمضانَ فِي ذَلِكَ سَواءٌ .

١٤٣٩٢ – وَهُوَ قُولُ ابْنِ عُلَيَّةً .

١٤٣٩٣ – وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : يَجْعَلُ وَلِيَّهُ مَكَانَ الصَّوْمِ صَدَقَةً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ مَنْهُ .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٤: ٢٥٧).

١٤٣٩٤ – وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النُّوْرِيُّ .

١٤٣٩٥ - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حِي : لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، فَإِنِ اعْتَكَفَ اعتكفَ عَنْ أَحَدٍ ، فَإِنِ اعْتَكَفَ اعتكفَ عَنْهُ وَصِامَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ .

١٤٣٩٦ – وَقَالَ الثُّورِيُّ : يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ .

١٤٣٩٧ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبل ، وَأَبُو عُبيدِ القَاسِمُ بْنُ سلام : يُطعمُ عَنْهُ مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ عَنْ كُلِّ يَومٍ مُدًا ، وَفِي النَّذْرِ يَصُومُ عَنْهُ .

١٤٣٩٨ – وَقَالَ أَبُو ثَورٍ : يَقْضِي عَنْهُ الصَّوْمَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .

١٤٣٩٩ – وَجُمْلَةُ أَقْوَالِهِم فِي ذَلِكَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، والتَّوْرِيُّ ، والأُوْزَاعِيُّ والشَّافعيُّ ، وَالحَسنَ بْنَ حِي ، وَأَحْمدَ بْنَ حَنْبل ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبا عبيدٍ قَالُوا : وَاجِبٌّ أَنْ يَطْعَمَ عَنْهُ مِنْ رَأْسٍ مَالِهِ أُوجِبَ عَليهِ إِلا أَبَا حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ قَالَ : يَسْقَطُ عَنْهُ ذَلِكَ بِاللَّوْتِ. بِاللَّهُ مِنْ رَأْسٍ مَالِهِ أُوجِبَ عَليهِ إِلا أَبَا حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ قَالَ : يَسْقَطُ عَنْهُ ذَلِكَ بِاللَّهُ مِنْ رَأْسٍ مَالِهِ أُوجِبَ عَليهِ إِلا أَبَا حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ قَالَ : يَسْقَطُ عَنْهُ ذَلِكَ بِاللَّهُ مِنْ رَأْسٍ مَالِهِ أُوجِبَ عَليهِ إِلا أَبَا حَنِيفَةً فَإِنَّهُ قَالَ : يَسْقَطُ عَنْهُ ذَلِكَ

١٤٤٠ - وَقَالَ مَالِكٌ : الإِطْعَامُ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى الوَرَثَةِ إِلا أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ
 إليهم.

١٤٤٠١ - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى اللَّتِ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى الوَرَثَةِ .
 فَإِنْ أُوْصَى بِذَلِكَ كَانَ فِي ثُلْثِهِ .

١٤٤٠٢ – وَمَعْنَى قُولِي : ﴿ وَاجِبُّ عَلَيْهِ ﴾ : أيْ وَاجِبُّ عَلَيْهِ صَوْمُهُ .

الكَفَّارَاتِ فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا ، فَإِنْ فَعَلَ كَانَ وَاجبًا عَلَيهِ أَنْ يُوصِيَ بِالإِطْعَامِ عَنْهُ كَسَائِرِ الكَفَّارَاتِ فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا ، فَإِنْ فَعَلَ كَانَ فِي ثُلثٍ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلا شَيْءَ عَلَى

الوَرَثَة

١٤٤٠٤ - قَالَ أَبُو عُمْرَ: ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ » . (١)

مَدُّ اللهِ بَنُ مُحمدِ بَنِ بَكْرٍ ، قالَ : حَدَّثنا مُحمدُ بَنُ بَكْرٍ ، قالَ : حَدَّثنا مُحمدُ بَنُ بكرٍ ، قالَ حدَّثنا أَبُو دَاوُدَ ، قالَ : أَخْبرنا عُمْرَ بْنُ الخَارِثِ ، عَنْ عُبيدِ اللّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحمدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبيرِ ، عَنْ عُروةَ ، عَنْ عَائِشَةَ :

أَنَّ النبيُّ عَلَيْكُ قَالَ : « مَنْ مَاتَ وعَلَيْه صَيامٌ صام عَنْهُ وَلِيُّهُ » (٢)

١٤٤٠٦ – قالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهَذَا فِي النَّذْرِ .

١٤٤٠٧ - حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيانَ ، قالَ : حدَّثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبغِ ، قالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ زهيرٍ ، قالَ : حدَّثنا زَائِدَةً .

الله المعاوية بنُ عَمْرو ، قَالَ قَاسِمٌ : وَحَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ زِهِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثنا مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرو ، قَالَ : حَدَّثنا زَائِدَةُ .

<sup>(</sup>١) يأتي في الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الصوم . الحديث (١٩٥٢) ، باب ( مَنْ مات وعليه صوم ) . فتح الباري (٢) رواه البخاري في الصوم . الحديث (١٩٥٠) ، باب (٢٦٥٠) ومسلم في كتاب الصيام . حديث (٢٦٥٠) ، من طبعة عبد الباقي ، وقضاء الصيام عن الميت ) ، وبرقم (١٥٣ – (١١٤٧) ) ، ص (٢٠٣١) ، من طبعة عبد الباقي ، كما أخرجه أبو داود في الصوم (٢٤٠٠) ، باب ( في مَنْ مات وعليه صيام ) (٢١٥٠) ، النسائي في الصيام من سننه الكبرى على ما جاء في (تحفة الأشراف ) (٢١ – ٢١) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٤: ٢٥٥) .

9 . ٤٤ . ٩ - قالَ قاسِمٌ : قالَ : حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قالَ حدَّثنا أَبُو مُعاوِيةَ كِلاهُما عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مسلم البطينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قالَ : جَاءَ رجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَنَّ اللَّهِ : إِنَّ أَمُي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَا قَضيهُ عَنْهَا ؟ قال : « نَعَمْ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضى » . (١)

١٤٤١ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعاوِية : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النبيَّ عَلَيْك ، فَقَالَت : يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ إِنَّ أُمِّي مَاتَت وعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ . . ، فذكرَهُ .

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله بن مُحمد بن أسد ، قال : حدَّثنا حَمْزةُ بن مُحمد ، عَنِ الله عَنْ الله

ابْنِ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَتَيْبَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبِيلًا ، عَن النَّبِيِّ عَلِيْكَ بِمَعْنَاهُ .

١٤٤١٣ - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَفْتَى فِي قَضاءِ رَمَضانَ ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصوم (۱۹۰۳) باب و من مات وعليه صوم » الفتح (۱۹۲:٤) ، ومسلم في الصيام ح (۲۲۰۱) في طبعتنا، باب و قضاء الصيام عن الميت » ، وأبو داود في الأيمان والنذور (۳۳۱۰) باب و ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه » (۲۳۷:۳) ، والترمذي في الصوم (۳۳۱۰) ، باب و ما جاء في الصوم عن الميت » (۳: ۹۰، ۹۰) ، والنسائي في الصيام في الكبرى على ما جاء في التحفة (٤:٣٤٤) ، وابن ماجة في الصيام (۱۷۰۸) باب و من مات وعليه صيام من نذر » (۱۹۰۱) .

فَقَالَ : يُطْعَمُ ، وَفِي النَّذْرِ : يُصَامُ عَنْهُ . (١)

١٤٤١ - وَهُوَ قُولُ أَحْمَدَ ؛ رَوى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ ثُوبانَ فِيهما
 جَمِيعاً : الإطعام .

٥ ١ ٤٤١ – وَزَعَمَ مَنِ احْتَجَّ لِلْكُوفِيِّينَ وَمَالِكِ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لَمْ يُخالفُ بِفَتُواهُ .

١٤٤١٦ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَيضاً مِنْ قَولِهِ : أَنَّهُ يُطعمُ عَنْهُ فِي قَضاءِ رَمضانَ،
 وَلا يُصامُ .

١٤٤١٧ – رَوَاهُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ رفيعٍ عَنِ امْرأةٍ مِنْهُم يُقالُ لها عَمرةً ، عَنْ عَائِشَةَ وَهَذا ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

١٤٤١٨ - قالَ أَحْمَدُ : إِنَّ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ المَرْفُوعِ أَنَّهَا فِي النَّذْرِ دُونَ قضاءِ رَمَضانَ .

١٤٤١٩ - وَأَمَّا أَبُو ثُورٍ فَقَالَ : يُصامُ عَنْهُ فِي الوَجْهَيْنِ جَمِيعاً .

١٤٤٢٠ - وَهُوَ قُولُ دَاوُدَ عَلَى ظَاهِرِ قُولِ النبيِّ ﷺ : ﴿ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ
 صَامَ عَنْهُ وَلَيْهُ ﴾ . وَهَذَا عِنْدَهُم وَاجِبٌ عَلَيهِ .

١٤٤٢١ – وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاثُونَ رَجُلاً يَوْماً وَاحِداً جَازَ ، يُريدُ أَنَّ ذَلِكَ كَرَجُلِ وَاحِدٍ صَامَ ثَلاثِينَ يَوْماً .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٢٣٦:٤) ، وسنن البيهقي (٢٠٣٠٤) ، والمحلى (٢٦٣:٦) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢١١:١) ، والمغنى (٢٤٠:٣) .

المُجتَّمَع عَلَيهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَهُو عَملُ بدنٍ لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ كَما لا يُصَلِّي أَحَدُ عَنْ أَحَدُ عَنْ أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ كَما لا يُصَلِّي أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ كَما لا يُصَلِّي أَحَدُ عَنْ أَحَدُ عَنْ أَحَدُ عَنْ أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ كَمَا لا يُصَلِّي أَحَدُ عَنْ أَحْدُ عُنْ أَحْدُ عَنْ أَعْدُ عَنْ عُلَاكُمْ عَالَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَالَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَالَاكُوا عَلَاكُوا عَالَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاك

\* \* \*

# (۱۷) باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات (\*)

٦٣٦ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّهُ قَدْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ . فِي ذِي غَيْمٍ . وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ . فِي ذِي غَيْمٍ . وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتِ الشَّمْسُ . فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ : الْخَطْبُ يَسِيرٌ . وَقَدِ اجْتَهَدْنَا . (١)

اللهُ الْقَضَاءَ ، فِيمَا نرَى ، وَاللَّهُ عَلَيْهُ بِقُولِهِ « الْخَطْبُ يَسِيرٌ » الْقَضَاءَ ، فِيمَا نرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَخِفَّةَ مَؤُونَتِهِ وَيَسَارَتِهِ . يَقُولُ : نَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ .

الله عليه - ؛ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ : مِنْ أَهْلِ الحِجازِ ، وأَهْلِ العِراقِ أَيْضًا .

اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْظُرَ النَّاسُ فِي شَهْرِ رَمضانَ فِي يَومٍ مغِيمٍ ، ثُمَّ نَظَرَ نَاظِرٌ ، فَإِذَا الشَّمْسُ ، أَبِيهِ ، قَالَ : أَفْطَرَ النَّاسُ فِي شَهْرِ رَمضانَ فِي يَومٍ مغِيمٍ ، ثُمَّ نَظَرَ نَاظِرٌ ، فَإِذَا الشَّمْسُ ،

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٤٣ - مما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط تبين الغلط في الأكل نهاراً: فإن أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس أفطر وقضى ؛ لأن الأصل بقاء النهار ، أو أكل أو شرب ظاناً بقاء النهار مالم يتحقق أنه كان بعد الغروب ؛ لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل ، ولم يتمه ، أو أكل ظاناً أنه ليل ،فبان نهاراً ؛ لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم ، ولم يتمه . ويقضي أيضا لو أكل ونحوه ناسياً فظن أنه أفطر ، فأكل ونحوه عمداً .

ولا يقضي إن أكل ونحوه ظاناً غروب الشمس ، ودام شكه ، ولم يتبين له الحال ؛ لأن الأصل براءته . أو إن أكل وبان أن أكله ليلا ؛ لأنه أتم صومه .

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ۳۰۳ ، ومصنف عبد الرزاق (۱۷۸:٤) ، وسنن البيهقي الكبرى (۲۱۷:٤) ، والمجموع (۳٤٨:٦) ، وآثار أبي يوسف (۸۲۱) .

فَقَالَ عُمَرُ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ ، وَقَدِ اجْتَهَدْنا ، نَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ . (١)

١٤٤٢٦ – قالَ ابْنُ جريج ٍ : فَهذا الحَدِيثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : عَنْ أَخِيهِ .

١٤٤٢٧ – وَروى الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جبلةَ بْنِ سحيمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ الْبِيهِ: أَنَّهُ شَهِدَ عُمَر . . ، فَذكرَ هَذِهِ القِصَّةَ . وَقالَ : يَاهَوُلاءِ ! مَنْ كَانَ أَفْطَرَ فَإِنَّ قَضاءَ يَوْمٍ يَسِيرٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَفْطَرَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ . (٢)

النَّاسُ الْمُعْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قال : أَفْطَرَ النَّاسُ فِي زَمَانِ عُمَرَ ، فَرَأَيْتُ عِسَاسا أُخرجت مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَشَرِبُوا فِي رَمِضانَ ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ سحابٍ ، فَكَأَنَّ ذَلِكَ شقَّ على النَّاسِ ، وَقَالُوا : أَنَقْضِي هَذَا اليَوْمَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : وَلِمَ تَقْضِي ؟ وَاللَّهِ مَا تَجَانَفنا الإِثْمَ . (٣)

١٤٤٢٩ - قالَ أَبُو عُمَّرَ: فَهذا خِلافٌ عَنْ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولِي أَوْلِي الْمَسْأَلَةِ ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولِي أَوْلِي الصائم إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

١٤٤٣٠ – وَمِمَّنْ قَالَ لا يِقْضَى : هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةَ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٌّ .

١٤٤٣١ - وَالْجِمْهُورُ عَلَى القَضاءِ.

١٤٤٣٢ - وأَمَّا مَالِكٌ : فَيَقْضِي عِنْدَهُ قِيَاساً عَلَى النَّاسِي عِنْدَهُ .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (١٧٨:٤) ، الأثر (٧٣٩٢) .

<sup>(</sup>٢) مُصنف عبد الرزاق (١٧٨:٤) ، الأثر (٧٣٩٣) ، وسنن البيهقي (٢١٧:٤) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (١٧٩:٤) ، الأثر (٧٣٩٥) .

1٤٤٣٣ – قالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَكُلَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وهو يَظُنُّها قَدْ غَابَتْ ، أَوَ أَكُلَ بَعْدَ الفَجْرِ وَهُو يَظُنُّهُ لَمْ يَطْلَعْ . قَالَ : فَإِنْ كَانَ نَظرَ غَامِضاً فِيهِ فَلا شَيْءَ عَليهِ ، وَإِنْ كَانَ نَظرَ غَامِضاً فِيهِ فَلا شَيْءَ عَليهِ ، وَإِنْ كَانَ وَاجِباً فَعَليهِ القَضاءُ .

١٤٤٣٤ – وَقَالَ الكُوفِيُّونَ ، والشَّافِعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ سَعْدٍ : إِذَا تَسَحَّرَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ أَو أَكَلَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيهِ القَضَاءُ .

المَّوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَرَ : الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةٍ مَنْ قَالَ : ﴿ يَقْضِي اليَوْمَ ﴾ إِجْماعُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ الللِّهُ ا

1 ٤٤٣٦ - وَأَمَّا اخْتِلافُهم فِي مَنْ أَكَلَ وَهُوَ شَاكٌ فِي الفَجْرِ ، فَقَالَ مَالِكٌ : أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِذَا شَكَ ، فَإِنْ أَكُلَ فَعَلَيهِ القَضاءُ ، أَرَى أَنْ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيهِ أَنْ يَأْكُلَ إِذَا شَكَ ، فَإِنْ أَكُلَ فَعَلَيهِ القَضاءُ ، أَرَى أَنْ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيهِ فَقَدْ أُجِرَ إِنْ شَاءَ اللّهُ .

١٤٤٣٧ – وَقَالَ النُّورِيُّ : يَتَسَحُّرُ مَا شكٌّ فِي الفَجْرِ حَتَّى يَرى الفَجْرَ .

١٤٤٣٨ – وَقَالَ الشَّافِعيُّ ، وَعُبيدُ اللَّهِ بْنُ الحَسَنِ : لا يَأْكُلُ إِذَا شَكَّ فَإِنْ أَكُلَ فَلا شَىْءَ عَلَيهِ .

١٤٤٣٩ – وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فَلَمْ يرَ ، وَأَكَلَ فِي الفَجْرِ أَمْ فِي اللَّيْلِ فَلا شَيْءَ عَلَيهِ .

١٤٤٠ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِنْ كَانَ أَكْثَرَ رَأَيِهِ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَأُوجِبَ أَنْ يَقْضِي . المُدُونَ إِلاَّ يُعْدِر اللهُ اللهُ عَمْر : قَولُ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُ قَولُ احْتِياطِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ نَهاهُ عَنِ الأَكْلِ مَعَ الشَّكِّ خَوْفاً أَنْ يُواقعَ مَا لا يحلُّ مِنَ الأَكْلِ بَعْدَ الفَجْرِ ، وَلَمْ يرَ عَليهِ عَنِ الأَكْلِ مَعَ الشَّكِ لَمْ يَنْ لَهُ أَنَّهُ أَكُلَ بَعْدَ الفَجْرِ ، وَإِيجابُ القَضاءِ إِيجابُ فَرْضٍ ، فَلا يَنْبَغِي قَضاءً ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَبِنْ لَهُ أَنَّهُ أَكُلَ بَعْدَ الفَجْرِ ، وَإِيجابُ القَضاءِ إِيجابُ فَرْضٍ ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلا بِيقِينٍ .

١٤٤٢ - وَاحْتَجُّ بَعْضُ أَصْحَابِنا لِمَالِكِ بَأَنَّ الصَّائِمَ يَلْزَمُهُ اعْتِرافُ طَرَفي النَّهارِ ، وَذَلِكَ لا يَكُونُ إِلا بِتَقَدَّم شَيْءٍ وَإِنْ قَلَّ مِنَ السحرِ وآخر شيء مِنَ اللَّيْلِ .

١٤٤٢ - قالَ آبُو عُمَر : هَذَا الْتِزَامِّ لِصَوْمِ مَا لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِصِيَامِهِ مَعَ مُخَالَفَةِ الآثارِ فِي تَعْجِيلِ الفِطْرِ وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ ، وَهِيَ مُتَوَاتِرَةٌ صِحَاحٌ .

١٤٤٤ – وَقُولُ الثُّورِيِّ مِنِ الفِقْهِ .

الأُبيَّضُ مِنَ الخَيْطِ الأُسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] ، فَلَمْ يَمْنَعْهُم مِنَ الأَكْلِ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُم الفَجْرُ .

#### \* \* \*

١٤٤٦ – فَأَمَّا رِوَايَةُ مَالِكُ فِي هَذَا البابِ .

رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا ، مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ . (١)

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٣٠٤، وسنن البيهقي (٤: ٢٦٠)، والجامع لأحكام القرآن (٢: ٢٨٢)، والمغني (٢: ٢٨٠)، والمجموع (٢: ٤٥٤).

٦٣٨ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاء رَمَضَانَ . فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يُفَرِّقُ بَيْنَهُ . وَقَالَ الآخَرُ : لا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ . لا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ : يُفَرِّقُ بَيْنَهُ . (١)

٦٣٩ - وعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمَعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ
 قَضَاءِ رَمَضَانَ . فَقَالَ سَعِيدٌ : أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ لا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ . وأَنْ
 يُواتَرَ. (١)

١٤٤٧ - قالَ أَبُو عُمْرَ: هُوَ قُولُ مَالِكِ لا خِلافَ عَنْهُ فِي أَنَّهُ يَسْتَحَبُّ أَنْ يَتَابِعُهُ. هَذَا قُولُهُ فِي مُوطَّئِهِ وَغَيْرِهِ. يَتَابِعُهُ. هَذَا قُولُهُ فِي مُوطَّئِهِ وَغَيْرِهِ. يَتَابِعُهُ. هَذَا قُولُهُ فِي مُوطَّئِهِ وَغَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ يَسْتَحَبُّ فِي كُلِّ صِيَامٍ مَذْكُورٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ - عز وجل - بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَغَيْرِهَا. (\*)

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٣٠٤ .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٤٤ - وقت قضاء رمضان على من أفطر يوما أو أكثر بعدر كالمرض والسفر والحيض، وما إلى ذلك هو ما بعد انتهائه إلى مجيء رمضان المقبل ، ويندب تعجيل القضاء إبراء للذمة ومسارعة إلى إسقاط الواجب ، ويجب العزم على قضاء كل عبادة إذا لم يفعلها فوراً ، ويتعين القضاء ، فوراً إذا بقي من الوقت لحلول رمضان الثاني بقدر ما فاته .

قال الشافعية : ينبغي المبادرة بالقضاء فوراً ، ويكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم .

أما إذا تأخر القضاء حتى دخل رمضان الآخر ، فقال الجمهور : يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والفدية ، وقال الحنفية : لا فدية عليه سواء أكان التأخير بعذر أم بغير عذر ، وتتكرر الفدية عند الشافعية بتكرر الأعوام .

كما أنه يستحب موالاةُ القضاء أو تتابعه ، ولكن لا يشترط التتابع والفور في قضاء رمضان ، فإن شاء فرقه وإن شاء تابعه ، لإطلاق النص القرآني الموجب للقضاء ، إلا إذا لم يبق من شعبان المقبل =

١٤٤٨ - وأُمَّا حَدِيثُ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَولُهُ ﴿ لَا اللَّهِ مَا قَالَ : يفرقُ بَيْنَهُ ﴾ . وَلَا أَدْرِي عَمَّنْ أَخذَ ابْنُ شَهابٍ ذَلِكَ .

١٤٤٩ – وَقَدْ صَحَّ عِنْدَنا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُما أَجَازَا أَنْ يفرَّقَ قَضاءَ رَمضانَ .

١٤٤٥ - ذَكرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قالَ : أَخْبرنا ابْنُ جريج ، عَنْ عَطاءِ ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالًا فِي قَضاءِ رَمضانَ : فَرَقُّهُ إِنْ شَيْتَ ؛ حسبكَ إِذا أَحْصَيتهُ . (١)

١٥٤٥١ - قالَ : وأَخْبِرنا مَعمرٌ ، عَنِ الزُّهريِّ ، عَنْ عُبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَبَّاس، قالَ : صُمْ كَيْفَ شِئِتَ . قالَ اللَّهُ – عزَّ وجلَّ – : ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (٢)

[ البقرة : ١٨٥ ] .

١٤٤٥٢ – قالَ : وَأَخْبِرِنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ هُرِيَّارٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قالَ : صُمْ كَيْفَ شِئْتَ وأخصِ العِدَّةَ . (٣)

١٤٤٥٣ – قالَ : وَأَخْبِرِنَا الثُّورِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أَبا

<sup>=</sup> إلا ما يتسع للقضاء فقط ، فيتعين التتابع لضيق الوقت ، ودليل عدم وجوب التتابع ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَعِدة مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ ﴾ فإنه يقتضي إيجاب العدد فقط ، لا إيجاب التتابع .

مغني المحتاج (٤٤٥:١) ، فتح القدير (٧:٢) ، بداية المجتهد (٢٨٩:١) ، كشاف القناع (٣٨٨:٢) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٦٨٠:٢) .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٤: ٣٤٣) ، الأثر (٧٦٦٤) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٤: ٣٤٣) ، الأثر (٧٦٦٥) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٢: ٢٤٢) ، الأثر (٧٦٦٢) .

هُرَيْرَةَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : لا بَأْسَ أَنْ تُفَرِّقِيهِ إِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ . (١) هُرَيْرَةَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : صَمَّهُ مُتَنَابِعاً كَمَا أَفْطَرْتُهُ. 1880 - وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَلا أَعْلَمُ عَنْهُ خِلافًا أَنَّهُ قَالَ : صَمَّهُ مُتَنَابِعاً كَمَا أَفْطَرْتُهُ. 088 - وَأَمَّا ابْنُ عُمَرٌ وَابْنُ جريج عَنِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَعُبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

١٤٤٥٦ - وَعَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : صَمْهُ مُتَتَابِعاً.

١٤٤٥٧ – وَهُوَ قُولُ الْحَسَنِ ، والشُّعبيُّ .

١٤٤٥٨ - وَذَكرَ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جريج ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَاثِمَةَ ، عَنْ عَاثِمَةَ ، قَالَتْ : نَزَلَتْ : ﴿ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] ( مُتَتَّابِعَات ) ، ثُمَّ سَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٌ .

وَهُوَ ، يَحْتَمُلُ نُسِخَتْ وَرُفِعَتْ . وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ التَّتَابُعِ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ الدَفَّتَيْنِ ( متتابعات ) ؛ فَصَعَ سُقُوطُها وَرَفْعُها .

١٤٤٦ - وعلى هذا جُمهُورُ العُلماءِ . وَهُو قُولُ طَاووسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطاءٍ ، وَعَطاءٍ ،
 وَعُبيدِ بْنِ عُميرٍ ، وَجَماعةٍ . وَبِهِ قَالَ الأُوزَاعِيُّ ، والثُّورِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعيُّ ،
 وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . وَكُلُّهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَسْتَحَبُّونَها مُتَتَابِعَاتٍ .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٤: ٢٤٤) ، الأثر (٧٦٧٢).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ وهُو صَائِمٌ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ ، ومَنْ ذَرَعَهُ القيءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ القَضَاء ، ومَنْ ذَرَعَهُ القيءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ القَضَاء . (١)

١٤٤٦١ – فَقَدْ رَوى هَذَا المَعْنَى عَنِ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

١٤٤٦٢ - رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشِامٍ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحمدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي هُرِيرة ، عن النبي عَلِيَّة ، قال : ﴿ مَنْ ذَرَعَهُ القَيءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ القَضَاءُ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ » . (٢)

١٤٤٦٣ – أَخْبَرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمد ، أَخْبرنا مُحمد بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبرنا أَبُو دَاوُدَ، أَخْبرنا مُسدد ، أَخْبرنا عِيسى بْنُ يُونُسَ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣٠٤ ، وسنن البيهقي (٤: ٢١٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٢٠٨٤)، والدارمي (٢٠٤)، وأبو داود في الصوم الحديث (٢٣٨)، باب و ما باب و الصائم يستقيءُ عامداً ٤ (٢٠٠)، والترمذي في الصوم ، الحديث (٢٢٠)، باب و ما جاء فيمن استقاءَ عَمداً ٤ (٣٠ (٣١)، وقال : حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْهُ إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد – يعني البخاري – : لا أراه محفوظا – قال الترمذي – : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْهُ ولا يصحُ إسناده، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى على ما ذكره المزي في و تُحقّة الأشراف ٤ (١٤٤٥)، وابن ماجه في الصيام، حديث (٢٢٢١)، باب و ما جاء في الصائم يقيء ٤ (١ : ٣٦٥)، وابن حبان في و صحيحه ٤ أورده الهيثمي في و موارد الظمآن ٤ ص ( ٢٢٢) ، الحديث ( ٢٠٠ )، باب و في الصائم يقيء ٤ ، والطحاوي في و شرح معاني الآثار ٤ (٢ : ٢٧٠) ، الحديث ( ٢٠٠ ) ، باب و في الصائم يقيء ٤ ، والطحاوي في و شرح معاني و رواتهُ ثقات كُلهم ٤ ، والحاكم في و المستذرك ٤ ( ١ : ٢٢٤ – ٢٨٤) من الطبعة المصرية ، وقال : و صحيح على شَرْطِ الشَيْخَيْن ٤ ، وأقرةُ الذهبي ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٤ : ٢٠٤) .

١٤٤٦٤ – وَعِيسَى ثِقَةٌ فَاضِلٌ إِلاَ أَنَّهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَدْ وهُمَ فِيهِ وَٱنْكَرُوهُ عَلَيه(١).

١٤٤٦٥ – وَقَدْ زَعمَ بَعْضُهم أَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غَيَّاتٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ بِإِسْنَادِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . (٢)

الله بن سَعِيدِ بن أبي سَعِيدِ المقبريُّ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أبي سَعِيدِ المقبريُّ ، عَنْ أَبِي مُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيُّ عَلِيْتُ (") ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُ بِهِ . (٤)

<sup>(</sup>۱) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني ، كنيته أبو عمرو من أهل الكوفة ، يروي عن الأعمش ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وفاته بالحدث سنة ( ١٨٧ ) ، له ترجمة في التاريخ الكبير (١٨٣٠) . وتاريخ ابن معين (٢٦٦:٢) ، ووثقه العجلي (١٣٣٨) ، وابن حبان (٢٣٨:٧) . وفي نصب الراية ( ٢ : ٩٤٩ ) : قال عيسى بن يونس : زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم في هذا الحديث .

 <sup>(</sup>۲) من طرق عن حفص بن غياث ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن يزيد ، عن أبي هريرة :
 أخرجه ابن ماجه (١٦٧٦) ، وابن خزيمة (١٩٦١) ، والحاكم (٢٦٦١) ، والبيهقي (٢١٩٤٤) .

 <sup>(</sup>٣) هذه الرواية من مسند أبي يعلى ، ومصنف ابن أبي شيبة ، على ما ذُكر في ( نصب الراية )
 (٤٤٩:٢) .

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد ، واسمه كيْسان ، المَقبَّريُّ ، أبو عَبَّاد اللَّيثيُّ ، مولاهم ، المَدني ، أخو سعد بن سعيد ، وكان الأكبر .

روى عن : أبيه سعيد بن أبي سعيد المَقبَّري ، وعبد اللَّه بن أبي قَتادة الأنصاري ، وجده أبي سعيد لَقَبُري .

روى عنه : إسماعيل بن عيَّاش ، وأبو ضمرة أنس بن عِياض اللَّيثي ، وحفص بن غِياث ، وأخوه سعد بن سعيد المقبري ، وسفيان الثوري ، وكناه ولم يسمه ، وصفوان بن عيسى ، وعاصم بن محمد بن زيد العُمري ، وعبد الله بن إدريس ، وعبد الرحمن بن سَعْد بن عَمَّار المُؤذّن ، وعبد الرحمن بن سَعْد بن عَمَّار المُؤذّن ، وعبد الرحمن بن سُليمان بن أبي الجَوْن ، وغيرهم .

١٤٤٦٧ – وَرَواهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ وَغَيرُهُ عَنْ يَحْيى بْنِ كثيرٍ ، قالَ : أَخْبرني عمرُ ابْنُ الحَكمِ بْنِ تَوبانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا قَاءَ أَحَدُكُم فَلا يُفْطِرْ فَإِنَّما يَخْرُجُ وَلا يَدْخُلُ . (١)

١٤٤٦٨ - وَهَذَا عِنْدَهم أَصَحُ مَوْقُوفاً عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ.

= قال عَمرو بن عليّ : كان يحيي بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يُحَدثان عنه .

وقال أبو قُدامة ، عن يحيى بن سعيد : جلستُ إلى عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد مُجُلساً ، فعرفت فيه ، يعنى : الكَذب .

وقال أحمد بن حنبل: مُنكر الحديث، متروك الحديث.

وكذلك قال عُمرو بن على .

وقال يحيي بن مُعيِن : ضعيفٌ . ومرة : ليسَ بشيء ، ومرة : لا يُكتب حديثه .

وقال أبو زُرعة : ضعيف الحديث ، لا يُوقف منه على شيء .

وقال أبو حاتم : ليسَ بقوي .

قال البخاريُّ : تركوه .

وقال النَّسائيُّ : ليس بثقة ، تركه يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي .

وقال الحاكم أبو أحمد : ذاهبُ الحديث .

تاریخ ابن معین (۲/۰۱٪) ، والدارمي : الترجمة (۹۵) ، وسؤالات ابن أبي شيبة : الترجمة (۱۸۳) ، وتاریخ البخاري الکبیر : ((1.0/1)) ، وتاریخه الصغیر : ((1.0/1)) ، وأحوال الرجال للجوزجاني : الترجمة ((1.0/1)) ، وأبو زرعة الرازي: الصغیر : الترجمة ((1.0/1)) ، وأحوال الرجال للجوزجاني : الترجمة ((0.1/1)) ، وأبو زرعة الرازي : (0.1/1)0 حدیث ((0.1/1)1 ، والضعفاء والمتروکین للنسائي : الترجمة ((0.1/1)1 ) ، والکنی للدولابي: ((0.1/1)1 ) والجروحین لابن حبان : ((0.1/1)1 ) ، وکشف الأستار ((0.1/1)1 ) ، والضعفاء والمتروکون للدارقطني : الترجمة ((0.1/1)1 ) ، وسننه : ((0.1/1)1 ) و تهذیب ((0.1/1)1 ) ، والتقریب : ((0.1/1)1 ) ، والتقریب نازان الاعتدال : ((0.1/1) ) ، والتقریب نازان الاعتدال : ((0.

(١) هذه الرواية عند البخاري في الصوم – تعليقاً في ترجمة الباب ( الحجامة والقيء للصائم ) .

١٤٤٦٩ - وَاخْتَلَفَ العُلماءُ فِيمَنِ اسْتَقَاءَ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلا شَيْءَ عَلَيهِ (\*).

الله المَّافِعِيُّ ، وَالنَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَصَاحِبَاهُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَآحُمدُ ابْنُ حنبل ، وَإِسْحاقُ : مَنِ اسْتَقاءَ عَامِدًا فَعَلَيهِ القَضَاءُ .

١٤٤٧١ - قالَ آبُو عُمَر : عَلَى هَذا جُمهورُ العُلماءِ فِيمَنِ اسْتَقَاءَ أَنَّهُ لَيْسَ عَليهِ إِلاَ القَضاءُ .

١٤٤٧٢ - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَآبِي هُرِيْرَةَ ، وَجَماعةٍ مِنَ التَّابِعِينَ . وَهُوَ قُولُ ابْنِ شِهابٍ .

المُعْرَ المَّالُمُ : القَيءُ ، والحِجَامَةُ ، والاحْتِلامُ » (١) حُجَّةٌ فِي هَذَا البَابِ ، الأَنَّهُ يحتملُ لِلتَّأُولِلِ فِي الاسْتِقاءَةِ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ .

١٤٤٧٤ – وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : عَلَيهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الآكِلِ عَمْداً فِي رَمضانَ .

١٤٤٧٥ – وَهُوَ قُولُ عَطاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ .

١٤٤٧٦ – وَحُجَّةُ هَوُلاءِ حَدِيثُ الأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٤٥ - من غلبه القيء ولم يرجع منه شيء لحلقة لا يفسد صومه ، أما من استقاء وتعمد إخراج القيء من جوفه ، أو خرج كرها وأعاده فقد فسد صومه ، ووجب عليه القضاء فقط دون الكفارة .

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في الكبير ، عن ثوبان ، وإسناده ضعيف مجمع الزوائد (٣ : ١٧٠) .

أَبَاهُ حَدَّثُهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي معدانُ : ( . . فَلَقَيْتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثْني : أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ ؟ قَالَ : صَدَقَ . وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. (١)

١٤٤٧٧ – وَزَادَهُ عُمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بِمَعْنَاهُ .

١٤٤٧٨ – قَالُوا : وَإِذَا كَانَ القَيْءُ يُفَطرُ الصَّائِمَ فَعلى مَنْ تَعَمَّدَهُ [ قِيَاساً ] (٢) على مَنْ تَعَمَّدَ الاَّكُلُ أو الشَّرْبَ أو الجِماعَ ؛ لأنَّهُ بهذِهِ أو بواحِدةٍ مِنْها يَكُونُ مُفْطِراً . وَمَنْ تَعَمَّدَ الإِفْطارَ فَعَلَيهِ القَضاءُ وَالكَفَّارَةُ .

١٤٤٧٩ - قالَ أَبُو عُمَرَ : زَعَمَ مُحمدُ بْنُ عِيسى التَّرمذيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ المرْفُوعِ فِي هَذَا البَابِ.

١٤٤٨٠ – وَذَكرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جريج ، قالَ : قُلْتُ لعطاءٍ : رَجُلٌّ اسْتَقاءَ فِي رَمضانَ ؟ قالَ : يَقْضِي ذَلِكَ اليَوْمَ وَيُكَفِّرُ بِما قَالَ النَّبيُّ عَلِيْكُ . قالَ : وَإِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمامُ أحمد في مسنده (٥: ١٩٥، ٢٧٧) و (٢:٣٤) ، والدارمي في سننه (٢:١) ، وأبو داود في الصوم . الحديث ( ٢٣٨١) ، باب و الصائم يستقيءُ عامداً » (٢٠٠٣) ، والترمذي في الطهارة . الحديث ( ٨٧) ، باب و ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف ، والترمذي في الطهارة . الحديث ( ٨٧) ، والمحاوي في و شرح معاني الآثار » (٢:٢) ، وابن حبّان في و صحيحه » على ما أورده الهيثمي في و موارد الظمآن » ص (٢٢٧ – ٢٢٨) ، الحديث (٨٠٩) ، والدارقطني في سننه ( ٢ : ١٥٨ ) من الطبعة المصرية ، في باب و الوضوء من الحارج من البدن كالرعاف والقيء » ، والحاكم في و المستدرك » (٢:٢١) وقال : و صحيح على شرط الشيخين » ، وأقرة والذّه بي وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٢:٢٤) .

<sup>(</sup>٢) زيادة توضيحية .

كَانَ جَاهِلاً أُو نَاسِيًا فَلا . (١)

١٤٤٨١ – قالَ ابْنُ جريجٍ : وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ : عَمْرُو بْنُ دِينارٍ .

### \* \* \*

١٤٤٨٢ – وَفِي هَذَا البَابِ :

قَالَ مَالِكٌ (٢): مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ ، سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا ، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ ؛ أَنْ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ . (\*)

هَذا قُولُهُ فِي مُوطَّئِهِ .

١٤٤٨٣ - وَقَالَ أَشْهَبُ عَنْهُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ . . ، ثُمَّ ذَكَرَ مَعْناهُ .

١٤٤٨٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَكُلَ أُو شَرِبَ أُو جَامَعَ نَاسِيًا فَعَلَيهِ القَضاءُ .

١٤٤٨٥ – وَهُوَ قَولُ رَبِيعَةَ ، وَٱبْنِ عليَّةَ .

١٤٤٨٦ - قَالَ ابْنُ عليَّةَ : مَنْ أَكلَ أُو جَامَعَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا عَلَيهِ القَضاءُ لا غير وَلا إِثْمَ عَلَيهِ ، وَلَو تَعَمَّدَ أَثِمَ وَكَفَّرَ .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٤:٥٠٢) ، الأثر (٧٤٥٧) باب (القيء للصائم ) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٣٠٤.

<sup>(\*)</sup> المسألة – ٣٤٦ – الأكل أو الشرب ناسياً لا يفسد الصوم ، ولا يوجب القضاء ، وينبغي تذكير الناسي القادر على الصوم ليترك الأكل ، ويكره عدم تذكيره ، والأولى عدم تذكير العاجز الذي لا قوة له لطفاً به .

المُدُورِيُّ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ والأُوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهِمَا ، والحَسَنُ بْنُ حي وَالنُّوْرِيُّ ، وَأَبْو ثَورٍ : مَنْ جَامَعَ أُو أَكَلَ أُو شَرِبَ نَاسِيًا فِي رَمْضَانَ فَلا قَضَاءَ عَلَيهِ .

١٤٤٨٧ – هَذا قُولُ النُّورِيِّ فِي رِوَايَةِ الأَشْجَعَيُّ .

١٤٤٨٨ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْلا قَولُ النَّاسِ لَقُلْتُ يَقْضِي .

١٤٤٨٩ – وَروى المعافريُّ عَنِ النَّورِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا جَامَعَ نَاسِيًّا فَلْيُصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ أَكُلَ أُو شَرِبَ وَلَمْ يُفْطِرْ فَلا شَيْءَ عَلَيهِ .

١٤٤٩ - وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا أَو عَامِدًا فَعَلَيهِ القَضاءُ وَالكَفَّارَةُ.
 ١٤٤٩١ - وَهُوَ قُولُ أَحْمدَ بْنِ حَنَبلِ ؛ قَالَ : لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الفَرْقُ

بَيْنَ النَّاسِي والعَامِدِ . يُريدُ حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حميدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا .

١٤٤٩٢ – قَالَ أَحْمَدُ : قَالَ مُجاهِدٌ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَهْلَهُ فِي رَمضانَ وَهُوَ نَاسٍ : لا شَيْءَ عَلَيهِ .

١٤٤٩٣ – وَقَالَ عَطَاءٌ لَيْسَ مِثْلُ هَذَا يَنْسَى وَلَا يَعْذَرُ فِيهِ أَحَدٌ .

١٤٤٩٤ - قالَ أَحْمَدُ: وَقُولُ عَطَاءِ أَحَبُ إِلَى .

١٤٤٩٥ - قَالَ أَحْمدُ بْنُ حَنْبِلِ: مَنْ أَكُلَ أُو شَرِبَ نَاسِيًا فِي رَمضانَ فَلا شَيْءَ

عَلَيهِ لا قَضاء ولا كَفَّارة . وَذَهَبَ فِيهِ إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةٌ (٢) . ثُمَّ قَالَ :

<sup>(</sup>١) الأم ( ٢ : ٩٧ ) با ب( ما يفطر الصائم والسحور والخلاف عليه ﴾ .

<sup>(</sup>۲) يأتي تخريجه في ( ۱٤٤٩٦ ) .

حدَّثنا مُحمدُ بْنُ جَعْفُمٍ ، وَرُوحُ بْنُ عبادةَ ، قالا : حدَّثنا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبِي رَافع : أَنَّهُ حَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قالَ : ﴿ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا فَلْيَتُمْ يَوْمُهُ ﴾ . (١)

الفَضْل ، قال : حدَّثنا مُحمد بنُ جرير ، قال : حدَّثنا مُحمد ، قال : حدَّثنا أحمد بنُ العسقلاني ، الفَضْل ، قال : حدَّثنا أبن سَلمة ، عَنْ أَيُّوب ، وَحبيب بنُ قال : حدَّثنا أبنُ سَلمة ، عَنْ أَيُّوب ، وَحبيب بنُ الشهيد ، عَنْ مُحمد بنِ سِيرِينَ ، قال : قال رَجُل : يَارَسُولَ الله ! إِنِي أَكُلتُ وشَرِبتُ الشهيد ، عَنْ مُحمد بنِ سِيرِينَ ، قال : قال رَجُل : يَارَسُولَ الله ! إِنِي أَكُلتُ وشَرِبتُ نَاسِيًا فِي رَمضانَ ؟ فقال رَسُولُ الله عَلَيْك : ﴿ اللّه أَطْعَمَكَ وسَقَاكَ أَتِم صَوْمَكَ وَلا شَيْءَ عَلَيْك ) . (٢)

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٢: ٤٨٩)، ورواه الدارقطني (٢: ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أبو داود (٢٣٩٨) ، في الصوم : باب من أكل ناسياً ، عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن أبوب وحبيب الشهيد وهشام ، عن ابن سيرين .

وأخرجه البيهقي ٢٢٩/٤ من طريق قريش بن أنس ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ابن سيرين ،به . وأخرجه الدارقطني ١٧٩/٢ – ١٨٠ من طريق سعيد بن بشير ، والترمذي (٧٢١) ، وأبو يعلى (٣٠٨) من طريق حجاج بن أرطاة ، كلاهما عن قتادة ، عن ابن سيرين ، به .

وأخرجه أحمد 10/2 و 10/3 و 10/3 و 10/3 ، والدارمي 10/3 ، والبخاري (10/3) في الصوم: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ، ومسلم (10/3) طبعة عبد الباقي في الصوم: باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ، وأبو داود (10/3) في الصوم: باب من أكل ناسياً ، وابن خزيمة (10/3) ، والدارقطني 10/3 ، والبيهقي 10/3 ، من طرق عن هشام بن حسان ، به . وأخرجه عبد الرزاق (10/3) ، وأحمد 10/3 و 10/3 و 10/3 و 10/3 ، والترمذي (10/3) في الصوم: باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسياً ، والدارقطني 10/3 – 10/3 والبيهقي 10/3 من طرق عن محمد بن سيرين ، به .

١٤٤٩٧ - قالَ آبُو عُمَرَ : رَواهُ معمرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرِيرةَ مَوْقُوفًا ، قَالَ : مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَيْسَ عَلَيْه بَأْسٌ . اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ .

١٤٤٩٨ – قَالَ مَعمرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُهُ .

١٤٤٩٩ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَنِ ابْنِ عُمْرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهم - ، وَعَنْ عَطاءِ ، وَطَاووسٍ ، وَإِبْراهِيمَ ، والحَسَنِ فِيمَنْ أَكُلُ أُو شَرِبَ نَاسِيًا أَنَّهُ لا شَيْءَ عَلَيهِ .

781 - وَفِي هَذَا [ البَابِ ذَكَرَ ] (١) مَالِكُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيُ ؟ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ . فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صَيَامٍ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَنَابِعَاتٍ أَمْ يَقْطَعُهَا ؟ قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لَهُ : نَعَمْ . يَقْطَعُهَا فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أَبِيٌ بْنِ كَعْبِ ثَلاثَةِ يَقْطَعُهَا إِنْ شَاءَ . قَالَ مُجَاهِدٌ : لا يَقْطَعُهَا فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أَبِيٌ بْنِ كَعْبِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ ، مَاسَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرآنِ ، يُصَامُ مُتَتَابِعًا. (٢)

٠٠٠٠ – قَالَ أَبُو عُمْرَ : فِي هَذَا الحِدِيثِ جَوَابُ الْمُتعَلَمِ بَيْنَ يَدَي الْمُعَلَمِ أَنَّهُ لا

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ٣٩٥/٢ ، والبخاري (٦٦٦٩) في الأيمان والنذور : باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، والترمذي (٧٢٢) ، وابن ماجه (١٦٧٣) في الصيام : باب فيما جاء فيمن أفطر ناسياً ، والمدارقطني ١٨٠/٢ ، والبيهقي ٢٢٩/٤ من طريقين عن عوف الأعرابي ، عن خلاس بن عمرو ، وابن سيرين ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) زيادة متعينة .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٣٠٥ .

حَرجَ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ ، وَحَسْبُ الشَّيْخِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِذَلِكَ أَخْبَرَ بِهِ وَنَبَّه عَليهِ فَأَفَادَ وَلَمْ يعنفْ .

١٤٥٠١ - وَيجبُ بِدَلِيلِ هَذا الخَبَرِ أَيضًا أَنَّ مَنْ ردَّ عَلى غَيرِهِ قَولَهُ كَانَ دُونَهُ أو مِثْلَهُ أو فَوْقَهُ - أَنْ يَأْتِيَ بِحُجَّةٍ أَو وَجْهٍ يبينُ بِه فضلَ قَولِهِ لِمَوْضع الخِلافِ .

١٤٥.٢ - وَفِيهِ جَوَازُ الاحْتِجاجِ مِنَ القِراءَاتِ بِما لَيْسَ فِي مُصْحَفِ عُثْمانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُصْحَفِ عُثْمانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُصْحَفِ عُثْمانَ مَا يَدْفَعُها . وَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلماءِ ، وَهُوَ عِنْدَهُم يَكُنْ فِي مُصْحَفِ عُثْمانَ مَا يَدْفَعُها . وَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلماءِ ، وَهُوَ عِنْدَهُم يَجْرِي مَجْرى خَبَرِ الوَاحِدِ فِي الاحْتِجاجِ بِهِ لِلْعَمَلِ بِما يَقْتَضِيهِ مَعَناهُ دُونَ القَطْع عَنْ مَغِيبِهِ .

٣ - ١٤٥٠ - وَفِي مِثْلِ هَذَا مَا مَضى فِي كِتابِ الصَّلاةِ مِنَ الاحْتِجاجِ عَلَى تَغْييرِ
 قُولِ اللَّهِ - عزَّ وجلَّ - : ﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ( فامْضُوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ )
 [الجمعة : ٩] ، وَهِيَ قِرَاءَةُ أَبْنُ مَسْعُودٍ .

٤ . ٥ . ٤ - وأمَّا صِيَامُ الثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفَّرُ بِهِ مِنْ إِطْعَامٍ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ أَو كَسْوَتِهِم أَو تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ ، فَجمهورُ أَهْلِ العِلْمِ يستحبُّونَ أَنْ تَكُونَ مُتَتَابِعَاتٍ ، وَلا يُوجِبُونَ التَّتَابُعَ إِلا فِي الشَّهْرَيْنِ اللَّذَيْنِ يُصامَانِ كَفَّارَةً لِقَتْلِ الخَطَأِ تَكُونَ مُتَتَابِعَاتٍ ، وَلا يُوجِبُونَ التَّتَابُعَ إِلا فِي الشَّهْرَيْنِ اللَّذَيْنِ يُصامَانِ كَفَّارَةً لِقَتْلِ الخَطَأَ أَو الظَّهارِ أَو الوَطْءِ عَامِدًا فِي رَمضانَ ، ويَستحبُّونَ فِي ذَلِكَ مَا استحبَّهُ مَالِكٌ .

٥٠٥ - ذَكرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ مُجاهِدٍ ، قالَ : كُلُّ صَوْمٍ فِي القُرآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ إِلا قَضَاءَ رَمضانَ . (١)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٦: ٤٢٩) ، الأثر (١١٥١٥).

١٤٥٠٦ - وعَنِ ابْنِ جريج ، قال : سَمِعْتُ عَطاءٌ يَقُولُ : بَلَغنا أَنَّ فِي قِراءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجد فَصِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ﴾ [ المائدة : ٨٩] ، قالَ عَطاءٌ : وكذلك يقرؤها وكذلك كان يَقْرؤُها أَبُو إَسْحاق وَالأَعْمَشُ .

١٤٥٠٧ - وَعَنْ مَعمرٍ ، عَنْ أبي إسحَاقَ ، وَالأَعْمش ، قالا في حرف ابن مسعود: ﴿ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ﴾ .

١٤٥٠٨ - وعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جريج ، قالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى طَاووسِ يَسْأَلُهُ
 عَنْ صِيَامٍ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ كَفَّارَة اليَمينِ ؟ فقالَ : صُمْ كَيْفَ شَيْتَ . فقالَ مُجاهِدٌ : يَا أَبا عَبْدِ الرَّجُلَ .
 الرَّحمنِ إِنَّها فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مُتَتَابِعَاتٍ ﴾ ، قالَ : فَأُخَبِرِ الرَّجُلَ .

١٤٥٠٩ - وَفِيما ذَكَرْنا عَنْ هَؤُلاءِ العُلماءِ دَلِيلٌ عَلى صِحَّةِ مَا وصفنا ، وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنا.

• ١٤٥١ - وأمَّا قُولُهُ: ﴿ سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَرَّةِ تُصْبِحُ صَائِمةً فِي رَمضَانَ ، فَتدفعُ دفعة مِنْ دَم عبيطٍ فِي غيرِ أوانِ حَيْضِها . . ﴾ إلى آخرِ قَوْلِهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الحَيْضِ وَجُهُ هَذِهِ المَسْأَلَة ومثلها عِنْدَهُ أَنَّ كُلَّ دَم وَجُهُ هَذِهِ المَسْأَلَة ومثلها عِنْدَهُ أَنَّ كُلَّ دَم ظَاهِرِ مِنَ الرَّحمِ فِي غَيرِ أوانِ الحَيْضِ أو فِي غَيْرِ أوانِهِ قَلَّ أو كَثْرَ فَهُو دَمُ حَيْضٍ عِنْدَهُ تَتركُ لَهُ المرَّاةُ الصَّوْمَ والصَّلاةَ مَا تَمادَى فِيها حتَّى تَتَجاوزَ خَمْسَةَ عَشرَةَ يَوْماً فَيعلمُ ذَلِكَ الوقْت أَنَّهُ دَمُ فَسادٍ وَدَمُ عرقٍ مُنْقَطع لا دَمَ حَيْضٍ .

١٤٥١١ – وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْمَدنِينَ عَنْهُ .

١٤٥١٢ – وَكَذَلِكَ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَهَا الْمَعْرُوفَةَ وَاسْتَظَهْرَتْ بِثلاثٍ فِي رِوَايَةٍ

المِصْرِيِّينَ عَنْهُ . وَهَذَا كُلُّهُ مُبَيَّنٌ فِي بَابِ الحَيْضِ ، والحمدُ للَّهِ .

١٤٥١٣ – وَفِي هَذَا البَابِ:

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْم مِنْ رَمَضَانَ : هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلّهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضى ، وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصَّيَامِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ . وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ .

١٤٥١٤ – قَالَ أَبُو عُمْرٌ: اخْتَلَفَ عُلماءُ التَّابِعِينَ مِنَ السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهم فِي الكَافِرِ يُسْلِمُ فِي رَمَضَانَ ، والصَّبِيِّ يبلغُ فِيهِ ، هَلْ عَلَيْهِما قَضاءُ مَا مَضى مِنْ شَهْرِ رَمضانَ وَفِي اليَومِ الَّذِي أَسْلَمَ أَو بَلَغَ فِيهِ .

١٤٥١ - ذَكرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جريج ، عَنْ عَطاءٍ ، قالَ : إِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ النَّهارِ صَامَ نَصْرَانِيٌّ فِي بَعْضِ رَمضانَ صَامَ مَا مضى مِنْهُ مَعَ مَا بَقِي ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ النَّهارِ صَامَ ذَلِكَ اليَومَ . (١)

رَمضانَ عَكْرَمَةَ ، قالَ : يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنْ رَمضانَ وَعَلَى الحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، قالَ : يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنْ رَمضانَ وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمضانَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلاةِ الْمُقِيمِينَ . (٢)

١٤٥١٧ - وَعَنْ معمرٍ ، عَنْ مَنْ سَمعَ الحسنَ يَقُولُ : إِذَا أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضانَ صَامَهُ كُلَّهُ . (٣)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٤: ١٧٠ – ١٧١) ، الأثر ( ٧٣٦٠) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٤: ١٧١)، الأثر (٧٣٦١)، والمحلى (٦: ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٤: ١٧١).

١٤٥١٨ – قالَ معمرً : وقالَ قَتَادَةُ : يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشُّهْرِ .

١٤٥١٩ – قالَ معمرٌ : وَقُولُ قَتادَةَ أَحَبُ إِلَىُّ .

١٤٥٢ - قالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وقالَ الثَّوريُّ : لَو أَسْلَمَ كَفَّ عَنِ الطَّعامِ فِي ذَلِكَ اليَومِ وَلَمْ يَقْضِهِ ، وَلا شَيْءَ عَلَيهِ فِيما مَضى . (١)

١٤٥٢١ – وَهَذا نَحْوُ قُولِ مَالِكِ .

الأكل عن الأكل بقي رَمضانَ عَنِ الأَكلِ عَنْ مَالِكِ : يكفُّ الَّذِي يسْلُمُ فِي رَمضانَ عَنِ الأَكْلِ بَقَيَّةَ يَوْمِهِ ، وَلَيْسَ عَلِيهِ قَضاءُ ذَلِكَ اليَوْمِ بِوَاجِبٍ . وَأَحَبُّ إِليَّ لَو قَضاهُ .

١٤٥٢٣ – وَهُو قُولُ الشَّافِعيِّ ؛ قالَ فِي النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي رَمضانَ ، وَالصَّبيِّ يَحْتَلِمُ : عَلَيْهِما أَنْ يَصُومًا مَا بَقِيَ مِنْ شَهْرِ رَمضانَ وَلا شَيْءَ عَلَيْهِما فِيمَا مَضى ، وَلا يَجِبُ عَلَيْهِما قَضاءُ اليَومِ الَّذِي أَسْلَمَ أَو بَلَغَ ، وَأَسْتَحِبُّ لَهُما صَوْمَهُ .

اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَكُلُّهِم يَسْتَحَبُّ لَهُمَا أَنْ يَكُفَّا ذَلِكَ اليَومِ عَنِ الطَّعَامِ.

١٤٥٢٥ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ فِي الغُلامِ يَحْتَلِمُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمضانَ ، فَإِنَّهُ يَصُومُ مَا مَضَى ؛ لأَنَّهُ كَانَ يطِيقُ الصَّوْمَ .

١٤٥٢٦ – وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الملكِ بْنُ الماجشُونِ .

الصَّبيّ الحَكَافِرِ يُسْلِمُ فِي رَمضانَ ، وَالصَّبيّ وَالصَّبيّ عَلَى الكَافِرِ يُسْلِمُ فِي رَمضانَ ، وَالصَّبيّ يَحْتَلِمُ مَا مَضى ؛ فَقَدْ كلّف غَيرَ مكلّف ، لأنَّ اللَّهَ تعالى لَمْ يكلّفِ الصّيام إلا عَلى

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٤: ١٧١) ، الأثر ( ٧٣٦٣) .

المؤمن إذا كَانَ بَالِغًا لِقَولِهِ تَعَالَى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] وَلِقُولِهِ : ﴿ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ١٩٧] ، فَلَمْ يَدْخَلْ فِي إِيجابِ هَذَا الحِطابِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مَبْلُغَ مَنْ تَلْزَمُهُ الفَرَائِضُ لِقَولِهِ عَلَيْ : ﴿ رُفْعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثُ : . . ﴾ (١) وَذَكرَ الغُلامَ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَالجَارِيَة حَتَّى تَحِيضَ . وَمَنْ أُوجَبُ عَنْ ثَلَاثُ : . . » (١) وَذَكرَ الغُلامَ عَنْي يَحْتَلِمَ ، وَالجَارِيَة حَتَّى تَحِيضَ . وَمَنْ أُوجَبُ عَلَيْهِم صَوْمَ مَا مَضِى فَقَدْ أُوجَبَهُ عَلَى غَيْرٍ مُؤْمِنٍ ، وكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ لأَنَّهُ غَيرُ مُؤْمِنٍ ، وكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ لأَنَّهُ غَيرُ مُؤْمِنٍ ، وكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ ، وَاللَّهُ مُخْطب لِرَفْعِ القَلَمِ عَنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ عَلَى مَا جَاءَ فِي الأَثْرِ . هَذَا وجه النَّظَر ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الذي طَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ . الَّذِي يَبْلغُ فِي آخِرِ يَوم كَانَ فِي أُولِهِ مُفْطِراً ، وَلَيْسَ كَالَيُوم الَّذِي ظَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ . الَّذِي يَبْلغُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ لمَا لَمْ يَلْزَمْهُ فِي أُولِ النَّهَارِ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي أُولِ النَّهَارِ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي أُولِ النَّهَارِ لَمْ يَلْزَمْهُ آخِرُهُ ، وَاليومُ الَّذِي يَظنُ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ ، ثُمَّ يَصِحُ عِنْدَهُ فِي نِصْفَ النَّهارِ أَنَّهُ مِنْ يَعْضَ النَّهارِ أَنَّهُ مِنْ مَعْبَانَ ، ثُمَّ يَصِحُ عِنْدَهُ فِي نِصْفَ النَّهارِ أَنَّهُ مِنْ مَعْبَانَ ، ثُمَّ يَصِحُ عِنْدَهُ فِي نِصْفَ النَّهارِ أَنَّهُ مِنْ وَلِيهِ إِلَى آخِرِهِ فلما فَاتَهُ ذَلِكَ بِجَهْلِهِ لَزِمَهُ قَضَاوُهُ وَسَقطَ الإِثْمُ عَنْهُ ، وَلَزِمَهُ الإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ النَّهارِ عَنِ الأَكْلِ عِنْدَ جَماعَةِ العُلماءِ لأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيهِ أُولُهُ وَسَقطَ الإِمْمُ عَلَيهِ أُولَهُ وَسَقطَ الإِمْمُ عَنْهُ ، وَلَزِمَهُ وَسَقطَ الإِمْمُ عَنْهُ ، وَلَزِمَهُ النَّهُ رَحْهُ اللهُ أَعْلَمُ .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) تقدم في أبواب الصلاة ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة .

# (١٨) باب قضاء التطوع (\*)

النّبي عَنْ مَالِك ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَي النّبي عَنْ النّبي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلامِ ، فَلَا عَلَيْهِ مَا طَعَامٌ . فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ . فَلَا خَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَائِشَةُ ، فَقَالَت حَفْصَةُ وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلامِ ، عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ بِالْكَلامِ ، إِنّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ وَكَانَت بِنْتَ أَبِيهَا : يَارَسُولَ اللّهِ ، إِنّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ . فَأَهْدِي إِلِينَا طَعَامٌ فَأَفْطَرُنَا عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْكَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْهُ عَلَالَتُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْلَ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ ا

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٤٧ - الشافعية والحنابلة: من صام في تطوع ، فلا يلزمه إتمامه ، ولا قضاء عليه ، ولا مؤاخذة في قطعه ، ويستحب إتمامه لأنه تكميل العبادة ، ودليلهم حديث رواه أحمد وصححه، من حديث أم هانئ ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد : ( الصائم المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام وإن شاء أفطر، .

الحنفية والمالكية : من دخل في صوم النطوع لزمه إتمامه ، فإن أفسده قضاه وجوباً .

مغني المحتاج (٢:٧٦١، ٤٤٨) ، كشاف القناع (٢:٠٠١) ، المغني (١٥١:٣) ، اللباب شرح الرسالة الكتاب (١٦٤:٢) ، شرح الرسالة الكتاب (١٦٤:٢) ، شرح الرسالة (٢٩٦:١) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٢٥:١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في كتاب الصيام ، حديث (٥٠) ، باب ﴿ قضاء التطوع ﴾ (٣٠٦:١) ، وعبد الرزاق في ﴿ المصنف ﴾ (٢٧٦:٤) ، الحديث (٧٧٩٠) ، كلاهما من رواية الزهري عن عائشة .

وأخرجه موصولا عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها : الإمام أحمد في «المسند» (٢٦٣٠٦) ، والترمذي في الصوم . الحديث (٧٣٥) ، باب و ما جاء في إيجه القضاء عليه » (٣٠٣٠) ، وقال : و ورواه مالك بن أنس ، ومعمر ، وعبيد الله بن عمر ، وزياد بن سعد ، وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا ، ولم يذكروا فيه : عن عروة ، وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج ، قال : سألت الزهري قلت له : أحدثك عروة عن عائشة ؟ قال : لم =

١٤٥٢٩ - هكَذا هَذا الحَديثُ عِنْدَ جَماعَةِ رُوَاةٍ " المُوطَّأُ " فِيما عَلِمْتُ .

١٤٥٣٠ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ العَزيزِ بْنِ يَحْيَى ، ومُطْرِف ، وروح بْنِ عبادة ، والقدامي ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَة مُسْنَداً ؛ إِلا أَنَّهُ لَمْ يَرُوهِ عَنْهُ إِلا مَنْ لَيْسَ بِذَاكَ مِنْ أَصْحابِهِ .

١٤٥٣١ – وَمِمَّنْ رَواهُ كَذَلِكَ عَنِ ابْنِ شِهابٍ : جَعْفَرُ بْنُ برقانَ (١) وَسُفْيانُ بْنُ حسينٍ، وَصَالحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، وَإِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ أَبِي حبيبةَ ، وَصَالحُ بْنُ كيسانَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصارِيُّ .

١٤٥٣٢ - إِلا أَنَّ مَدَارَ حَدِيثِ صَالِح بْنِ كيسانَ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأنصاريِّ عَلَى يَحْيَى بْنِ الْفِي الأنصاريِّ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، وَلَيْسَ بِذَاكَ القَويِّ . (٢)

<sup>=</sup> أسمع من عروة في هذا شيئا ، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث » .

وأخرجه الطحاوي في و شرح معاني الآثار ، (١٠٨:٢) ، وأبو داود في الصوم . الحديث (٢٤٥٧) ، باب و مَنْ رأى عليه القضاء ، من طريق : زميل مولى عروة ، عن عروة ، عن عائشة ، ومن طريق عمرة عن عائشة أخرجه ابن حبان في و صحيحه ، على ما ذكره الهيثمي في و موارد الظمآن ، موصولا ومرسلا في السنن الكبرى (٢٧٩:٤ - ٢٨١) .

<sup>(</sup>١) رواية جعفر بن برقان عند الترمذي (٧٣٥) في الصوم ، وعند أحمد (٢٦٣:٦) .

<sup>(</sup>٢) في التمهيد (٢٠:١٢) : ﴿ وهو صالح ﴾ .

وهو يحيى بن أيوب الغافقي ، أبو العباس المصري : أخرج له الستة في كتبهم ، ووثقه ابن معين ، والبخاري ، وأبو داود ، وابن حبان ، وقال غيرهم : ليس به بأس ، وذكر أنه إذا حدث من حفظه أخطأ .

التاريخ الكبير (٢:٢٠:٤) ، ثقات العجلي (١٧٩١) ، ثقات ابن شاهين (١٥٢٣) ، ثقات ابن حبان (٢٠٠٤) ، تهذيب التهذيب (١٨٧:١١) ، الضعفاء الكبير (٢:١٠٤) .

- ١٤٥٣٣ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ (١) .
- ١٤٥٣٤ وَجَعْفَرُ بْنُ برقانَ في الزُّهريِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ . (٢)
- (۱) أنكر البخاري حديثه (۱:۱:۱) ، وكذا أبو حاتم الرازي (۸:۱:۱) ، ووثقه العجلي (ل٣ب)، وقال : حجازي ، ثقة ، كما وثقه الإمام أحمد التهذيب (١٠٤:١) ، وقال ابن معين : ليس بشيء، ومرة : صالح ، يُكتب حديثه ، ولا يحتج به ، وضعفه العقيلي (٢:١٤) ، وابن حبان (١٠٩:١) ، والنسائي (٢٨٣) .
- (٢) هو جعفر بن بُرقان الكلابي ، وفاته سنة (٤ ٥١) ، روى عن ثابت بن الحجاج ، وعبد الله بن محمد بن ابن عقيل بن أبي طالب ، وعطاء بن أبي رباح ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وسمع من محمد بن مسلم بن شهاب الزَّهري بالرُّصافة .

قال عبدُ الله أحمد بن حنبل ، عن أبيه : إذا حَدَّث عن غير الزَّهريُّ فلا بأسَ به ، وفي حديث الزُّهريُّ يُخْطئ .

وقال أبو الحسن المَيْمُونيُّ ، عن أحمد بن حنبل : أبو المليح ثِقَةٌ ضابطٌ لحديثه ، صَدُوقٌ ، وهو عندي أضبُط من جعفر بن بُرقان ، وجعفر بن بُرقان ثِقَةٌ ضابطٌ لحديث مَيْمون وحديث يزيد بن الأصم ، وهو في حديث الزُّهريَّ يَضْطربُ ، وَيَخْتَلِفَ فيه . قال : وزعم أبو عبد الله أنه يرى أن جعفر بن بُرقان والشاميين والجَزريين ، إنما حملوا عن الزُّهريُّ برُصافة هِشام ، لأَنَّهُ كانَ عند هشام مُقيماً بالرُّصافة ، وكان علمه في دواوين بني أمية .

## وقال ابن معين :

كان جعفر بن بُرقان أُمَيَّاً ، وهو ثِقَةً ، وَقد روى عن يزيد بن الأصم أحاديث ، وقالَ في موضع آخر : ثِقَةً ، ويُضعَفّ في روايتهِ عن الزُّهري ، وقالَ موضع آخر : ليس بذاكَ في الزُّهريُّ .

وقال يعقوب بن شَيَبَة : سمعت يحيى بن مَعِين يقول : كان جعفر بن بُرْقان أُميّاً ، فقلت له : جعفر ابن بُرقان أُميّا ؟ قال : نعم ، فقلت له : فكيف روايته ؟ فقال : كان َ ثِقَةً صَدُوقاً ، وما أصح روايته عن ميمون بن مِهْران وأصحابه . فقلت : أمّا روايته عن الزَّهري ليست بمستقيمة ؟ قال : نعم، وجعل يضعف روايته عن الزَّهري .

وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجُنيَد ، عن يحيى بن مَعين : ثِقَةٌ فيما روى عن غير الزَّهري ، وأما ما رَوَى عن الزَّهري ، فهو فيه صَعِيفٌ ، وكانَ أمَّياً لا يكتب ، فليسَ هو مستقيم الحديث عن =

......

= الزُّهري ، وهو في غير الزُّهري أصح حديثاً .

وقال عَبَّاس الدُّورِيُّ ، عن يحيى بن مَعِين : كان أُميّاً لا يقرأ ولا يكتب ، وكان رجلَ صِدْق ، وَذَكَرَهُ بخير ، وليسَ هو في الزُّهري بشيء . قال : وسمعت يحيى يقول : قال أبو جعفر السُّويَدي: سمعت أهلَ الرُّقة يقولون : قال جعفر بن بُرْقان : اللهم أُمِنْني قبل أن يدخل فلان الرُّقة ، فمات قبل أن يدخل بليلة .

وقال عثمان بن سعيد الدَّارِمِيُّ ، وعبد الله بن أحمد بن الدُّوْرَقِيُّ ، عن يحيى بن مَعين : ثِقَةً . وقال على بن الحسين بن الجنيد ، عن محمد بن عبد الله بن نُميْر : ثِقَةً ، أحاديثُهُ عن الزُّهريُّ مُضْطربةً .

وقال يعقوب بن سُفيان : حدثنا أبو نُعَيم قال : حدثنا جعفر بن بُرْقان ، وهو جَزَرِيٌّ ثِقَةً ، وبلغني أنه كان أميّاً لا يقرأ ولا يكتب ، وكان من الخيار .

وقال محمد بن سَعْدٍ : كَانَ ثِقَةً صَدُوقًا له روايةً وفِقَهٌ وَفَتوى في دَهْرِهِ ، وكانَ كَثيرَ الحَطأ في حديثه .

وقال أحمد بن عبد الله العِجْلِيُّ : جَزَرِيٌّ ثِقَةً .

وقال النَّسائي : ليس بالقوي في الزُّهري ، وفي غيره لا بأسَ به .

### ترجمته في :

- تاريخ ابن معين (٢:٤٨) طبقات ابن سعد (٢:٢٨) .
  - التاريخ الكبير (٢:١:١٨٧) علل أحمد (٢١٧:١) .
    - تاريخ الثقات للعجلي الترجمة (٢٠٨) .
- الضعفاء الكبير (١٨٤:١) أخبار القضاة لوكيع (١١:٢).
  - الجرح والتعديل (١:١:٤٧٤).
  - الثقات لابن حبان (١٣٦:٦).
  - مشاهير علماء الأمصار: (١٤٨٠).
- تهذيب الكمال (١:٥) موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب، (٥٣٣١) من طبعتنا .
  - ميزان الاعتدال (٤٠٣:١).
  - تهذيب التهذيب (٨٤:٢).

١٤٥٣٥ - وَسُفْيانُ بْنُ حُسِينٍ (١) ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ (٢) فِي حَدِيثِهما عَنِ الزَّهريِّ خَطَأً كَبِيرٌ .

(١) هو سُفيان بنُ حسين بن الحَسَن ، أبو محمَّد ، ويقال : أبو الحَسن ، الواسِطيُّ ، مولى عبد اللَّه بن خازم السُّلَمِيَّ ، ويقال : مولى عبد الرَّحمن بن سَمُرة القُرَشيُّ .

روى عن : إياس بن معاوية ، وجعفر بن أبي وَحشيَّة ، والحَسن البَصْرِيُّ ، والحكم بن عُتيبة ، وحُميد الطُّويل ، وخالد بن دُريك ، وداود الوَرُّاق ، وأبي ريحانة عبد اللَّه بن مَطَر ، وعُبيد اللَّه بن عُمر ، وعلي بن زيد بن جُدْعان ، ومحمَّد بن سيرين ، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري .

قال أبو بكر المَرُّوذيُّ ، عن أحمد بن حنبل : ليس بذاك في حديثه عن الزُّهريُّ .

وقالَ عَبَّاس الدُّوريُّ ، عن يحيى بن مَعين : ليس به بأس ، وليس من كبار أصحاب الزُّهري ، «وفى حديثه ضَعْف ما روى عن الزهري » .

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ، عن يحيى : ثقة في غير الزهري لا يدفع ، وحديثه عن الزهري ليس بذاك ، إنّما سمع منه بالموسم .

وقال أحمد بنُ عبد الله العجليُّ : ثقةً .

وقال عُثمان بنُ أبي شَيْبة : كان ثقةً ، ولكنَّه كان مضطرباً في الحديث .

وقال محمد بنُ سَعْد : ثقةً يُخطئ في حديثه كثيراً .

وقال يَعْقُوب بنُ شَيِّية : صدوقٌ ثقةٌ ، وفي حديثه ضَعْف ، وقد حَمل الناس عنه .

وقال النَّسائيُّ : ليس به بأس إلا في الزُّهْرِيُّ .

وقال أبو أحمد بنُ عَدِيّ : هو في غير الزَّهريُّ صالحُ الحديث ، وفي الزَّهريُّ يروي أشياء خالف الناس .

طبقات ابن سعد: ٣١٢/٧ ، طبقات خليفة: ٣٢٦ ، تاريخ ابن معين (٢١٠:١) ، التاريخ الكبير: ٨٩/٤ وفيه ( سفيان بن حصين ) ، الجرح والتعديل: ٢٢٧/٤ – ٢٢٨ ، كتاب المجروحين: ٣٥٨/١ ، تاريخ بغداد: ١٩/٩ – ١٥١ و تاريخ الإسلام: ١٨٥/١ – ١٨٦ ، سير أعلام النبلاء (٣٠٢٠) ، تهذيب التهذيب: ١٤٥٤ – ١٠٠/ ، خلاصة تذهيب الكمال: ١٤٥ .

(٢) صالح بنُ أبي الأخْضَر اليَماميُّ ، مولى هشام بن عبد الملك . نزلَ البصرة .

روى عن: خالد بن محمد بن زُهير المَخْزُوميُّ ، ومحمد بن مُسلم بن شيهاب الزُّهريُّ ، ومحمد =

١٤٥٣٦ – وَحُفَّاظُ ابْنِ شِهابِ يَرْوُونَهُ مُرْسَلاً عَنِ ابْنِ شِهابِ : أَنَّ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، مِنْهُم : مَالِكٌ ، وَمَعمرٌ ، وَعُبيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عُييْنَةَ .

١٤٥٣٧ – هَكَذَا رُوى حَدِيثَ عُبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْهُ يَحْيَى القطَّانُ ، وَهُوَ

= ابن الْمُنْكَدِر ، ونافع مولى ابن عُمر ، والوليد بن هشام الْمَعْيْطيُّ ، وأبي عُبيد حـاجب سُليمان بن عبد الملك .

وقال أحمد بن عبد الله العجليُّ : يكتب حديثُه وليس بالقَويُّ .

وقال إبراهيم بن يعقوب الجُوزْجانيُّ : اتهم في أحاديثه .

وقال سعيد بن عَمْرو البَرْدَعيُّ : قلتُ لأبي زُرْعة : زَمْعَة بن صالح وصالح بن أبي الأخضر والهيان؟ قال : أما زمعة فأحاديثه عن الزهري ، كأنه يقول : مناكير ، وأما صالح فعنده عن الزهري كتابان أحدهما عَرْض والآخر مناولة ، فاختلطا جميعاً ، وكان لا يعرف هذا من هذا .

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زُرْعَة عن صالح بن أبي الأخضر فقال: ضعيفُ الحديث، وكان عنده عن الزُّهري كتابان، أحدهما عَرْض والآخر مناولةً فاختلطا جميعاً فلا يعرب هذا .

وقال أبو حاتم : لين الحديث .

وقال البخاري : ضعيف .

وقال في موضع آخر : ليِّن .

وقال في موضع آخر : ليس بشيء عن الزُّهريُّ .

وقال التَّرمذيُّ : يضعُّف في الحديث ، ضَعُّفه يحيى القطان وغيرُهُ .

وقال النُّسائي : ضعيفٌ .

وقال أبو أحمد بن عَدِي : وفي بعض أحاديثه ما يُنكر وهو في الضُّعَفاء الذين يُكتبُ حديثُهم .

طبقات: ابن سعد: ۲۷۲/۷ ، تاریخ ابن معین (۲۲۲۲) ، التاریخ الکبیر: ۲۷۳/۷ ، التاریخ الکبیر: ۲۷۳/۷ ، التاریخ الصغیر: ۱۰۱/۲ ، الضعفاء: خ: ۱۷۲ ، الجرح والتعدیل: ۹۹۶/۳ – ۳۹۰ ، الضعفاء للعقیلی (۱۰۱/۲) کتاب المجروحین: ۳۸۱/۳ – ۳۲۸ ، تاریخ الإسلام: ۲۰۱/۱ ، میزان الاعتدال: ۲۸۸/۲ ، سیر أعلام النبلاء (۳۰۳۰۷) تهذیب التهذیب: ۴۸۰/۳ – ۳۸۲ ، طبقات المدلسین: ۱۹ .

الصَّحِيحُ ، عَن عُبيدِ اللَّهِ .

محمدُ بنُ مُعاوِية ، قَالَ : حدَّننا مُحمدُ بنُ إِبراهيمَ ، قالَ : حدَّننا مُحمدُ بنُ مُعاوِية ، قَالَ : حدَّننا سُفْيانُ ، قَالَ : حدَّننا سُفْيانُ ، قَالَ : حدَّننا سُفْيانُ ، قَالَ : سَمِعْناهُ مِنْ صَالِح بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ ، عَنِ الزَّهريِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قالت : أصبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ ، فَأَهْدِي لَنَا طَعَامٌ مخروصٌ عَلَيْهِ . . ، الحديث .

١٤٥٣٩ – قالَ سُفيانُ : فَسَأَلُوا الزهريُّ وأَنا شَاهِدٌ : أَهُوَ عَنْ عُرْوَةَ ؟ قَالَ : لا .
١٤٥٤ – قالَ أَبُو عُمَرَ : أَظُنُّ السَّائِلَ الَّذِي أَسَارَ إِلِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِالذِّكْرِ هُوَ ابْنُ

١٤٥٤١ - ذُكِرَ عَنْ سُفيانَ ، قالَ حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قالَ أَخْبرنا ابْنُ جريج ، قالَ : ﴿ مَنْ أَفْطَرَ فِي قَالَ : ﴿ مَنْ أَفْطَرَ فِي النَّمِ عَلَيْكُ قالَ : ﴿ مَنْ أَفْطَرَ فِي النَّطَوُّ عِ فَلْيَصُمْهُ ﴾ ؟

قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرُورَةَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنْ حَدَّتَنِي فِي خِلافَةِ سُليمانَ : إِنْسَانً عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يسأل عَائِشَةَ أَنَّها قَالَتْ : أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمتَيْنِ . . ، وَذَكرَ الحَدِيثَ .

١٤٥٤٢ – قالَ الشَّافِعيُّ : أَخْبَرنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جَرِيجٍ ، قالَ : قُلْتُ لاَبْنِ شِهابٍ : أَسَمِعْتُه مِنْ عُرُوزَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ؟ قالَ : لا إِنَّما أَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ بِبَابٍ عَبْدِ اللَّكِ ابْنِ مَرْوانَ ، أو رَجُلٌ مِنْ جُلَساءِ عَبْدِ اللِلكِ بْنِ مروانَ .

١٤٥٤٣ – أَخْبِرِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمْنِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحمدُ بْنُ

عُثمانَ بْنِ ثَابِتِ ، قالَ : حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قالَ : حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ : ﴿ أَنَّهَا أَصْبَحَتْ هِيَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ : ﴿ أَنَّهَا أَصْبَحَتْ هِيَ لَنَا ، فَقَامَ فَرُوى لَنَا عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : ﴿ أَنَّهَا أَصْبَحَتْ هِيَ لَنَا ، فَقَامَ فَرُوى لَنَا عَنِ الزَّهْرِيِّ ، فَأَهْدِي لَهُمَا طَعَامٌ ، وكانَ الطَّعَامُ مَخْرُوصاً عَلَيهِ . ﴾ وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ ، فَأَهْدِي لَهُمَا طَعَامٌ ، وكانَ الطَّعامُ مَخْرُوصاً عَلَيهِ . ﴾ فَلَمَّ جَاءَ الزَّهْرِيُ حَدَّثنا بِهَدا الحَديثِ فَلَمْ يذكرْ فيهِ عُرُوةَ وَلا قَالَ فِيهِ : ﴿ وَكَانَ الطَّعَامُ مَخْرُوصاً \* لَمْ مَخْرُوصاً \* ( ) عَلَيهِ ، فَوَقَفُوا الزَّهْرِي وَأَنَا حَاضِرٌ : هَلْ سَمِعْتَهُ مِنْ عُرُوةَ ؟ فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرُوةَ .

١٤٥٤٤ - وَقَدْ ذَكَرْنا فِي ( التَّمْهِيدِ » (٢) مَا رُوِيَ مُسْنَداً فِي مَعْنى هَذا الحِدِيثِ وَعَلَّلَ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ كُلَّها .

١٤٥٥ - قال آبُو عُمر : أجمع العُلماء عَلَى أنّه لا شَيْء على مَنْ دَخلَ فِي صِيام أو صَدَقَة تَطَوع فَقطعة عَليهِ عُذر مِنْ حَدَث أو غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ سَبَب .

١٤٥٤٦ - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَطَعَ صَلاَتَهُ أَوْ صِيامَهُ عَامِداً .

١٤٥٤٧ - فقالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: مَنْ أَصْبَحَ صَاثِماً مُتَطَوِّعاً ، ثُمَّ أَفْطَرَ عَامِداً فَعَلَيهِ القَضاءُ.

١٤٥٤٨ – وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو تُورٍ .

١٤٥٤٩ – وَحُجَّتُهُم مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهابِ المَذْكُورِ ، وَمَا كَانَ مَعْنَاهُ

<sup>(</sup>١) (طعام مخروص ) = منزوع العرجون ، أو النوى .

<sup>(</sup>۲) (۱۲ : ۱۸ ) وما بعدها .

فِيما ذَكَرْناهُ فِي ( التَّمْهِيدِ ) . (١)

. ١٤٥٥ – وَقَالَ الشَّافِعِيِّ (٢) وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : أَسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لا يفْطرَ ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَلا قَضَاءَ عَلَيهِ .

١٥٥١ - وَقَالَ النُّورِيُّ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ .

١٤٥٥٢ – وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ : فَمِنْهُم مَنْ قَالَ بِقُولِ صَاحِبِهِم ، وَمِنْهُم مَنْ قَالَ بِقُولِ الشَّافِعِيِّ .

١٤٥٥٣ - وَالفُقهاءُ كُلُّهِم مِنْ أَهْلِ الرَّأِي وَالأَثَرِ يَقُولُونَ : إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرْ نَاسِياً أَو عَليهِ شَيْءٌ فَلا قضاءَ عَلَيهِ .

١٤٥٥٤ - وَقَالَ ابْنُ عُلِيَّةَ : الْمُتَطَوِّعُ عَلَيهِ القَضاءُ أَفْطَر مُتَعَمِّداً أَو نَاسِياً قِيَاساً على

٥٥٥٥ - وَقَالَ الأَثْرَمُ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ حَنبلِ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِماً مُتَطَوِّعاً ثُمَّ بَدا لَهُ فَأَفْطَرَ : أَيَقْضِيهِ ؟ قَالَ : إِنْ قَضاهُ فَحَسَنَ ، وَأَرْجُو أَنْ لا يَجبَ عَليهِ شَيْءٌ .

١٤٥٥٦ - قِيلَ لَهُ: فَالرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي صَلاةٍ مُتَطَوِّعًا أَلَهُ أَنْ يَقْطَعَها ؟ فَقَالَ: الصَّلاةُ أَشَدُّ لا يَقْطَعُها . قِيلَ لَهُ: فَإِنْ قَطَعَها أَيَقْضِيها ؟ قَالَ: فَإِنْ قَضَاها خَرجَ مِنَ الاَخْتِلافِ.

<sup>(</sup>١) (١٢: ٦٦) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الأم (٢: ١٠٣) ، باب و صيام التطوع ، .

١٤٥٥٧ - قَالَ أَبُو عُمَر : مِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْمَتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ لا شَيْءَ عَلَيهِ مِنْ قَضاءِ وَلا غَيْرِهِ مَا أَخْبرناهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمد ، قالَ : حدَّننا مُحمد بْنُ بكر ، قالَ : حدَّننا جرير بْنُ قَالَ : حدَّننا أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حدَّننا جرير بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ هَانِي ، قَالَتْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ هَانِي ، قَالَتْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ هَانِي ، قَالَتْ : مَا كَانَ يَوْمُ فَتْح مَكَّةَ جَاءَت فَاطِمَة ، فَجَلَسَت عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأُمُّ هَانِي مَنْ يَمِينِهِ ، قَالَت : فَجَاءَت الْوَلَيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ ؛ فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمْ هَانِي عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَت : فَجَاءَت الْوَلَيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ ؛ فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمْ هَانِي عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَت : قَجَاءَت الْوَلَيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ ؛ فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمْ هَانِي عَمْرُكِ إِنْ كَانَ تَطُوعًا » . (١) هَالَ : فَلا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطُوعًا » . (١)

١٤٥٥٨ - وأخبرنا مُحمدُ بنُ إِبْراهيمَ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بنُ مُعاوِيةَ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بنُ مُعاوِيةَ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بنُ حسانَ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بنُ حسانَ ، قالَ : حدَّثنا حمَّد ، عَنْ سماكِ بن حرْب ، عَنْ هارُونَ ابْنِ أُمِّ هَانِي ، عَنْ أُمِّ هَانِي ، قالَتْ : دَخَلَ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا صَائِمةٌ فَأْتِي بِإِناءِ مِنْ لَبَنِ ، فَشَرِب ثُمَّ فَالَيْ ، قالَتْ ، وَاللَّهِ عَلَيْ كَرِهْتُ أَنْ أَرُدً سُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللّهِ : إِنِّي كُنْتُ صَائِمةً وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدُ سُولُ الله عَلِيْ : ﴿ إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَاقضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وإِنْ شَوْرَكَ ؟ فقال رَسُولُ الله عَلِيْ : ﴿ إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَاقضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وإِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في مسنده ، ص (۲۲۰) ، الحديث (۱۹۱۹) وابن أبي شيبة في ( المصنف ) (۲۰:۳) ، والإمام أحمد في ( مسنده ) ( ۳٤٢:٦ ) ، والدارمي ( ۲: ۱٦ ) ، وأبو داود في الصوم (۲۰:۳) ، باب ( ما جاء في الصوم (۲۳۱) ، باب ( ما جاء في الطار الصائم المتطوع ) (۳: ۱۰) ، والنسائي في الصوم من سننه الكبرى على ماجاء في ( تحفة الأشراف ) ( ۲: ۲) .

كَانَ مِنْ غَيْرٍ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنْ شَيْتِ فَاقْضِي وإِنْ شَيْتِ لا تَقْضِي ».

٩ ٥ ٥ ٩ - قَالَ ٱلْهُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سَمَاكُ وَغَيْرِهِ ، وَهَذَا الْإَسْنَادُ أَصَحُ إِسْنَادٍ لِهَذَا الْحِدِيثِ مِنْ طُرقِ سَمَاكُ وَلَا يَقُومُ عَلَى غَيْرِهِ ، رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ الإَسْنَادُ أَصَحُ إِسْنَادٍ لِهَذَا الْحِدِيثِ مِنْ طُرقِ سَمَاكُ وَلَا يَقُولُ : حَدَّثَنِي ابنَا أُمَّ هَانَيُ فَرُويتَهُ عَنْ أَفْضَلِهِما .

مَدْ التَّطُوعِ ، بِأَنْ قَالَ : حدَّثنا سِجُوازِ الفِطْرِ فِي التَّطُوعِ ، بِأَنْ قَالَ : حدَّثنا سُفْيانُ ابْنُ عُييْنَةً ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَلَكُنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ ، إِنَّا خَبُّأَنَا لَكَ حَيْسًا (١) ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي

ا ١٤٥٦١ – قالَ : وَأَخْبَرْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : خَرَجَ النَبِيُّ عَلَيْكُ مِنَ المَدينَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِكُرُّاعِ الغَمِيمِ وَهُوَ صائمٌّ رَفَع إِنَاءً ، فوضعَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ فَشَرِبَ والنَّاسُ يَنْظُرُونَ . (٣)

١٤٥٦٢ – فَقَالَ : هَذَا لَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّوْمِ فِي السُّفَرِ وَٱلا يَدْخُلَ ،

<sup>(</sup>١) ( **الحيس** ) : هو التمر مع السمن .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في كتاب الصيام رقم ( ۲۲۷۰) من طبعتنا ص ( ٤ : ٣٦١) ، باب و جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ، وبرقم ( ١٦٩ – و ١٥٥٤) ، ص ( ٢ : ٨٠٨) من طبعة عبد الباقي ، كما أخرجه أبو داود في الصوم ( ٢٤٥٥) ، باب و في الرخصة في ذلك ، عبد الباقي ، والترمذي في الصيام ( ٧٣٧ ، ٧٣٧) ، باب و صيام المتطوع بغير تبييت ، (٣٢٩:٢) ، والنسائي في الصيام ( ٤ : ١٩٤ ، ١٩٥ ) ، باب و النية في الصيام ) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٤ : ٢٧٤ – ٢٧٥) .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ( ١٣٩٥٧ ) .

وَكَانَ مُخَيِّرًا فِي فَلِكَ إِذَا دَخلَ فِيهِ أَنْ يَخرجَ مِنْهُ ، والتَّطَوُّعُ بِهذا أُولَى .

الْ : وَأَخْبَرُنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ ، عَنِ ابْنِ جريج ، عَنْ عَطَاءِ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لا يَرَى بالإِفْطَارِ في صِيامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا (١) .

١٤٥٦٤ – قالَ : وَيضْرِبُ لِذَلكَ أَمْثَالاً : رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا وَلَمْ يُوَفِّهِ فَقَدَ مَا احْتَسبَ ، أو صلَّى رَكْعةً فَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى فَقَد مَا احْتَسبَ . (٢)

١٤٥٦٠ - قال : وَأَخْبِرنا مُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الْجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جريج ، عَنِ الزَّبيرِ ، عَنْ
 جَابِرٍ : أَنَّهُ كَانَ لا يرى بِالإِفْطارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا . (٣)

١٤٥٦٦ – قالَ : وَأَخْبَرْنَا عَبْدُ الجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جَرِيجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الوردِ مثلَهُ .

١٤٥٦٧ – قالَ أَبُو عُمَّرَ : ذَكرَ هذهِ الآثارَ كُلَّها : عَبْدُ الرزَّاقِ (١) ، عَنِ ابْنِ جريج ، عَنْ عَطاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينارٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ سَواء .

١٤٥٦٨ – وَذَكرَ مَعمرٌ ، عَنِ الزَّهريُّ ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ : أَنَّ ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ أَنْ تَصِدُّقَ فَبِدا عَبُّاسٍ قَالَ : الصَّومُ كالصَّدَقَةِ : أردت أَن تصوم فبدا لك ، وأردت أَن تصدَّق فبدا لك . وأردت أَن تصدَّق فبدا لك . (٥)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٤: ٢٧١) ، الأثر (٧٧٦٧).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق ( ٤ : ٢٧١ ) ، الأثر ( ٧٧٦٩ ) ، وسنن البيهقي ( ٤ : ٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في المصنف (٤: ٢٧٧) ، باب (إفطار التطوع وصومه إذا لم يُبَيِّنهُ ،

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٤: ٢٧١)، الأثر ( ٧٧٦٨).

١٤٥٦٩ – قالَ عَبْدُ الرزَّاقِ : وَأَخْبَرنِي إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَوْبِ ، عَنْ عَنْ عَالَ عَبْدُ الرزَّاقِ : وَأَخْبَرنِي إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سَمَاكَ بْنِ حَوْبِ ، عَنْ عَكْرِمةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قالَ : ﴿ مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً مُتَطَوِّعاً إِنْ شَاءَ صَامَ ، وإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ﴾ . (١)

، ١٤٥٧ – وَهُوَ قُولُ سَلْمَانَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ . ١٤٥٧١ – وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيرٍ . (٢)

العُمْرةِ العُمْرةِ وَالتَّطَوُّعِ أَنَّهُ لَيسَ لأَحَدِ الحُروجُ مِنْهُما بَعْدَ الدُّحُولِ فِيهما ، وَأَنَّ مَنْ حَرجَ مِنْهُما وَالتَّطَوُّعِ أَنَّهُ لَيسَ لأَحَدِ الحُروجُ مِنْهُما بَعْدَ الدُّحُولِ فِيهما ، وَأَنَّ مَنْ أَفْسَدَ صَلاتَهُ ، وَضَاهُما ، وَأَنَّ الصَيَّامَ قِياسٌ عَلَيهِ ، بِأَنْ قَالَ : الفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ : أَنَّ مَنْ أَفْسَدَ صَلاتَهُ ، أو صِيَامَهُ ، أو طَوافَهُ : كَانَ عَاصِيًا لَو تَمادى فِي ذَلِكَ فَاسِداً ، وَهُو فِي الحجِّ مَأْمُورٌ بِالتَّمادِي فِيه فاسداً وَلا يَجُوزُ لَهُ الحُروجُ مِنْهُ حتَّى يَتَمَّهُ عَلَى فَسادِهِ ثم يقضيه وليس كَذلكَ الصَّوم والصَّلاة . (٣)

مَنْ قَالَ بِقَولِهِ فِي إِيجابِ القَضاءِ عَمْرَ : مِنْ حُجَّةِ مَالِكِ وَمَنْ قَالَ بِقَولِهِ فِي إِيجابِ القَضاءِ عَلَى المُتَطَوِّعِ إِذَا أَفْسَدَ صَوْمَةُ عَامِداً مَعَ حَدِيثِ ابْنِ شِهابِ المَذْكُورِ فِي هَذَا البَابِ

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٤: ٢٧١)، الأثر ( ٧٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) ذكر المصنف في التمهيد ( ١٢ : ٧٧ ) أن سالماً الأفطس صنع طعاماً فأرسل إلى سعيد بن جبير ، فقال : إني صائم ، فحدثه بحديث سلمان أنه فطر أبا الدرداء - فأفطر سعيد ثم ذكر في ( ٨١:١٢ ) أن سعيد بن جبير دعي إلى طعام وهو صائم ، فقال : لأن تختلف الأسنة في جوفي ، أحب إلى من أن أفطر .

<sup>(</sup>٣) معناه في ( الأم ) ( ٢ : ٣ ٠ ) ، باب ( صيام التطوع ) .

حَدِيثُ عَائِشَةً وَحَفْصَةً ، وَقُولُ اللّهِ – عز وجل – : ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّهِ فَهُو خَيرٌ لَهُ ﴾ [ الحج : ٣٠ ] ولَيسَ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الصَّوْمِ بِمُعَظِّم لحرم الصَّوْمِ ، وَقَدْ أَبْطلَ عَمَلهُ فِيهِ ، وَقَدْ قَالَ اللّهُ – عز وجل – : ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصَّيَامَ إِلَى السَّوْمِ ، وَقَدْ أَبْطلَ عَمَلهُ فِيهِ ، وَقَدْ قَالَ اللّهُ – عز النَّافِلَةِ كَما قَالَ اللّهُ – عز النَّيلُ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] ، وهُو يَقْتَضِي عُمُومَ الفَرْضِ والنَّافِلَةِ كَما قَالَ اللّهُ – عز وجل – ﴿ وأَتِمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ ﴾ [ البقرة : ١٩٧ ] ، وقد أجْمعُوا أنَّ المفسدَ لحجَّةِ التَّطَوُّ عَلَى هَذَا الإِجْماعِ إِيجابُ القَضاءِ عَلَى مُفْسِدِ صَوْمِهِ عَامِدًا .

١٤٥٧٤ - وأَمَّا مَنِ احْتَجَّ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ بِقَولِهِ : ﴿ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٠] فَجاهِلٌ بِأَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ فِيها . وَذَلِكَ أَنَّ العُلماءَ فِيها عَلَى قَوْلَيْنِ .

١٤٥٧٥ – فَقُولُ أَكْثَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ لا تُبطلُوها بالرِّيَاءِ أَخلصُوها لِلَّهِ .

١٤٥٧٦ - وَقَالَ آخرُونَ : ﴿ لا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [ محمد : ٣٠ ] بِارْتِكابِ الكَبَائِرِ . وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ أَبُو العَالِيةِ .

١٤٥٧٧ – وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً : ﴿ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَأْكُلْ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) من حديث أبي هريرة : أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲: ۲۷۹) ، وأبو داود في الصوم (۲، ۱۷۹) من حديث أبي هريرة : أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲: ۲۷۹) ، باب و ما حديث أبي الصائم ألدعوة ، والنسائي في السنن الكبرى ، على ما جاء في و تحفة الأشراف ، حديد في إجابة الصائم الدعوة ، والنسائي في السنن الكبرى ، على ما جاء في و تحفة الأشراف ، (۲: ۱٤۸ – ۱٤۸) ، والطحاوي في و مشكل الآثار ، (٤: ١٤٨ – ١٤٩) ، والبيهقي في السنن (۲: ۲۲۳) .

١٤٥٧٨ - وَرُوِي: ﴿ فَإِنْ شَاءَ أَكُلَ وَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلَا يَأْكُلُ ﴾ (١) . ١٤٥٧٩ - فَلُو كَانَ الفِطْرُ فِي التَّطَوُّعِ حَسنًا لَكَانَ أَفْضَلَ ذَلِكَ وَأَحْسَنَهُ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ الَّتِي هِيَ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ، فلما لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ علمَ أَنَّ الفِطْرَ فِي

التَّطَوُّع لا يَجُوزُ .

. ١٤٥٨ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ

١٤٥٨١ - وَفِي هَٰذَا أَنَّ الْمُتَطَوِّعَ لا يَفْطَرُ وَلا يُفطِرهُ غَيْرِهُ لأَنَّهُ لَو كَانَ لِلرَّجُلِ أَنْ يفسد عَليها مَا احْتَاجَتْ إلى إِذْنِهِ ، وَلَو كَانَ مُبَاحًا كَانَ إِذْنَهُ لا مَعْنَى لَهُ .

١٤٥٨٢ – وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ – عليه السلام – : أَنَّهُ قُدُمَ إِلَيْهِ سَمْنٌ وَتَمْرٌ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) الحديث عن جابر قال : قالَ رسولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُجِبْ ، فإنْ شَاءَ أَكُلُ ، وإنْ شَاءَ تَرَك ﴾ .

أخرجه مسلم ( ١٤٣٠) في طبعة عبد الباقي في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة ، وابن ماجه ( ١٧٥١) في الصيام: باب من دعي إلى طعام وهو صائم ، وأخرجه أحمد ٣ /٣٩٢، وأبو داود (٣٧٤٠) في الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة ، والطحاوي في ( مشكل الآثار ، ١٤٨/٤ .

<sup>(</sup>۲) الحديث عن أبي هريرة ؛ أخرجه البخاري في البيوع ( ٢٠٦٦) ، باب قوله تعالى ﴿ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ﴾ . فتح الباري ( ٤ : ٣٠١) ، وفي النكاح ( ١٩٢٥) ، باب و صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً ، ، ومسلم في الزكاة ، ح ( ٢٣٣٢) في طبعة عبد الباقي ، باب و ما أنفق العبد من مال مولاه ، وأبو داود في الزكاة ( ١٦٨٧) ، باب و المرأة تتصدق من بيت زوجها ، ( ٢ : ١٣١) ، وفي الصوم ( ٢٤٥٨) ، باب و المرأة تصوم بغير إذن زوجها ، والإمام أحمد في و مسنده ، ( ٢ : ٣١٦) ، وعبد الرزاق في المصنف ( ٧٨٨١) ، والبيهةي في السنن ( ٤ : ١٩٢١) .

صَائِم فَقال : ﴿ رُدُّوا تَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ وسَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ ﴾ (١) ، وَلَمْ يَفْطِرْ، بَلْ أَتَمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى ظَاهِرِ قَولِ اللَّهِ ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧] وَلَمْ يخصُّ فَرْضاً مِنْ نَافِلَةٍ .

١٤٥٨٣ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفطِرِ مُتَعَمَّداً فِي صَوْمِ التَّطَوَّع :
 ( ذَاكَ اللاعب بِدينِهِ » ، أو قال : ( بِصَوْمِهِ » . (٢)

١٤٥٨٤ – وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبيرٍ : لأَنْ تختلِفُ الأَسِنَّةُ في جَوفِي أَحَبُّ إِليَّ أَنْ فُطِرَ . (٣)

١٤٥٨٥ – أخبرنا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيانَ ، قالَ : حدَّثنا قَاسِمُ بْنُ أَصِبِغ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بْنُ الجهمِ ، قالَ : حدَّثنا روحُ بْنُ عبادةَ ، قالَ : حدَّثنا قرعةُ بْنُ سويد ، قالَ : حدَّثنا مَعْروفُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفِ : إِنَّ عَطاءً صَنَعَ لَهُمْ طَعامًا بِذِي طُوى ؛ فقرَّبه قالَ : حدَّثنا مَعْروفُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفِ : إِنَّ عَطاءً صَنَعَ لَهُمْ طَعامًا بِذِي طُوى ؛ فقرَّبه إلَيْهِم وَعَطاءً صَائِمٌ ومُجَاهِدٌ صَائِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبيرٍ صَائِمٌ ، فَأَفْطَرَ عطاءً وَمُجاهِدٌ ، وَقالَ سَعِيد : لأن تختلف الشّفار فِي جوفي أحب إليًّ مِن أَنْ أَفْطِرَ . (٤)

١٤٥٨٦ – وَهُوَ قُولُ ابْنِ عُمَرَ ، وَإِبْراهِيمَ النخعيُّ ، وَالْحَسَنِ البَصْرِيُّ وَمَكْحُولٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصوم ، باب و من زار قوماً فلم يفطر عندهم » فتح الباري (٤: ١٩٨) ، والإمام أحمد في و مسنده » (٣: ١٠٨، ١٨٨ ) ، وهو من حديث أنس ، أن النبي (ﷺ) دخل على أم سُليم فأتته بسمن وتمر . . . الحديث .

<sup>(</sup>۲) التمهيد ( ۱۲ : ۸۱ ) .

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١٢ : ٨١).

١٤٥٨٧ – وَإِلِيهِ ذَهَبَ أَبُو ثَور .

١٤٥٨٨ – وَهُوَ قُولُ مَالِكُ وَٱصْحَابِهِ .

١٤٥٨٩ - وَقَدْ احْتَجَّ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ وَمَا كَانَ مِثْلَهَا مِنْ صَلَاةِ التَّطُوعِ بِمَا قَدْ أُوْرَدْنَا مَعْنَاهُ فِيمَا مَضَى لِهذا البَابِ .

# (١٩) باب فدية من أفطر في رمضان من علة (\*)

عَلَى الطَّيَامِ . فَكَانَ يَفْتَدِي . (١) يَقْدِرُ عَلَى الطَّيَامِ . فَكَانَ يَفْتَدِي . (١)

١٤٥٩ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِباً . وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ قَوِيّا
 عَلَيْهِ . فَمَنْ فَدَى ، فَإِنَّمَا يُطْعِمُ ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ ، مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ .

ا ١٤٥٩١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الخَبرُ بِذَلِكَ عَنْ أَنَسٍ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ رَواهُ حَمَّادُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ البنانيِّ ، قالَ : كَبِرَ أَنسُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ البنانيِّ ، قالَ : كَبِرَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ حَتَّى كَانَ لا يَطيقُ الصَّوْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَو عَامَيْن ، فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ . (٢) مَالِكٍ حَتَّى كَانَ لا يَطيقُ الصَّوْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَو عَامَيْن ، فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ مَالِكُ حَتَّى كَانَ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٤٨ - متفق بين الفقهاء أنه يجوز الفطر للشيخ الفاني ، والعجوز الفانية العاجزين عن الصوم في جميع فصول السنة : الفطر ، ولا قضاء عليهما لعدم القدرة على الصوم ، وعليهما عن كل يوم فدية : طعام مسكين ، لقوله تعالى : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ [البقرة:١٨٤].

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ٨٨/٣ ب ، وفي البخاري ١٣٥/٨ : فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً خبراً ولحماً وأفطر .

وقال الحافظ ابن حجر: وروى عبد بن حميد من طريق النضر بن أنس ، عن أنس أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر ، فأطعم مسكيناً كل يوم ، ورويناه في فوائد محمد بن هشام بن ملاس ، عن مروان ، عن معاوية ، عن حميد ، قال : ضعف أنس عن الصوم عام توفي ، فسألت ابنه عمر بن أنس : أطاق الصوم ؟ قال : لا ، فلما عرف أنه لا يطيق القضاء ، أمر بجفان من خبز ولحم ، فأطعم العدة أو أكثر .

يَوْمٍ مِسْكِينًا . (١)

١٤٥٩٤ - قَالَ آبُو عُمَرَ: أَجْمَعَ العُلماءُ عَلَى أَنَّ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالعجُوزِ اللَّذَيْنِ لا يطِيقَانِ الصَّوْمَ الإِفْطارَ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الوَاجِبِ عَلَيهما .

٥٩٥ - الله مَالِكُ مَا ذَكَرْناهُ عَنْهُ فِي ( مُوَطَّفِهِ ) .

١٤٥٩٦ – وَروى عَنْهُ أَشْهَبُ ، قالَ : قَالَ رَبِيعةُ فِي الكَبيرِ والمستعطشِ : إِذَا أَفْطَرا إِنَّما عَلَيْهِما القَضاءُ وَلا إِطْعَامَ عَلَيْهِما .

١٤٥٩٧ – قالَ أَشْهَبُ : وَقَالَ لِي مَالِكٌ مِثْلَهُ .

١٤٥٩٨ - وقالَ الأوْزَاعِيُّ: قالَ اللهُ - عزَّ وجلً - : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ . . ﴾ إلى قولِهِ : ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ . . ﴾ إلى قولِهِ : ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤] . قالَ : كَانَ مَنْ أطاقَ الصَّيَّامَ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ فَنَسَخَتُها هذهِ الآيَةُ ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهرِ فَلْيَصُمَهُ ومَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَنَسَخَتُها هذهِ الآية ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهرِ فَلْيَصُمَهُ ومَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ آيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] فَثبتَ الفِدْيَةَ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لا يطيقُ الصَّوْمَ أَنْ يطعمَ لِكُلِّ يَومٍ مِسْكِيناً مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة ، باب ﴿ أَيَاماً مُعدُودَاتَ . . ﴾ ، فتح الباري (٨ : ١٧٩) .

١٤٥٩٩ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الشَّيْخُ الكَبِيرُ الَّذِي لا يطِيقُ الصَّوْمَ وَيَقْدرُ عَلَى الكَفَّارَةِ يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَومٍ بِمُدِّ مِنْ حِنْطةٍ . (١)

عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى وَقِياساً عَلَى مَنْ لَمْ يَطِيَ الحَجُّ أَنَّهُ وَقِياساً عَلَى مَنْ لَمْ يَطْقِ الحَجُّ أَنَّهُ يَحَجُّ عَنْهُ غَيْرُهُ ، وَلَيْسَ عَملُ غَيْرُهِ عَمله عَنْ نَفْسِهِ كَما لَيْسَ الكفَّارةُ كَعَملِهِ .

١٤٦٠١ – قالَ : وَالْحَالُ الَّتِي يَتَرَكُ فِيهَا الْكَبِيرُ الْصُوْمَ يَجَهَدُهُ الْجَهَدَ غَيْرِ الْمُتَمَلِ.
١٤٦٠٢ – وقالَ أَبُو حَنِيفَة ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحمَدَّ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا

يطِيقُ الصُّومَ : يفطرُ وَيطْعمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً نِصْف صَاعٍ مِنْ حِنْطةٍ وَلا شَيْءَ عَلَيهِ

غَيْر ذَلِكَ .

الصَّوْمِ فَإِنَّهُ يَفَطُرُ السَّيْخُ الكَبِيرُ الَّذِي لا يَقْدُرُ عَلَى الصَّوْمِ فَإِنَّهُ يَفَطُرُ وَيَطْمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مسكينًا إذا كان الصوم يجْهَدُهُ ، وَإِنْ كَانَ لا يَقْدُرُ عَلَى الصَّوْمِ فَلا شَيْءَ عَلَيهِ .

١٤٦٠٤ - قال آبُو عُمر : قال الله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ . . ﴾ إلى قولِه : ﴿ فعد مَن أَيَّامٍ أُخر وعَلَى الَّذِينَ يطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٨٣ - ١٨٨ ] .

١٤٦٠٥ - قَولُهُ تَعالى ﴿ يُطيقُونَهُ ﴾ هُوَ الثَّابِتُ بين لِوَحْي المصْحفِ الجُتمع عَلَيهِ،
 وَهِيَ القِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتي يقطعُ بِصِحَّتِها وَيَقْطعُ الفَرْدُ بِمَجِيئِها .

١٤٦٠٦ - وَقَدِ احْتَلَفَتِ العلماءُ بِتَأْوِيلِها .

<sup>(</sup>١) قاله الشافعي في ( الأم » ( ٢ : ١٠٤ ) ، باب ( أحكام من أفطر في رمضان » ، ونقله البيهقي في ( معرفة السنن والآثار » ( ٦ : ٨٨٨٦ ) .

١٤٦٠٧ – قالَ مِنْهُم قَائِلُونَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ .

المُسْهَرَ فَلْيُصُمْهُ ومَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مَنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ الآية [البقرة: ١٤٦٠] أن يَصُومَ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِسْكِيناً ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ مِنْهُ مَاشَاءَ وأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِسْكِيناً ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ مِنْهُ مَاشَاءَ وأَطْعَمَ عَنْ ثَمَاءً مَنْ أَلَاهُ – عَزَّ وجلً – : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصَمْمُهُ ومَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مَنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٤] فنسخ بِهِ مَا تقدَّمَ مِنَ التَّخْييرِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالإِطْعامِ .

١٤٦٠٩ - وَاخْتَلَفُوا مَعَ هَذَا فِي تَأْوِيلِ قَولِهِ : ﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ [ البقرة : ١٨٤ ] .

١٤٦١ - فقال بعضُهم يطعمُ مسكينين عَنْ كُلِّ يَومٍ مُدّاً مُدّاً أُو نِصْفَ صاع .

١٤٦١١ – وَقَالَ بَعْضُهم : يُطْعُمُ مسْكِيناً أَكْثَرُ مُمَّا يَجِبُ عَليهِ .

البقرة: ١٨٤١ - وقالَ بعضُهم: أرادَ بِقَوْلِهِ ﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْر لَهُ ﴾ [ البقرة: ١٨٤] أن يصوم مع الفدية .

١٤٦١٣ – قال : والصَّوْمُ مَعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ وَكُلُّ هَوُلاءِ يَقُولُوا : الآيَةُ مَنْسُوخَةٌ ، بقوْلِهِ : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] .

١٤٦١ - ومِمَّنْ قالَ بِذَلكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، رَوَاهُ أَيُّوبُ وَخَالِدٌ الحَدَّاءُ عَنْ
 مُحمدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

٥ ١٤٦١ – وَرَواهُ يَزِيدُ النحويُّ ، عَنْ عكْرِمةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

١٤٦١٦ – وَرُواهُ ابْنُ جُرِيجٍ ، وعُثْمَانُ بْنُ عَطَاءِ الحَرَاسَانِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ

ابن عَبَّاسٍ. (١)

١٤٦١٧ – وَهُوَ قُولُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِيهِ ، وقُولُ عَلْقَمةَ وَعُبِيدَةَ، وأبنِ سِيرينَ ، والشَّعْبيُّ ، وَأَبْنِ شِهابِ الزُّهريُّ .

١٤٦١٨ – وَهُوَ قُولُ جَماعَةٍ مِنْ أَهْلِ الحِجازِ والعِرَاقِ إِلاَ أَنَّهُم في قُولِهُم : أَنَّهَا مَنْسُوخَةً ، مَفْتَرَقُونَ فِرَقَتَيْن .

١٤٦١٩ – مِنْهُم مَنْ قَالَ : مَنْسُوخَةٌ جَمْلَة فِي الشَّيْخِ وَفِي غَيْرِهِ .

محمّة أو مَرَضٍ ، فَالصّحِيحُ المُقِيمُ غَيْرُ مُخَيَّرٍ ؛ لأنَّ الصَّوْمَ كَانَ عَلَيهِ فَرْضاً وَاجِباً لِقُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ وَإِقَامَتِهِ بِبَلَدِهِ ، وَالْمَسَافِرُ يُخَيَّرُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُكْمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ وَإِقَامَتِهِ بِبَلَدِهِ ، وَالْمَسَافِرُ يُخَيَّرُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُكْمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَرَّ وَجلً - ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعليهِ عدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخرَ وَلا فِلدَية . والمَريضُ لا يَخْلُو مِنْ أَنْ يُرجى بُروُهُ وصِحته ، فَهذا إِنْ صَحَّ قضى مَا عَلَيهِ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخرَ وَإِنْ لَمْ يَطْمعْ لَهُ بَصِحَة وَلا قَوْة كَالشّيخ وَالعَجُوزِ اللّذَيْنِ قَدِ انْقَطَعَتْ قُوتُهما وَلا يَطْمعانِ أَنْ يَثُوبا إِلَيهما حَالَ يَمكننهما مِنَ القَضاءِ فَلا شَيْءَ عَلَيهما مِنْ فِدْيَةٍ وَلا غَيْرِها ؛ لأَنَّ اللَّه تَعالى لا يُكَلِّفُ نَفْساً إلا وسْعَها .

الدمشقي ، وَرَبِيعةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَمَالِكِ وَأَصْحَابِهِ ، وَبِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة ، الحديث ( ٤٥٠٥ ) ، باب ﴿ أَيَاماً معدودات ﴾ . فتح الباري ( ٨ : ١٧٩ ) .

قَالَ أَبُو ثُورٍ ، وَدَاوُدُ . وَرِوَايَةٌ عَنْ قَتَادَةَ .

الفِدْيَةِ بالطَّعامِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَومٍ مُدَّا لِمِسْكِينِ مِنْ قُوتِهِ ، وَلا يرى ذَلِكَ عَليهِ وَاجِباً عَليه .

الله الله الله الله المعنى المفرقة الأخرى تَقْرأُ ﴿ يَطِيقُونَهُ ﴾ (١) وَتَرَى الآيَةَ مَنْسُوخَةً إِلاَ أَنَّ النَّسْخَ فِيها عَلَى بَعْضِ الْمُطِيقِينَ لِلصَّوْمِ .

الصَّوْمَ فَلا مَشَقَّةً عَند بَعْضِهِم ، فَقالُوا : كُلُّ مَنْ طَافَ الصَّوْمَ فَلا مَشَقَّةً مَضرة بِهِ فَلَهُ تَضُرُّ بِهِ فالصَّوْمُ وَاجِبٌ عَلَيهِ ، وَكُلُّ مَنْ لَمْ يطقِ الصَّوْمَ إِلا بِجهدٍ وَمَشَقَّةٍ مُضرة بِهِ فَلَهُ أَنْ يَفْطَرَ وَيَفْتَدي لِقَولِ اللَّهِ – عزَّ وجلٌ – ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ أَنْ يَفْطَرَ وَيَفْتَدي لِقَولِ اللَّهِ – عزَّ وجلٌ – ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وابن عامر ( على الذين يطيقونه فدية طعام ) ، ( مساكين ) جمع .

وقرأ الباقون: (فدية) منونة ، (طمامُ) رفعًا ، (مسكين) واحدٍ ، وحجتهم أنَّ الطعام هو الفدية التي أوجبها الله على المفطر الذي رخص له في الفطر ، جعل إطعام المسكين جزاء إفطاره ، فلا وجه لإضافة الفدية إليه إذ كان الشيء لا يضاف إلى نفسه إنما يضاف إلى غيره ، وحجتهم في التوحيد في و المسكين ، أنَّ في البيان على حكم الواحد في ذلك ، البيان عن حكم جميع أيام الشهر ، وليس في البيان عن حكم إفطار جميع الشهر أي بيان عن حكم إفطار يوم واحد ، فاختاروا التوحيد لذلك إذ كان أوضع في البيان .

وحجة مَنْ أضاف « الفدية » إلى « الطعام » أنّ الفدية غير الطعام ، وأن الطعام إنما هــو المفدى به « الصوم » لا « الفدية » . والفدية هي مصدر من القائل : ( فديت صوم هذا اليوم بطعام مسكين ، أفديه فدية ) فإذا كان ذلك كذلك فالصواب في القراءة إضافة الفدية إلى الطعام .

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ص ( ١٥٤ ) ، وحجة القراءات ص ( ١٢٤ ) . وقرأ ابن عبـاس : ( وعلى الذين يُطَوَّقُونَهُ ) = أي يتكلفونه ، ولا يستطيعـونـه . مصنف عبد الرزاق ( ٢٢١:٤ ) ، وسنن البيهقى (٢٧١:٤ ) .

العُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

١٤٦٢٥ – قالُوا: وَذَلِكَ فِي الشَّيْخِ الكُبِيرِ ، والعَجُوزِ ، وَالحَامِلِ ، وَالْمُرْضِعِ النَّدِينِ لا يُطِيقُونَ الصَّيَامَ إِلا بِجَهدٍ وَمَشَقَّةٍ خَوفًا عَلى الوَلَدِ .

فِي رِوَايَةٍ ، وَعَطاءٌ ، وَمُجاهِدٌ ، وَطَاووسٌ ، وَعِكْرِمَةُ .

١٤٦٢٧ - وَشُرَيْحٌ كَانَ يطعمُ عَنْ نَفْسِهِ وَلا يَصُومُ كَفِعْلِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ .

١٤٦٢٨ – وَبِهِذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَآلُبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَالُهُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَي ، وَالْأُوْرِيُّ ، وَأَلُبُو الزِّنادِ، والثَّوْرَعِيُّ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ ، مِنْهُم : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَلُبُو الزِّنادِ، وَابْنُ شَيِهابٍ فِي رِوَايَةٍ .

١٤٦٢٩ - وَهُوَ مَعْنَى قِرَاءَةِ مَنْ قَراً ﴿ يُطِيقُونَهُ ﴾ لأنَّ القراءتين عَلَى هَذَا التَّأُويلِ غَير متناقضتين .

١٤٦٣٠ - وَهَذَا شَأْنُ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ : يَخْتَلِفُ سَمَاعُها وَيَتَّفِقُ مَفْهُومُها ؟ فَقَرِاءَةُ مَنْ قُراً ﴿ يَطْيَقُونَهُ ﴾ يَعْنِي بِمَشَقَّةٍ ، وَهُوَ بِمَعْنِي يُطَوَّقُونَهُ ، أَيْ : يَتَكُلْفُونَهُ ، وَلا يَطْيِقُونَهُ إِلا بِمِشْقَّةٍ . (١)

الآية فِي التَّخْييرِ بَيْنَ الإِطْعَامِ وَالصَّيَامِ لِلْمُسَافِرِ وَالَمْرِينَ وَهِيَ أَصَعُ ، وَذَلِكَ إِنْ كَانَ يرى الآية فِي التَّخْييرِ بَيْنَ الإِطْعَامِ وَالصَّيَامِ لِلْمُسَافِرِ وَالمَرِيضِ خَاصَّةً وَقَرَّاهَا مَنْسُوحَةً كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَولِهِ – عزَّ وجلَّ – : ﴿ فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ ﴿ . . فَعِدَّةٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٤: ٢٢١)، وسنن البيهقي (٤: ٢٧١).

أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ ، قالَ : القَضاءُ بَاقِ وَنُسِخَ الخِيارُ .

١٤٦٣٢ – قالَ أَبُو عُمَرٌ : قَولُ ابْنِ شِهابِ هَذا كَالقَوْلِ الأُوَّلِ الَّذِي حَكَيْناهُ عَنْ رَبِيعةَ ، وَمَالِكِ ، وَمَنْ ذَكَرْنا مَعَهُم فِي ذَلِكَ .

الله - عزّ وجلّ - : ومِنْ حُجّة مَنْ قَالَ بِوجُوبِ الفِديّةِ ظَاهِرُ قَولِ اللهِ - عزّ وجلّ - : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ يُرِيدُ : يطيقُونَهُ ، ويشقُّ عَلَيهم ، ويضرُّ بِهم . ﴿ فِدَيَةٌ طَعَامُ ﴾ قال : لو أَفْطَرَ هَوُلاءِ فِي الآية المُحكمة ، ألزموا الفدية بَدَلاً مِنَ الصَّومِ ، كَما ألزمَ مَنْ لا يطيقُ الحجّ بِبَدَنِهِ أَنْ يحجَّ غَيْرُهُ بِمِالِهِ ، وكَما ألزمَ الجَميع الجاني على عضو ألزمَ مَنْ لا يطيقُ الحجّ بِبَدَنِهِ أَنْ يحجَّ غَيْرُهُ بِمِالِهِ ، وكَما ألزمَ الجَميع الجاني على عضو مخوف : الدية بَدلاً مِنَ القصاصِ في قَولُ اللهِ - عز وجل - : ﴿ والجُرُوحُ قِصَاصٌ ﴾ مخوف : الدية بَدلاً مِنَ القصاصِ في قَولُ اللهِ - عز وجل - : ﴿ والجُرُوحُ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة : ٤٥] .

المعتبع على النظر - والله أعلم - قول من قال : إن الفدية غير واَجبة على من لا والصّحيح في النظر - والله أعلم - قول من قال : إن الفدية غير واجبة على من لا يطيق الصيّام ، لأن الله تعالى لم يُوجب الصيّام على من لا يطيقه ، لأنه لم يُوجب فرضاً إلا على من أطاقه ، والعاجز عن الصّوم كالعاجز عن القيام في الصّلاة ، وكالأعمى العاجز عن النظر لا يكلفه ، وأمّا الفدية فلم تجب بكتاب مُجتمع على تأويله ولا سنّة يَفقها من تَجب الحجّة بِفقه ولا إِجماع في ذلك عن الصّحابة ، ولا عن من بعدهم . والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجو والذّمة بَريعة .

١٤٦٣٥ – قالُوا : أحبُّ أَنْ لا يوجبَ فِيها شَيءٌ إلا بِدَلِيلِ لا تَنَازُعَ فِيهِ .
 والاختلافُ عَنِ السَّلَفِ فِي إِيجابِ الفِدَيةِ مَوْجُودٌ ، وَالرَّوَاياتُ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

مُختلفةً . وحَدِيثُ عَلِيٍّ أَنْ لا يصحُّ عَنْهُ ، وَحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ طَعَامُهُ عَنْ نَفْسِهِ تَبَرُّعًا وَتَطَوَّعًا ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي الْأَخْبَارِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ .

١٤٦٣٦ - وأمَّا الَّذين كَانُوا يقرأُونَ : (عَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ) فَهذهِ القِرَاءَةُ رُويَتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طُرُقٍ ، وعَنْ عَاثِشَةَ كَذَلِكَ كَانَ يَقْرأُ مُجاهِدٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبيرٍ ، وَعِكْرمةُ ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيرُهم ، وَكُلُّهم يَذْهَبُ إلى أَنَّ الآيةَ محكمةٌ فِي الشَّيْخ ، والعَجُوزِ ، والحَامِلِ ، والمرْضع : الَّذين يُكلفونَ الصِّيامَ وَلا يَطيقُونَهُ . وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الحِامِلِ والمرْضع في هَذا البَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

١٤٦٣٧ - وَمَعْنَى ﴿ يُطِيقُونَهُ ﴾ عِنْدَ جَمِيعِهم: يُكَلَّفُونَهُ .

١٤٦٣٨ - ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهم : يُكَلفُونَهُ وَلا يطيقُونَهُ إِلا بجهدٍ وَمَشَقَّةٍ مُضرَّةٍ ، فَهَوُلاءِ جُعِلَتْ عَلَيهم الفِديّةُ .

١٤٦٣٩ - وَهَذَا القَولُ نَحْوُ مَا قَدَّمْنَا عَنِ الَّذِينَ ذَهَبُوا إلى ذَلِكَ مِمَّنْ قَرأَ القِراءَةَ الثَّابِتَةَ فِي المُصْحَفِ ﴿ يُطِيقُونَهُ ﴾ .

بَدَلاً مِنَ الصَّوْمِ ، وَذَكَرُوا نَحْوَ ما ذكَرْنا مِنَ الحجَّةِ وَمُعارضات لَمْ أَرَ لَذِكْرِها وَجْها لَا اللهِ تَعالى ، وَذَكَرُوا نَحْوَ ما ذكَرْنا مِنَ الحجَّةِ وَمُعارضات لَمْ أَرَ لَذِكْرِها وَجْها لأنَّ القِراءَة غَيْرُ ثَابِتةٍ فِي المصْحَفِ وَلا يقطعُ بِها عَلَى اللهِ تَعالى ، وَإِنَّما مجْراها مجْرى أَخْبارِ الآحَادِ العُدُولِ في الأحْكام .

١٤٦٤١ – وَفِيما ذَكَرْنا كِفَايَةٌ ودَلالةٌ عَلَى مَا عَنْهُ سَكَتْنا ، وباللَّهِ تَوْفِيقُنا .

١٤٦٤٢ – وأمَّا حَدِيثُ مَالِكِ فِي هَذَا البَابِ:

عَلَى الْمَرَاةِ الْحَامِلِ ، إِذَا خَمْرَ سَيُلَ عَنِ الْمَرَاةِ الْحَامِلِ ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصَّيَّامُ : قَالَ : تُفْطِرُ ، وَتُطْعِمُ ، مَكَانَ كُلِّ عَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصَّيَّامُ : قَالَ : تُفْطِرُ ، وَتُطْعِمُ ، مَكَانَ كُلِّ عَلَيْهِمَ ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ ، مِسْكِينًا . مُدّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ عَلِيْكُمَ . (١)

اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرُوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضًا مِنَ الْأَمْرَاضِ مَعَ الْخُوْفِ عَلَى وَلَدِهَا . (٢)

رُواهُ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَعُبِيدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الحَامِلِ وَلُمْ ضَع : يُفْطِرَانِ ، وتُطْعِمَانِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا لِمسْكِينٍ . (٣)

١٤٦٤٥ - وَمَعمرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قالَ : الحَامِلُ إِذَا خَشيِتْ عَلَى نَفْسِهَا فِي رَمَضَانَ تُفْطِرُ وتُطْعِمُ ولا قَضَاءَ عَلَيْهَا .

١٤٦٤٦ – وَهُو قُولُ سَعِيدِ بْنِ جُبِيرٍ ، والقَاسِمِ بْنِ مُحمَّدٍ ، وَطَائِفَةٍ .

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ٣٠٨ ، وعنه الشافعي في ( الأم » ( ٧ : ٢٥١ ) ، وأخرجه عبد الرزاق فــي المصنف ( ٢ : ٢١٨ ) و انظر المغني ( ٣ : ١٤٠ ) والمجموع ( ٦ : ٢٩٥ ) .

وفي المصنف (٤: ٢١٧): أن امرأة حُبلي سألت ابن عمر عن الصيام، فقال لها: أفطري، وأطعمي كل يوم مسكيناً، ولا تقضيي.

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر المسألة - ٣٣٩ - في الأمراض المبيحة للفطر.

١٤٦٤٧ – قالَ إِسْحاقُ بْنُ رَاهويه : والَّذِي أَذْهَبُ إِلِيهِ فِي الحَامِلِ والمُرْضعِ أَنْ يفْطرَا وَيُطْعما ، وَلا قضاءَ عَلَيهما اتباعاً لابْن عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ .

١٤٦٤٨ - قالَ أَبُو عُمَرَ : رَواهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : سَعِيدُ بْنُ جُبيرٍ ، وَعَطَاءً ، وعَطَاءً ، وعكْرمَةُ بِأَسَانِيدَ حِسَانٍ : أَنَّهُما تُفْطِرانِ ، وتُطْعِمانِ ، ولا قضاءَ عَلَيْهِما . (١)

١٤٦٤٩ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَمْسَةٌ لَهُمُ الفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: المَريضُ ،
 والمُسَافِرُ ، والحَامِل ، والمُرْضعُ ، والكبيرُ . فَثَلاثَةٌ عَلَيْهِمُ الفِدْيةُ ولا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ :
 الحَامِلُ ، والمُرْضعُ ، والكبيرُ . (٢)

١٤٦٥٠ - قالَ الوَلِيدُ (٣): فَذَكَرْتُ هَذا الحَديثَ لأبي عَمْرُو - يَعْنِي الأُوزَاعِيُّ - فقالَ: الحَمْلُ وَالرَّضَاعُ عِنْدَنَا مَرَضٌ مِنَ الأُمْرَاضِ ؛ تقضيانِ ، وَلا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا.

المنطقة عنى الحَسَنِ البصريِّ ، وَإِبْراهِيمَ النَخْعَيِّ ، وَعطاءِ ، وَالنَّوْرِيِّ ، وَالضَّحَّاكِ ، وَالْأُوْرَاعِيِّ ، وَرَبِيعَةَ ، والنَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، والنَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، والنَّيْثِ ، والطَّبريِّ . وَبِهِ قَالَ أَبُو تَوْرٍ ، وَأَبُو عَبيدٍ . وَهُوَ قُولُ مَالِكِ فِي المرْضع ، وأَحَدُ قُولِي الشَّافِعِيِّ (٤) فِي المرْضع ، وأَحَدُ قُولِي الشَّافِعِيِّ (٤) فِي الحِامِلِ ، وَالتَّالِثُ عَليها القَضاءُ والإِطْعامُ مَعًا .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ( ٤ : ٢١٩ ) ، والمحلى ( ٦ : ٢٦٣ – ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق ( ٤ : ۲۳۷ ) ، والمحلى ( ٧ : ٣ ) ، وكشف الغمة ( ١ : ٢٠٦ ) ، وتنوير المقياس : ٢٥ ، وأحكام القرآن للجصاص ( ١ : ١٧٦ ، ١٧٨ ) ، والمغنى ( ٣ : ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) الوليد بن مزيد = تقدمت ترجمته في ( ١ : ٣٠٨ ) ، أو الوليد بن مسلم ، وكلاهما روى عن الأوزاعي .

<sup>(</sup>٤) الأم (٢: ١٠٤ - ١٠٥)، باب (أحكام من أفطر في رمضان ٥.

١٤٦٥٢ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ المروزيُّ : لا نَعْلَمُ أَحَدًا صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ جَمعَ عَلَيهما الأَمْرِيْنِ : القَضَاءَ ، والإِطْعامَ ، إِلا مُجَاهِداً .

المَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيها: الإِطْعامُ وَلا قَضاءَ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضاً وَلا يصحُّ عَنْهما . والصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيها: الإِطْعامُ وَلا قَضاءَ . (١)

إِهِ ١٤٦٥ - وَيَقُولُ مُجاهِدٌ فِي جَمْعِ القَضاءِ والإِطْعامِ عَلَيْهِما بِقُولِ الشَّافِعِيِّ فِي رِوَايَةِ المزنيِّ عَنْهُ ، وَروى عَنْهُ البويطيُّ : أَنَّ الحَامِلَ لا إِطْعَامَ عَلَيْهَا ، وهِي كَالْمَرِيضِ تَقْضي عِدَّةً مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ .

٥ ١٤٦٥ – وَهُوَ قُولُ أَحْمَد بْنِ حَنْبلِ كَقُولِ الشَّافعيّ فِي رِوَايَةِ المزنيِّ .

١٤٦٥٦ – قَالَ أَحْمدُ : الحَامِلُ إِذَا حَافَتْ عَلَى جَنِينِهَا ، والمرْضعُ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِها أَفْطَرتا وَقَضَتا وَأَطْعَمتا عَنْ كُلِّ يَومٍ مسْكِينًا .

١٤٦٥٧ – قالَ : وَمَنْ عَجزَ عنِ الصُّومِ لِكَبرٍ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَومٍ مسْكينًا .

١٤٦٥٨ – وَالقَوْلُ الرَّاجِحُ : الفَرْقُ بَيْنَ الحَامِلِ والمرضع .

١٤٦٥٩ – قالَ مَالِكٌ (٢) : الحَامِلُ كَالَمِرِيضِ تُفْطِرُ وتقْضِي ، وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهَا ، والمرْضعُ تَفْطِرُ وتَقْضِي ، وَتَطعْمُ عَنْ كُلِّ يَومٍ مُدَّآ مِنْ بُرِّ .

١٤٦٦٠ – وَقَدْ ذَكَرْنَا قُولَهُ الآخَرَ فِي المرْضع .

١٤٦٦١ – وقالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : إِنَّ الْإِطْعَامَ فِي المُرْضِعِ اسْتِحْبَابٌ .

<sup>(</sup>١) المحلى ( ٦ : ٢٦١ ) ، ومصنف عبد الرزاق ( ٤ : ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الموطأ : ٣٠٨ .

الصِّيَامِ وَسَائِرِ الكَفَّارَاتِ عَلَى أَمُو عُمَّرَ: الفُقَهَاءُ فِي الإطْعَامِ فِي هَذَا البَابِ وَفِي سَائِرِ أَبْوَابِ الصَّيَامِ وَسَائِرِ الكَفَّارَاتِ عَلَى أَصُولِهِم كُلِّ عَلَى أَصْلِهِ ، وَالإطْعَامُ عِنْدَ الحِجازِيين مُدَّا بِمُدِّ النبيِّ عَلِيَّةً ، وَعَنْدَ العِراقِيينَ نِصْفُ صَاعٍ .

• ٦٤٥ - وأمَّا حَدِيثُ مَالِكِ في هَذا البَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ ، وَهُو قَوِيٌّ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ ، وَهُو قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ . فَإِنَّهُ يُطْعِمُ ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ ، مِسْكِينًا . مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ . وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ . (١)

١٤٦٦٣ – وعَنْ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيرٍ مِثْلُ ذَلِكَ . (٢)

الصَّحابَةِ ، وَلا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثاً مُسْنَداً . ومَا ذكرَ فيهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ فَهُوَ مَحْفُوظٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ فَهُوَ مَحْفُوظٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ .

١٤٦٦٥ – رَواهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ غُندر ، عَنْ شَعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيرٍ . (٣)

١٤٦٦٦ - وَأَمَّا أَقَاوِيلُ الفُقهاءِ فِي هَذِهِ المسألَةِ .

١٤٦٦٧ – فقالَ مَالِكٌ ، والثُّورِيُّ ، واللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ ، والشَّافِعِيُّ (٢) ، والحَسنُ

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة – ٣٤٤ – في وقت قضاء رمضان على من أفطر يوماً أو أكثر بعذر .

<sup>(</sup>٣) المصنف (٣: ٣٤).

<sup>(</sup>٤) في الأم (١٠٣:١)، باب وأحكام من أفطر في رمضان ٤.

ابْنُ حَيِّ ، والأُوْزَاعِيُّ : إِنْ فَرَّطَ فِي رَمضانَ حَتَّى دَخلَ رَمضانُ آخَرُ صَامَ الآخَرَ ، ثُمَّ قَضى مَاكانَ عَلَيهِ مِنَ الأُوَّلِ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَومٍ مسْكِينًا .

الله ١٤٦٦٨ – وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) ، وَابْنِ عُمَرَ (٢) ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَطاءِ ، وَالقَاسِمِ بْنِ مُحمدٍ ، وَابْنِ شهابِ الزهريِّ.

١٤٦٦٩ – وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلِ ، وَإِسْحَاقُ ، والكُوفَيُّونَ : نِصْفُ صَاعِ ، والحِجَازِيُّونَ مُدُّ ، كُلِّ عَلَى أَصْلِهِ .

١٤٦٧٠ – وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْتُمَ (٣) : أَنَّهُ وَجِبَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْإِطْعَامُ عن سِيَّةٍ

وُلِدَ في خلافة المَهدي .

وسَمِع من : عبد العزيز بن أبي حازم ، وابن المبارك ، وعبد العزيز الدَّراوَرْديُّ ، وجرير بن عبد الحميد ، وسفيانَ بن عُينةَ ، والفضلِ السَّيناني ، وعبد الله بن إدريس ، وعدة . وله رحلة ومعرفة . حدَّث عنه : الترمذيُّ ، وأبو حاتم ، والبخاريُّ خارج ( صحيحه ) ، وإسماعيل القاضي ، وإبراهيمُ بن محمد بن مَتَّويَّه ، وأبو العباس السَّرَّاج ، وعبدُ الله بن محمود المَرْوزي ، وآخرون . وكان من أئمة الاجتهاد ، وله تصانيف ، منها كتاب ( التنبيه ) .

قال الحاكم : مَن نظر في ﴿ التنبيه ﴾ له ، عَرَف تَقَدُّمُه في العلوم .

وقال طلحة الشاهد: كان واسعَ العلم بالفقه ، كثيرَ الأدب ، حَسَنَ العارضة ، قائماً بكل مُعْضِلة . غلب على المأمون ، حتى لم يتقدمه عنده أحدَّ مع براعة المأمون في العلم . وكانت الوزراء لا تُبْرِمُ شيئاً حتى تُراجعَ يحيى .

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للجصاص (۲۱۱:۱) ، والمغني (۲،۱۶۳) ، ومصنف عبد الرزاق ( ۲۳۳:۲) ، وسنن البيهقي (۲۰۳:۲) ، والمحلمي (۲۲۱:۲) و (۲:۷) ، والمجموع (۲۳۳:۱) .

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (۲۳۰:۶) ، وسنن البيهقي (۲۰٤:۶) ، والمغني (۱٤٥:۳) ، والمجموع (۲۰:۲) ۲۲۵: ۲۳۶) ، والمحلي (۲:۲۲۱) .

<sup>(</sup>٣) هـ و يحيى بن أكثم بن محمد بن قُطَن ، قاضي القضاة ، الفقية العلاَّمة ، أبو محمد التميمي المَرْوزي ، ثم البغدادي .

مِنَ الصَّحابَةِ لَمْ يعلمْ لَهُم مِنْهُم مُخَالِفًا .

١٤٦٧١ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً وَأَصْحَابُهُ : يَصُومُ رَمَضَانَ الثَّانِي ، ثُمَّ يَقْضِي الأُوَّلَ ، وَلاَفِدْيَةَ عَلَيهِ ، سَواءً قَوِيَ عَلى الصَّيَامِ أَمْ لا .

١٤٦٧٢ – وَهُوَ قُولُ الْحَسَنِ ، وَإِبْراهِيمَ النَّخْعِيُّ . (١)

الفِدْيَةَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ حُجَّةً مِنْ الْوَجَبَ الفِدْيَةَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ حُجَّةً مِنْ كَتابٍ وَلا سُنَّةٍ وَلا إِجْماعٍ.

١٤٦٧٤ – وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ الطَّحَاوِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ فَأُوْجَبَ القَضاءَ دُونَ غَيْرِهِ فَلا يَجُوزُ زِيادَةُ الطَّعَامِ .

١٤٦٧٥ - إِلا أَنَّ هَذهِ الجماعَةَ مِنَ الصَّحابَةِ قَدِ اتَّفَقَتْ عَلَى وُجُوبِ الإِطْعامِ بِالتَّفْرِيطِ إِلى دُخُولِ رَمضانَ آخَرَ .

<sup>=</sup> قال الخطيب : ولاه المأمون قضاءً بغداد ، وهو من وَلَدِ أَكْمُم بنِ صَيْفِيٌّ .

وله ترجمة ضافية في سير أعلام النبلاء (١٢:٥-١٦) ، ووفاته سنة (٢٤٢) ، وكان قد بلغ ثلاثاً وثمانين سنة ، وترجمته في : التاريخ الكبير ٢٦٣/٨ ، أخبار القضاة لوكيع ١٦١/٢ ، الجرح والتعديل ١٦٩/٩، مروج الذهب للمسعودي ٢١/٤ وما بعدها ، الأغاني ٢٠٥/٠ ، تاريخ بغداد ١٤٧/١ ، ٢٠٤ ، طبقات الحنابلة ١٠٠١ ، ١٤٧٦ وفيات الأعيان ٢/١٤ ، ١٦٥ ، تهذيب الكمال : ٢٠٨١ ، ميزان الاعتدال ٢٦٦/٤ ، ٣٦٢ ، العبر ٢٩٩١ ، البداية والنهاية والنهاية ١٢٥ ، ٣١٠ ، تهذيب التهذيب ١١٩/١ ، ١٨٩١ ، النجوم الزاهرة ٢/٢ ، ٣١٢ ، حياة الحيوان للدميري ٢/٢ ، ٣ ، طبقات المفسرين ٢/٢٣ ، خلاصة تذهيب الكمال : ٢١١ ، مرآة الجنان ٢/١٠ ، شذرات الذهب ٢/١ و ١٠١ و ١٠١ ، الجواهر المضية ٢/٠١ .

<sup>(</sup>۱) المجموع (۲:۲۳:۱) ، بداية المجتهد (۲۸۹:۱) ، الجامع لأحكام القرآن (۲۸۳:۱) ، المحلى (۲۲۱:۱) ، المحلى (۲۲۱:۲) ، المغنى (۲۸۳:۱) ، آثار أبي يوسف: ۱۷٦ .

الصِّيامِ - اللَّهُ عَمْرَ : التَّفْرِيطُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحاً لا عِلَّةَ تَمْنَعُهُ مِنَ الصِّيامِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمضانُ آخَرُ .

١٤٦٧٧ – وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيهِ إِنْ لَمْ يَصِحَّ مِنْ مَرَضِهِ حَتَّى دَخَلَ الرَّمضانُ الْمُقْبِلُ .

١٤٦٧٨ - فرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) ، وَابْنِ عُمَرَ (٢) ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، وَقتادة : يَصُومُ الثَّانِي إِذَا أَدْرَكَهُ صَحِيحًا ، وَيُطْعِمُ عَنِ الأُوَّلِ ، وَلا قَضاءَ عَلَيهِ .

المَّاوَى ، وَقَالَ الْحَسَنُ البصريُ ، وَإِبْرَاهِيمُ النخعيُّ ، وَطَاوُوسٌ ، وحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلِيمانَ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، والثَّوريُّ ، وَمَالِكٌ ، والأُوزَاعِيُّ ، والشَّافعيُّ ، وأحمدُ ، وأَسْحاقُ : يَصُومُ الثَّانِي ثُمَّ يَقْضِي الأَوَّلَ وَلا فِدْيَةَ عَلَيهِ لأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ .

الآخرِ حَتَّى انْقضى ، ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنَّهُ يطْعمُ عَنِ الأُوَّلِ مُدَّيْنِ مُدَّاً لِتَضْيَيعِهِ ، وَمُدَّا لِلصِّيامِ. الآخرِ حَتَّى انْقضى ، ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنَّهُ يطْعمُ عَنِ الأُوَّلِ مُدَّيْنِ مُدَّاً لِتَضْيَيعِهِ ، وَمُدَّاً لِلصِّيامِ. وَيطعمُ عَنِ الآخرِ مُدَّا لِكُلِّ يَومٍ .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للجصاص (۲۱۱:۱) ، والمغني (۱٤٥:۳) ، والمحلى (۲۲۱:٦) ، والمجموع (۲۳:٦).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ( ٢:٥٠٤ ) ، سنن البيهقي (٤:٤٥٢) ، المغني (١٤٥:٣) ، المجموع (٢٠:٦) ، والمحلي (٢٦١:٦) .

### (۲۰) باب جامع قضاء الصيام (۱)

٦٤٦ - ذَكرَ فيهِ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيد ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ تَقُولُ : إِنْ كَانَ لَيكُونُ عَلَيَّ الصَّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ . فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ . (٢)

الأُخْصَةِ والتَّوسِعةُ لأنَّ مَا بَيْنَ رَمضانَ عَامِها ، وَرمضانَ العَامِ المُقْبِلِ وَقْتُ القَضاءِ كَما أَنَّ وَقْتَ القَضاءِ كَما أَنَّ وَقْتَ القَضاءِ كَما أَنَّ وَقْتَ الصَّلاةِ لَهُ طَرفانِ .

النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ ، (٣) عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ ، (٣) عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ ، (٣) عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ اللَّخْرى.

<sup>(</sup>١) أنظر المسألة (٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مالك في كتاب الصيام رقم (٤٥) ، باب ( جامع قضاء الصيام ) (٢٠٨١) ، والبخاري في الصوم . حديث (١٩٥٠) ، باب ( متى يقضي قضاء رمضان ) . فتح الباري (١٨٩:٤) ، ومسلم في كتاب الصيام . حديث (٢٦٤٦) من طبعتنا ص (٤:٠٣٠) ، باب ( قضاء رمضان في شعبان )، وبرقم (١٥٥ – ( ١١٤٧ ) ) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الصوم ( ٢٣٩٩) ، باب ( تأخير قضاء رمضان ) ( ٢ : ٣١٥) ، والنسائي في الصوم ( ٤ : ١٩١) ، باب ( وضع الصيام عن الحائض ) وابن ماجه في الصيام (١٦٦٩) ، باب ( ما جاء في قضاء رمضان ) ( ١٩٣١) ، وفي ( معرفة السنن والآثار )

<sup>(</sup>٣) تقدم في أبواب الصلاة ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث .

العُلماءُ عَلى قَضاءِ مَا عَلَيهِ مِنْ إِتْمامِ رَمضانَ فِي شَعْبانَ بَعْدَهُ أَنَّهُ مُؤَدِّ لِفَريضَةِ غَيْرُ مُفَرِّطٍ .

١٤٦٨٤ - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ ذَلِكَ كَانَ لِشَغْلِهَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً وَهذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ؟ لأَنَّ شَغُلَ سَائِرِ أَزْواجِ النبيِّ (عليه السلام) كَشُغْلِهَا أُو قَرِيباً مِنْهُ ، لأَنَّهُ كَانَ عَلِيَّةً أَعْدَلَ النَّاسِ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي كُلِّ مَا يَجِبُ لَهُنَّ عَلَيه ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ يَخَافُ أَنْ يُوَاخَذَ عَلَى مَا النَّاسِ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي كُلِّ مَا يَجِبُ لَهُنَّ عَلَيه ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ يَخَافُ أَنْ يُوَاخَذَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ مِنْ حُبِّ مَنْ مَالَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهَا أَكْثَر مِنْهُ إِلَى غَيْرِها ، وكانَ يَقُولُ إِذَا قسمَ بَيْنَهِنَّ شَيئاً : ﴿ اللَّهُمُّ هَذَا قَسْمِي فِيما أَمْلِكُ فَلا تَلُمْنِي فِيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ ﴾ . يعني القلْبَ .

١٤٦٨٥ – قالَ اللَّهُ – عزَّ وجلَّ : ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْت بَيْنَ فَلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [ الأنفال : ٦٣ ] .

الله البهي ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : ﴿ مَا كُنْتُ أَقْضِي مَايكُونُ عَلَيٌّ مِنْ رَمَضَانَ إِلاَ عَنْ شَعْبَانَ حَتَّى تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً ﴾ . (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الصوم ( ٧٨٣ ) باب ( ما جاء في تأخير قضاء رمضان ، ( ٣ : ١٤٣ ) ، وقال : ( حسن صحيح ) .

السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الكوفي: تابعي ، روى عن أنس بن مالك ، وعطاء بن أبي رباح ، وعكرمة مولى ابن عباس ، ورأى الحسن بن علي بن أبي طالب ، وعبد الله ابن عمر ، وأبا هريرة ، وأبا سعيد الخدري ، وقد أخرج له مسلم ، والأربعة ، ووثقه العجلي (٩٤) في طبعتنا ، وقال : ثقة ، روى عنه سفيان ، وشعبة ، وزائدة ، عالم بتفسير القرآن ، راوية له ، ، ووثقه أيضاً الإمام أحمد ، وابن حبان ، وقال النسائي : صالح . التهذيب (٣١٤:١) ، وكره ابن مهدي تضعيف يحيى له وضعفه يحيى ، والجوزجاني ، والعقيلي ، وقال الحاكم في و المدخل إلى معرفة الإكليل ، في باب و الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم ، : تعديل =

١٤٦٨٧ – وَقُولُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : ﴿ حَتَّى تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ﴾ خبر يخبرُ مِنْ وَجْهِ يحتجُّ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

\* \* \*

<sup>=</sup> عبد الرحمن بن مهدي أقوى ممن جرحه بجرح غير مُفسّر ) .

طبقات ابن سعد ( ٦ : ٢٢٥ ) ، تاريخ خليفة : ٣٧٨ ، التاريخ الكبير ( ١ : ١ : ٣٦١ ) ، الجرح ( ١ : ١ : ١ ، ١٠١ ) ، مشاهير علماء الأمصار ، ص : ١١١ ، ميزان الاعتدال ٢٣٦٠ – ٢٣٧).

### (٢١) باب صيام اليوم الذي يشك فيه (\*)

يُ ٦٤٧ - ذكرَ فِيهِ مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ أَنْ يُصَامَ الْيُومُ الَّذِي يُشَكُ فِيهِ مَنْ شَعْبَانَ . وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ ،

(\*) المسألة - ٣٤٩ - يوم الشك: وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردد الناس في كونه من رمضان، وللفقهاء عبارات متقاربة في تحديده، واختلفوا في حكمه، مع اتفاقهم على عدم الكراهة وإباحة صومه إن صادف عادة للمسلم بصوم تطوع كيوم الإثنين أو الخميس.

فقال الحنفية: هو آخر يوم من شعبان يوم الثلاثين إذا شك بسبب الغيم أمن رمضان هو أو من شعبان . فلو كانت السماء صحواً ولم ير الهلال أحد فليس بيوم شك .

وحكمه: أنه مكروه تحريماً إذا نوى أنه من رمضان أو من واجب آخر. ويكره أيضاً صوم ما قبل رمضان بيوم أو يومين ، لحديث: « لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، إلا رجل كان يصوم صوماً ، فيصومه ، فيكره صومه إلا أن يوافق صوماً كان يصومه المسلم ، خوفاً من أن يظن أنه زيادة على صوم رمضان ، ولا يكره صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر ، فلا يصام يوم الشك إلا تطوعاً.

وقال المالكية على المشهور: إنه يوم الثلاثين من شعبان إذا كان بالسماء في ليلته (أي ليلة الثلاثين) غيم ، ولم ير هلال رمضان . فإن كانت السماء صحواً لم يكن يوم شك ؛ لأنه إذا لم تثبت رؤية هلال رمضان ، كان اليوم من شعبان جزماً . وهذا كمذهب الحنفية .

والراجع عند الدردير والدسوقي وغيرهما أن يوم الشك: صبيحة الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحواً أو غيماً ، وتحدث بالرؤية من لا تقبل شهادته كعبد أو امرأة أو فاسق . أما يوم الغيم فهو من شعبان جزماً ؛ لخبر الصحيحين : « فإن غم عليكم ، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » .

وحكمه: أنه يكره صومه للاحتياط على أنه من رمضان ، ولا يجزئه صومه عن رمضان ، فمن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ، ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان ، لم يجزه ، وجاز صومه لمن اعتاد الصوم سرداً أو يوماً معيناً كيوم الخميس مثلاً ، فصادف يوم الشك ، كما جاز صومه تطوعاً ، وقضاء عن رمضان سابق ، وكفارة عن يمين أو غيره ، ولنذر يوم معين أو يوم قدوم شخص مثلاً ، =

عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ ، ثُمَّ جَاء النَّبْتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ . وَلا يَرَوْنَ ،

= فصادف يوم الشك . ويندب الإمساك ( الكف عن المفطر ) يوم الشك ليتحقق الحال ، فإن ثبت رمضان وجب الإمساك لحرمة الشهر ، ولو لم يكن أمسك أولاً .

وقال الشافعية: يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان في حال الصحو، إذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلته، ولم يعلم من رآه، ولم يشهد برؤيته أحد، أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة أو نساء، وظن صدقهم، أو شهد شخص عدل ولم يكتف به. وليس إطباق الغيم بشك، كما أنه إذا لم يتحدث أحد من الناس بالرؤية فليس بشك، بل هو يوم من شعبان، وإن أطبق الغيم لخبر الصحيحين المتقدم: « فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ».

وحكمه: أنه يحرم ولا يصح التطوع بالصوم يوم الشك ، لقول عمار بن ياسر رضى الله عنه: «من صام يوم الشك ، فقد عصى أبا القاسم عليه » . وحكمه التحريم: توفير القوة على صوم رمضان ، وضبط زمن الصوم وتوحيده بين الناس ، دون زيادة . وكذلك يحرم صوم يوم أو يومين قبل رمضان ، والأظهر أنه يلزم الإمساك من أكل يوم الشك ، ثم ثبت كونه من رمضان ، لأن صومه واجب عليه ، إلا أنه جهله .

ويجوز صوم يوم الشك عن القضاء والنذور والكفارة ، ولموافقة عادة تطوعه ، ونحوه مما له سبب يقتضي الصوم ، على الأصح مسارعة لبراءة الذمة ، فيما عدا الاعتياد بالحديث المتقدم : ( . . . إلا رجل كان يصوم صوماً ، فليصمه » ويجب الإمساك على من أصبح يوم الشك مفطراً ، ثم تبين أنه من رمضان ، ثم يقضيه بعد رمضان فوراً ، وإن صامه متردداً بين كونه نفلاً من شعبان أو فرضاً من رمضان ، لم يصح فرضاً ولا نفلاً إن ظهر أنه من رمضان .

وقال الحنابلة: يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلته ، مع كون السماء صحواً لا علة فيها من غيم أو قَتَر ونحوهما ، أو شهد برؤية الهلال من ردت شهادته لفسق ونحوه، فهم في تحديده كالشافعية .

وحكمه كما قال المالكية: يكره ويصح صوم يوم الشك بنية الرمضانية احتياطاً ، ولا يجزئ إن ظهر منه ، إلا إذا وافق عادة له ، أو وصله بصيام قبله ، فلا كراهة ، للحديث المتقدم: ولا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا رجل كان يصوم صوماً ، فليصمه ، وإلا أن يصومه عن قضاء أو نذر أو كفارة ، فلا كراهة ؛ لأن صومه واجب إذاً . وإن صامه موافقة لعادة ثم تبين أنه من رمضان، فلا يجزئه عنه ، ويجب عليه الإمساك فيه ، وقضاء يوم بعده .

بِصيامِهِ تَطَوُّعًا ، بَأْسًا . (١)

١٤٦٨٨ – قَالَ مَالِكٌ (٢) : وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا . وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

١٤٦٨٩ - قَالَ آبُو عُمَّرَ : هَذَا أَعْدَلُ اللَّذَاهِبِ فِي هَذَهِ المَسْأَلَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَعَلَيهِ جُمْهُورُ العُلماءِ .

، ١٤٦٩ – وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَةُ صَوْمٍ يَومِ الشَّكُّ : عُمرُ بْنُ الخطَّابِ (٣) ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالَبٍ (٩) ، وَحَذَيْفَةُ ، وَأَبْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبْنُ عَبَّاسٍ (٩) ، وَأَبُو هُرِيرةَ ، وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ .

فتح القدير (٢:١٥) ، الدر المختار (١١٩:٢) ، مراقي الفلاح : ١٠٧ ، الشرح الكبير (١٢:١٥)، الشرح الصغير (٦٨:١) ، القوانين الفقهية (١١٥) ، شرح الرسالة (٢٩٣:١) ، المغني (٣٠:٨)، كشاف القناع (٢٠٠٠) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٢٩:٧٥ – ٥٨٢) .

<sup>=</sup> والخلاصة : أن صوم يوم الشك مكروه عند الجمهور ، حرام عند الشافعية .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٢) الموطأ في الموضع السابق.

 <sup>(</sup>٣) كان الفاروق عمر ينهى عن صوم يوم الشك ، ويقول ليتقي أحدكم أن يصوم يوماً من شعبان ، أو
 يفطر يوماً من رمضان . مصنف ابن أبي شيبة (٧٣:٣) .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٧٣:٣) ، المحلى (٢٣:٧) المجموع (٢٦٢:٦) .

<sup>(</sup>٥) كان ابن عباس ينكر أن يصام يوم الشك ، ويقول : قال رسول الله (ﷺ) : إذا لم تروا الهلال فأكملوا ثلاثين يوماً مصنف عبد الرزاق (٤:٥٥١) .

ورأى رجلاً صائماً يوم الشك فقال له : ما حملك على هذا ؟ قال : أنا صائم ، فإن كان من شعبان كان تطوعاً ، وإن كان من رمضان لم يسبقني ، فقال له : افطر فإن رسول الله قال : لا تستقبلوا =

ا ١٤٦٩ – وَمِنَ التَّابِعِينَ : سَعِيدُ بْنُ المسيبِ ، وَأَبُو وَاثِلِ ، والشعبيُّ ، وعكْرمةُ ، وَعَكْرمةُ ، وَإَبْرَ الْهِيمُ النخعيُّ (١) ، والحَسَنُ ، وَأَبْنُ سِيرِينَ .

اللهُ اللهُ

اليَوْمَ – يعني يَوْمَ السَكِّ – فَقَدْ عَصَى أَبَا القاسِم عَلَيْكَ . (٣)

١٤٦٩٤ - وقالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد : مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فِي آخِرِ يَوْمٍ من شَعْبَانَ مُتَطَوِّعاً أَوِ احْتِياطاً كَالدُّخُولِ لِدُخُولِ رَمَضَانَ إِذَا أَصْبَحَ مُفْطِراً إِلا أَنَّهُ لَمْ يَطعم ، ثُمَّ جَاءَهُم الخَبَرُ أَنَّهُ مِنْ رَمضانَ فَإِنَّهُم يُتمُّونَ صِيَامَهُم وَلا قَضاءَ عَلَيهم .

١٤٦٩٥ – قالَ اللَّيْثُ : وَإِنْ لَمْ يَأْتِهِم الْخَبَرُ إِلا بَعْدَ ذَلِكَ اليَومِ أَو بَعْدَ مَا أَمْسُوا

<sup>=</sup> الشهر استقبالاً ، ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان . كشف الغمة ( ١٩٨:١) .

وعن عطاء قال : كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين فقرب غداؤه فقال : أفطروا أيها الصيَّام ، لا تواصلوا رمضان شيئاً ، وافصلوا ، مصنف عبد الرزاق (١٥٨:٤) .

<sup>(</sup>١) كان إبراهيم النخعي ينهى عن صيام يوم الشك ، المحلى (٢٤٤٧) ، وآثار أبي يوسف : ١٧٦ .

 <sup>(</sup>۲) الآثار عنهم في: فتح القدير (۱: ۵۳)، الشرح الكبير (۱: ۲۱٥)، المغني (۳: ۸۹)،
 المحلى (۷: ۲٤). سنن البيهقي (٤: ۲۰۹)، مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۷۱ – ۷۷)،
 مصنف عبد الرزاق (٤: ٥٥ ١ – ۱٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الصوم (٦٨٦) باب ( ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ) ، والنسائي في الصيام ( ٤ : ١٣ ) ، باب ( صيام يوم الشك ) ، والدارمي ( ٢ : ١٢ ) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار ) ( ٢ : ١١١ ) ، وابن خزيمة ( ١٩١٤ ) ، وابن حبان ( ٣٥٨٥ ) ، والدارقطني (١٩٠٤) ، والحاكم (٢٠٨٤) ، وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقي (٢٠٨٤) .

كَانَ عَلَيهم قَضاءُ ذَلِكَ اليَومِ.

١٤٦٩٦ - وكانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَصُومُهُ إِذَا حَالَ دُوْنَ ذَلِكَ مَنْظَرُ الهِلالِ لَيْلَةَ ثَلاثِينَ مِنْ شَعْبانَ غَيْمٌ أَو سحابٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَمْ يَصُمْهُ . (١)

١٤٦٩٧ - وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلٍ . وَروى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ اليَوْمَ الَّذِي يُغَمُّ فِيهِ عَلَى النَّاسِ نَحْوَ مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ . (٢)

١٤٦٩٨ – وَرَوتْ عن عَائِشَة أَنَّها قَالَتْ : لأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْماً مِنْ رَمَضانَ . (٣)

١٤٦٩٩ – وَهَذا صَوْمُ اليَومِ الَّذِي يشكُّ فِيهِ .

. ١٤٧٠ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبِلِ: الَّذِي أَذْهَبُ إِلِيهِ فِي هَذَا فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ .

١٤٧٠١ - ثُمَّ قَالَ: حدَّثنا إِسماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ ، قالَ: أخبرنا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافع ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ وَلا تُفطِروا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ وَلا تُفطِروا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ﴾ . (٤)

١٤٧٠ - قالَ نَافعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا كَانَ مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بعثَ مَنْ يَنْظُرُ الهِلالَ ، فَإِنْ رَآهُ ، فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَر دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَو قَتْرٌ أَصْبَح مُفْطِرًا ،

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٣: ٧٢)، وسنن البيهقي (٤: ٢٠٩)، والمحلى (٧: ٣٣)، وكشف

الغمة (١:١٩٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم في ( ١٣٧٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ( ١٣٧٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم في الحديث (٩٣٥) في باب ( ما جاء في رؤية الهلال ) أول هذا المجلد .

وَإِنْ حَالَ دُونَ مُنْظَرِهِ سحابٌ أَو قِتْرٌ أَصْبُحَ صَائِماً . (١)

تَلاثِينَ يَوْمًا ، وَإِنْ كَانَ في السَّماءِ عِلَّةً لَيْلة الشَّكُ فَأَصْبَحَ الرَّجُلُ وَقَدْ أَجْمعَ الصَّيامَ مِنَ اللَّيْلِ وَصَامَ ، فَإِذَا هُو مِنَ رَمضانَ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ لَمْ يجمع الصَّيامَ مِنَ اللَّيْلِ ، وَقَالَ : إِنْ لَمْ يجمع الصَّيامَ مِنَ اللَّيْلِ ، وَقَالَ : إِنْ صَامَ النَّاسُ صُمْتُ وَأَصْبَحَ عَلى ذَلِكَ وصَامَهُ لَمْ يجزه لِحَدِيثِ حفْصَة : ﴿ لَا صِيامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمع الصَّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ﴾ . (٢)

<sup>(</sup>١) تقدم في ( ١٣٧٣١ ) .

<sup>(</sup>Y) أخرجه أحمد في المسند (Y) ، والدارمي في السنن (Y) – (Y) ، كتاب الصوم ، باب من لم يجمع الصيام من الليل ، وأبو داود في السنن ٨٢٣/٢ ، كتاب الصوم ، باب النية في الصيام ، الحديث (٢٤٥٤) ، وقال : (رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً ، جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله . ووقفه على حفصة معمر والزبيدي و ابن عيينة ويونس الأيلي ، كلهم عن الزهري ) ورواه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة . وأخرجه الترمذي في السنن ١٠٨/٣، كتاب الصوم ، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ، الحديث ( ٧٣٠ ) ، وقال : ( حديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ) . وأخرجه النسائي مرفوعاً في المجتبي من السنن ١٩٦/٤ - ١٩٧ ، كتاب الصيام ، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في النية في الصيام . وأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن حازم في السنن ٢/١٥٥ ، كتاب الصيام ، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل ، الحديث (١٧٠٠) ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢١٢/٣ ، كتاب الصيام ، جماع أبواب الأهلة ، باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر (٤٦)، الحديث ( ١٩٣٣ ) ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) ٢/١٥ – ٥٥ ، كتاب الصيام، باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۹۶/۲۳ – ۱۹۹ ، الحديث (۳۳۷) ، وفي ۲۰۹/۲۳ – ۲۱۰ ، الحديث (۳۲۷) و (۳۲۸) . وأخرجه الدارقطني مرفوعاً وموقوفاً في السنن ١٧٢/٢ – ١٧٣ ، كتاب الصيام ، باب تبييت النية من الليل وغيره ، الحديث (٢) و (٣) و (٤) ، وقال :( رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري ، =

الله عَداً رَمضانُ صُمْتُ ، وَأَصْبَحَ عَلَى ذَلِكَ صَائِماً مِلا تَبْيِتِ أَجازَ قُول مَنْ قَالَ : إِنْ كَانَ غِداً رَمضانُ صُمْتُ ، وَأَصْبَحَ عَلَى ذَلِكَ صَائِماً مَنْ غَيْرِ يَقِينِ بِدُخُولِ رَمضانَ ، وَبَعْضُهُم يَقُولُ : قَدْ وفقَ لِصِيَامِهِ ، وقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي صَدْرِ هَذَا الكِتابِ . (١) وَبَعْضُهُم يَقُولُ : قَدْ وفقَ لِصِيَامِهِ ، وقد مضت هذه السَّافِعِيُّ ، قالَ : لا أحب لأحد أنْ يَتَعمد صِيامَ يَوم السَّكُ تَطَوَّعاً . وَمَنْ كَانَ يسددُ الصَّيامَ أَو كَانَ يَصُومُ أَيَّاماً جَعَلَها عَلَى نَفْسِهِ فَوافَقَ ذَلِكَ اليَوم فَلا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهُ .

١٤٧٠٦ - وَكُرِهَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ صِيامَ يَومِ الشَّكُّ تَطَوُّعاً لِحَدِيثِ أَبِي المُرْيَرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَا أَنْ يُوافِق

<sup>=</sup> وهو من الثقات الرفعاء . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة من قولها ، وتابعه الزبيدي وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري ) . وأخرجه البيهةي في السنن الكبرى ٤/٢٠٢ ، كتاب الصيام ، باب الدخول في الصوم بالنية ، وقال : (هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي عليه ، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات ) . قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١٨٨٨ ، كتاب الصيام ، الحديث (٨٨١) : (واختلف الأثمة في رفعه ووقفه ، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أدري أبهما أصح ، لكن الوقف أشبه ، وقال أبو داود : لا يصح رفعه ، وقال الترمذي : الموقوف أصح ، نقل في العلل عن البخاري أنه قال : هو خطأ ، وهو حديث فيه اضطراب ، والصحيح عن ابن عمر موقوف ، وقال النسائي : الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه ، وقال أحمد : ماله عندي ذلك الإسناد ، وقال الحاكم في الأربعين : صحيح على شرط الشيخين ، وقال في المستدرك : صحيح على شرط البخاري .

وقال البيهقي : رواته ثقات ، إلا أنه روي موقوفاً .

<sup>(</sup>١) في باب ( من أجمع الصيام قبل الفجر ) .

ذَلِكَ صوماً كَانَ يصُومُهُ أَحَدُكُمْ ، (١)

١٤٧٠٧ – وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ ذَلكَ كَراهَةَ أَنْ يَدْخُلَ صِيام شَعْبانَ بِرمضانَ .

١٤٧٠٨ - واستحب ابن عباس (٢) وجماعة مِنَ السَّلَفِ - رحمهم الله - أَنْ يَفْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَرَمضانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ أُو أَيَّامٍ ، كَمَا كَانُوا يَسْتحبُّونَ أَنْ يَفْصَلُوا بَيْنَ صَلَاةٍ الفَرِيضَةِ والنَّافِلَةِ بِكَلامٍ أُو قِيامٍ أُو مَشْي أُو تَقدَّمٍ أُو تَأخرٍ مِنَ المكانِ .

٩ ١٤٧٠٩ - وَقَدْ رَوْى الدَّرَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرحمنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْكَ : ﴿ إِذَا بَقِيَ نِصْفُ شَعْبَانَ فَلا تَصُومُوا ﴾. (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصوم . حديث (۱۹۱٤) ، باب و لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين » فتح الباري (۱۲۸:٤) ، مسلم في الصيام (۲۲:۲۷) من طبعة عبد الباقي ، باب و لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين » ، والترمذي في الصوم حديث (۲۸۵) ، باب و ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين » ، وأبو داود في الصوم . حديث (۲۳۳۰) ، باب و فيمن يصل شعبان بصوم يوم ولا يومين » ، وأبو داود في السنن (۲۰۹۰) من الطبعة المصرية ، وابن خزيمة في برمضان » (۲۰۰۲) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (۲۰۷٤) ، وفي السنن الصغير له صحيحه (۲۰۲۲) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (۲۰۷۱) ، وفي السنن الصغير له

<sup>(</sup>٢) تقدم الخبر عنه في الحاشية الثالثة للفقرة (١٤٦٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) (١٦١:٤) ، الحديث (٧٣٢٥) ، وأبو داود في الصوم . حديث (٢٣٣٧) ، باب ( في كراهية وصل شعبان برمضان ) (٢: ٣٣٠ – ٣٠١) ، والترمذي في الصوم . حديث (٧٣٨) ، باب ( ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان ) (٢٠١٣) ، وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ . . . وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان . وأخرجه ابن ماجه في الصيام . الحديث (٢٥١) ، باب ( ما جاء في النهي أنْ يتقدم =

١٤٧١ - وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ! إِلا أَنَّ الَّذِي عَلَيهِ جَمَاعَةُ الفَتْوى مِنْ فُقهاءِ الأَمْصارِ: أَنَّهُ لا بَأْسَ بِصِيام يَوْم الشَّكِ تَطَوُّعًا كَمَا قالَ مَالِكٌ - رحمه الله - .

العَلاء بْن عَبْد الرَّحمن . (١)

<sup>=</sup> رمضان بصوم ، ( ١ : ٢٨٥ ) ، والبيهقي في سننه الكبرى (٢٠٩:٤) .

وقد ذكره السيوطي في « الجامع الصغير » ، وأشار إلى أنَّ الإمام أحمد أخرجه ، والأربعة عن أبي هريرة ، ورمز له بالحُسْن .

وقال المناوى في ( فَيض القدير ) (١٠٤:١): قال الترمذي: حسن صحيح ، وتبعه المؤلف ( يعني السيوطي ) فرمز لحسنه ، وتعقبه مغلطاي لقول أحمد: هو غير محفوظ وفي سنن البيهقي عن أبي داود ، عن أحمد: منكر ، قال ابن حجر: وكان ابن مهدي يتوقاه . وظاهر صنيع المؤلف أن كلا من الكل روى الكل بهذا اللفظ ولا كذلك ، فعند أبي داود: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ، وعند النسائي: فكفوا عن الصيام ، وعند ابن ماجه: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان ، وغيد ابن حبان: فأفطر حتى يجيء رمضان ، وفي رواية له: لا صوم بعد نصف شعبان حتى يجيء رمضان ، ولابن عدي : إذا انتصف شعبان فأفطروا ، وللبيهقي : إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا حتى يدخل رمضان .

<sup>(</sup>۱) أنكروا على العلاء بن عبد الرحمن حديث: ﴿ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ﴾ ، وقال الخليلي : ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها لحديثه: ﴿ إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا ﴾ . التهذيب (١٨٧:٨) والحديث إسناده صحيح لما ذكر المصنف ، وإنما أنكر الإمام أحمد ، وغيره ، هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن ، لأنه صح عن النبي عَلَيْكُ ، من حديث عائشة ، أنه كان يصوم شهر شعبان إلا قليلاً . ولا يتعارض بين هذا ، وبين حديث العلاء . فإن معنى حديث العلاء : أن يكون الرجل مفطراً ، فإذا انتصف شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان . وحديث عائشة محمول على ما إذا كان يصوم صوماً اعتاده انظر ﴿ الفتح ﴾ : ١٨٦/٤ – ١٨٨ .

وهـو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، الإمام المحدث ، الصدوق ، أبو شبل المدني ، مولى الحُرَقة . والحُرَقة بطنَّ من جهينة .

١٤٧١٢ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَامَ شَعْبَانَ كُلَّهُ. وَهَذِهِ حُجَّةٌ لَهُمْ. ١٤٧١٣ - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - : ﴿ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ عَنها - : ﴿ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَكْثَرَ صِيامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومه إلا قَلِيلاً ، بَلْ كَانَ يَصُومُه كُلَّهُ ﴾ . (١)

= حدث عن أنس بن مالك ، ووالده عبد الرحمن صاحب أبي هريرة ، وأبي السائب مولى هشام ابن زُهرة ، ومعبد بن كعب بن مالك .

حدث عنه : مالك ، وشعبة ، وسُفيان ، وإسماعيل بن جعفر ، والدَّراوَرْدي وابن إسحاق ، وابن عيينة ، وآخرون .

قال أحمد بن حنبل: ثقة ، لم أسمع أحداً يذكره بسوء . وقال النسائى : ليس به باس . وقال أبو حاتم : ما أنكر من حديثه شيئاً ، وقال ابن معين : ليس حديثه بحجة . وقال مرة : ليس بالقوي . قال ابن عدي : ما أرى بحديثه بأساً . وقال أبو حاتم أيضاً : صالح الحديث . وقال عباس : سُعُل يحيى عن سُهيل والعلاء فلم يُقَوَّ أمرهما .

وروى عثمان بن سعد ، عن يحيى ، قال : سعيد المقبري أوثق من العلاء . العلاء ضعيف .

قال الذهبي : لا ينزل حديثه عن درجة الحسن ، لكن يتجنب ما أنكر عليه .

تاریخ خلیفة (٤١٧) ، طبقات خلیفة (٢٦٦) ، ثقات العجلی : ١١٧٠ ، تاریخ ابن معین (5.01) ، التاریخ الکبیر (5.01) ، التاریخ الصغیر (5.01) ، الجرح والتعدیل : (5.01) ، ثقات ابن حبان (5.01) ، مشاهیر علماء الأمصار (5.01) ، تهذیب الکمال (5.01) ، میزان الاعتدال (5.01) ، تهذیب الکمال (5.01) ، تهذیب الکمال (5.01) ، خلاصة تذهیب الکمال (5.01) ، شذرات الذهب (5.01) ،

(۱) رواه البخاري في الصوم ( ۱۹۶۹ ) ، باب و صوم شعبان » . فتح الباري ( ؟ : ۲۱۳ ) ، ومسلم في الصيام ، ح ( ۲۲۷۷ ) في طبعتنا ، وبرقم ( ۱۷۱ – ۱۱۵۱ ) في طبعة عبد الباقي باب و صيام النبي ( الله في غير رمضان » ، وأبو داود في الصوم ( ۲٤٣٤ ) – باب و كيف يصوم النبي ( الله في في الصوم ( ؛ : ۱۹۹ ) – باب و صوم النبي ( الله في الصوم ( ؛ : ۱۹۹ ) – باب و صوم النبي ( اله في الصيام ( ۱۷۱۰ ) ، باب و ما جاء في صيام النبي بابي هو وأمي » ، وابن ماجه في الصيام ( ۱۷۱۰ ) ، باب و ما جاء في صيام النبي ( اله في ) .

١٤٧١٤ – رَواهُ مُحمدُ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .

٥ ١٤٧١ - وَروى التَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَعْدِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَمْ سَلَمةَ ، قالت : ﴿ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلا شَعْبَان وَرَمَضَانَ ﴾ . (١)

١٤٧١٦ - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المباركِ : جَائِزٌ فِي كَلامِ العَرَبِ أَنْ يُقَالَ : صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ إِذَا صَامَ أَكْثَرَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الصوم ( ٧٣٦) ، باب ( ما جاء في وصل شعبان برمضان ) ( ١٠٤:٣ ) ، والنسائي في الصيام ، باب ( صوم النبي ( الله عنه) بأبي هو وأمي ) والإمام أحمد في مسنده (٢٩٤:٢).

## (۲۲) باب جامع الصيام (\*)

71. - ذكرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفطِرُ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ . وَمَارَأَيْتُ وَسَولُ اللَّهِ عَلِيَّةً اسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ . وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَعْبَانَ . (١)

١٤٧١٧ - قَالَ أَبُو عُمَر : لا تنازعَ بَيْنَ العُلماءِ فِي هَذَا الحَدِيثِ ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَسْكُلُ ، وَصِيامُ غَيْرِ رَمَضَانَ تَطَوَّعٌ ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكُثُرَ .

#### \* \* \*

789 - وذكر ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ قَالَ : « الصَّيَامُ جُنَّةٌ . فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ . وَلا

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٥٠ – لقد جاء في وصف صوم تطوع رسول الله على أنه كان دِيمَةً ، وأنه كان يصوم حتى تقول عائشة : نقول : لا يفطر ، ويفطر حتى نقول : لا يصوم ، ولم يستكمل رسول الله على شهراً قط إلا رمضان ، وفي حديث آخر أنه على ما صام شهراً كاملاً قط غير رمضان . وذلك كله لتعظيم هذا الشهر وتمييزه عن بقية الشهور ، وأنه فرض الله ، وما سواه صيام تطوع .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الصوم . حديث (۱۹۲۹) ، باب و صوم شعبان ؟ . فتح الباري (۲۱۳:٤) ، ومسلم في كتاب الصيام رقم (۲۲۷۷) من طبعتنا ص (۳۲۲:۳) ، باب و صيام النبي عليه في غير رمضان ؟ وبرقم (۱۷۰) ، ص ( ۲۰۰۸) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الصوم (مضان ؟ وبرقم (۱۷۰) ، ص ( ۲۰۰۲) من طبعة عبد الباقي ، وانسائي في الصوم (۱۹۹۶) ، باب ( کیف کان یصوم النبي علیه (۳۲٤:۲) ، والنسائي في الصوم (۱۹۹۶) ، باب و صوم النبي علیه بأبي هو وأمي ؟ .

يَجْهَلْ. فَإِنِ امْرُوَّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ (\*). إِنِّي صَائِمٌ » . (١) مَا يُمْ النَّرْبِ مَا اللَّهُ وَ الشَّرْبِ اللَّهُ عَنِ الاَّكْلِ والشَّرْبِ وَالشَّرْبِ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْوَالِولُولُولُولُولُولُولُولَ

(۱) من طريق سُفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أخرجه مسلم في كتاب الصيام رقم ( ٢٦٦٠ ) من طبعتنا ص ( ٤ : ٣٥١) ، باب و حفظ اللسان للصائم » ، وبرقم ( ١٦٠ – و ١١٥١ » ) ، ص (٢٠٦٠) من طبعة عبد الباقي ، والنسائي في الصيام من سننه الكبرى على ما جاء في و تحفة الأشراف » ( ١٠ – ١٧٠ ) .

وأخرجه مالك في ( المُوطأ ) عن أبي الزناد ، عن الأعرج به في كتاب الصيام حديث (٥٧) ، باب ( جامع الصيام ) (١:٠١١) .

ومن طريق سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة به أخرجه مسلم في كتاب الصيام . حديث (٢٦٦) من طبعتنا ص (٣٥٣:٤) ، باب و فضل الصيام » ، وبرقم (١٦١) ، ص (٢٠٦٠) من طبعة عبد الباقي ، والنسائي في الصيام (٤: ١٦٤) ، باب و ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث » .

ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي صالح الزيات ، عن أبي هريرة به أخرجه البخاري في الصوم رقم ( 19.8) ، باب و هل يقول : إني صائم إذا شتم 9 ، فتح الباري أخرجه البخاري ، ومسلم في الصيام رقم (1777) من طبعتنا ص (1707) ، باب و فضل الصيام 9 ، وبرقم (177) ، ص (177) من طبعة عبد الباقي ، والنسائي في الصيام (177) ، ص (177) ، باب و ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث 9 ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى 179 ، 179 .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٥١ - من سنن الصيام وآدابه أنه يستحب للصائم كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال التي لا إثم فيها ، وأما الكف عن الحرام كالغيبة والنميمة والكذب فيتأكد في رمضان وهو واجب في كل زمان ، وفعله حرام في أي وقت كان فقد قال عليه الصلاة والسلام : ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر ، فإن شتم ، سن في رمضان قوله جهراً : إني صائم ، لحديث أبي هريرة التالي في أول هذا الباب ، أمّا في غير رمضان فيقوله سراً يَرْجُر نَفْسَهُ بذلك خوف الرياء .

١٤٧١٩ - وأصله في اللّغة : الإمساك مُطلَقاً ، وكل مَن أَمْسكَ عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ
 صَائِمٌ مِنْهُ ، ألا تَرى قولَ اللّهِ تعالى : ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ للرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكلّم اليَوْمَ
 إنْسيّا ﴾ [ مريم : ٢٦] .

١٤٧٢٠ – وَقُولُهُ : ﴿ جُنَّةٌ ﴾ فَهِي الوِقَايَةُ والسَّتْرُ عَنِ النَّارِ ، وَحَسَبُكَ بِهذا فَضْلاً للصَّائِم .

ا ۱ ٤٧٢ - وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ : ( الصَّيَّامُ جُنَّةً: يستَجِنُّ بِهَا العَبْدُ مِنَ النَّارِ ﴾ . (١)

١٤٧٢ - وَقُولُهُ: ﴿ فَلا يَرْفُثْ ﴾ فالرَّفَثُ هُنا الكَلامُ القَبِيحُ والشَّتْمُ والحَنا والغَيبةُ والجفَاءُ وأَنْ تغضبَ صَاحِبَكَ بِما يسوءه ، والمراء وَنَحوُ ذَلِكَ كُلَّهِ .

القَائِل (٢) : ﴿ لَا يَجْهَلُ ﴾ قَرِيبٌ مِمَّا يُصِيبنا مِنَ الشَّتْمِ والسَّبابِ والقباح . كَقُولِ القَائِل (٢) :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في الصيام (١٦٣٩) باب ( ما جاء في فضل الصيام ) ، وإسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٢) هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتّاب ، من بني تغلب ، أبو الأسود : شاعر جاهلي ، من الطبقة
 الأولى . ولد في شمالي جزيرة العرب في بلاد ربيعة . وتجول فيها وفي الشام والعراق ونجد .

وكان من أعز الناس نفساً ، وهو من الفتاك الشجعان . ساد قومه ( تغلب ) وهو فتى ، وعمر طويلاً . وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند . أشهر شعره معلقته التي مطلعها :

ر ألا هبّى بصحنك فاصبحينا ،

يقال : إنها كانت في نحو ألف بيت ، وإنما بقي منها ما حفظه الرواة ، وفيها من الفخر والحماسة العجب . مات في الجزيرة الفراتية سنة (٤٠) قبل الهجرة .

الأغاني طبعة دار الكتب ٢٠١١ه وسمط اللآلي ٦٣٥ ، والحبر ٢٠٢ وجمهرة أشعار العرب ٣١ و المختب ٢٠٢ وجمهرة أشعار العرب ٣١ و ١٩٢ و في ثمار القلوب =

## ألا لا يَجْهَلَنْ أَحَـدٌ عَلَينا

# فَنَجْهِلُ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَا (١)

١٤٧٢٤ – و « اللُّغُوُ » هُوَ البَاطِلُ . قالَ الله – عز وجل – : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَاماً ﴾ [ الفرقان : ٧٢ ] .

١٤٧٢٥ - قالَ العجاجُ (٢):

عَن اللُّغا ورَفَتِ التَكَلُّم (")

١٤٧٢٦ – وَرُوِيَ عَنْ أَبِي العَالِيةِ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ حُجَّاجاً ، فَأَحْرِمَ وَأَحْرَمْنَا ، ثُمَّ نزلَ يَرْتَجزُ يَسُوقُ الإِبلَ وَيَقُولُ :

وهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هميساً إن تصدق الطير تنك لميسا .

فَقُلْتُ : يَاأَبَا عَبَّاسٍ : آلَسْتَ مُحْرِمًا ؟ قالَ : بَلَى . فَقُلْتُ : هَذَا الكَلامُ الَّذِي تكلمُ بِهِ ؟ قالَ : لا يكُونُ الرَّفَثُ إِلا مَا واجهتَ بِهِ النِّساءَ ، وَلَيْسَ مَعنا نِساءً . (<sup>1)</sup>

ومعنى فنجهل فوق جهل الجاهلين ، أي نهلكه بما هو أعظم من جهله .

<sup>=</sup> ١٠٢ ( كان يقال: فتكات الجاهلية ثلاث: فتكة البراض بعروة ، وفتكة الحارث بن ظالم بخالد ابن جعفر ، وفتكة عمرو بن كلثوم بعمرو بن هند الملك ، فتك به وقتله في دار ملكه بين الحيرة والفرات وهتك سرادقه وانتهب رحله وخزائنه وانصرف بالتغالبة إلى بادية الشام موفوراً ، ولم يصب أحد من أصحابه » .

<sup>(</sup>١) هذا البيت من آخر معلقته في رواية أكثر الناس ، وروى بعض الرواة فيها بعد هذا البيت ثلاثة أبيات. شرح القصائد السبع الطوال للأنباري ، ص (٤٢٧) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في (٥٧٨٦:٥).

<sup>(</sup>٣) في اللسان ، ص (٥٠٥٠) ط. دار المعارف ، مادة : (لغا) .

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١٩: ٤٥ – ٥٥).

١٤٧٢٧ - وَاحْتَلَفَ العُلماءُ فِي قَولِهِ - عزَّ وجلَّ - : ﴿ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَج جِدَالَ فِي الحَجِّ ﴾ [ البقرة : ١٩٧ ] .

١٤٧٢٨ - فَأَكْثُرُ العُلماءِ عَلَى أَنَّ الرَّفْ مَا هُنا جِماعُ النِّساءِ.

١٤٧٢٩ – وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي قُولِهِ تَعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] أنَّهُ الجِمَاعُ .

١٤٧٣٠ - وأمَّا قُولُهُ: ﴿ فَإِنِ امْرُوُّ قَاتَلَهَ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ ﴾ فَفَيهِ قَوْلانِ.

١٤٧٣١ – ( أَحَدُهما ) : أَنْ يَقُولَ الَّذِي يُريدُ مُشَاتَمتَهُ وَمُقاتَلَتَهُ إِنِّي صَائِمٌّ وَصَوْمِي يَمْنَعُنِي مِنْ مُجاوَبَتِكَ لأَنِّي أَصُونُ صَوْمِي عَنِ الخَنَا والزُّورِ . والمَعْنَى فِي المقاتَلَةِ مُقاتِلَتُهُ بِلِسَانِهِ .

الزُّورِ - وَرَوى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ عَلَيْهُ ، قالَ : ﴿ مَنْ لَمَ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فَي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ ﴾ . (١)

النَّاني أنَّ الصَّائِمَ يَقُولُ في نَفْسِهِ إِنِّي صَائِمٌ يَا نَفْسِي فَلا سَبِيلَ الْمَائِمُ يَا نَفْسِي فَلا سَبِيلَ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهُ الطَّاتِمَةِ وَلا يُعْلِنُ بِقَولِهِ : إِنِّي صَائِمٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الرَّيَاءِ واطَّلاعِ النَّاسِ عَلَيهِ ، لأَنَّ الصَّوْمَ مِنَ العَمَلِ الَّذِي لا يظْهِرُ ، وَكَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الصَّائِمَ أَجْرَهُ بِغَيرِ عَلَيهِ ، لأَنَّ الصَّوْمَ مِنَ العَمَلِ الَّذِي لا يظْهِرُ ، وَكَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الصَّائِمَ أَجْرَهُ بِغَيرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد ٢٠٢/٢ - ٤٥٣ و ٥٠٥ ، والبخاري (١٩٠٣) في الصوم : باب و من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ، و (٢٠٥٧) في الأدب : باب قول الله تعالى : ﴿ واجتنبوا قول الزور ﴾ ، وأبو داود (٢٣٦٢) في الصوم: باب الغيبة للصائم ، والترمذي (٧٠٧) في الصوم: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم ، والنسائي في الصيام كما في «التحفة» ٢٠٨/١٠ ، وابن ماجه (١٦٨٩) في الصيام : باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم ، وابن خزيمة (١٩٩٥) ، والبيهقي ٢٠٧٤) ، من طرق عن ابن أبي ذئب ،عن سعيد المقبري ، عن أبيه ،عن أبي هريرة .

### حِسَابٍ.

١٤٧٣٤ – وَمَعْنَى قُولِهِ : ﴿ مَنْ لَمْ يَدَعْ قُولَ الزَّورِ والعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ ﴾ . فَمَعْنَاهُ الكَراهَةُ والتَّحْذِيرُ كَمَا جَاءَ : ﴿ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَلَيْسَ الْخَمْرِ بَتَشْقِيصِ الْخَنازيرِ ، ولكنهُ فَلْيَشَقَّصِ الْخَنازيرِ ، ولكنهُ عَلَى تَعْظِيمِ إِثْم شَارِبِ الْخَمْرِ .

١٤٧٣٥ – وَكَذَلِكَ مَنِ اغْتَابَ ، أو شَهِدَ زُوراً أو مَنْكَراً ، لَمْ يُؤْمَرْ بَأَنْ يَدَعَ صِيامَةُ ، ولكنَّهُ بِاجْتِنابِ ذَلِكَ ليتمَّ لَهُ أَجْر صَومِهِ .

#### \* \* \*

• ١٥ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ ريح عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ ريح عَلَى : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ . لَخُلُوفُ فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريح الْمِسْكِ . إِنَّمَا يَذَرُ شِهُوتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي . فَالصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ (\*) . كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ . إلا الصَّيَامَ فَهُوَ لِي . وَأَنَا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في البيوع (٣٤٨٩) – باب ( في ثمن الخمر والميتة ، (٢٨٠:٣) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٥٣:٤) من حديث المغيرة بن شعبة .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٥٧ - إنّ الصوم دعامة من دعائم الإسلام الخمس ، وركن من أركانه الأساسية ، فيه تبدو قوة إرادة الصائم وقوة روحه في ترك ما يجب من الطعام والشراب وغيرهما من قبيل الفجر حتى غروب الشمس ، وقد فرض الصيام على المؤمنين كي يصلوا إلى مرتبة الأتقياء الصالحين ، وأوجب على الصائم أن يتمسك بالكمال الخلقي ، فلا يغتاب أحداً ، ولا يشي بإنسان ، ولا يسب غيره ولا يكذب ، ولا يشهد زوراً ولا يسرق ولا يفكر في إيذاء أي مخلوق ، فقد جاء في الحديث النبوي وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل : إني =

أجزي به ، (١)

١٤٧٣٦ – قَولُهُ: ﴿ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ ﴾ يَعْنِي مَا يعتريه فِي آخِرِ النَّهارِ مَن التغير، وَأَكْثر ذَلِكَ فِي شَيدًةِ الحَرِّ. (٢)

١٤٧٣٧ - وَقُولُهُ : ﴿ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ربح المِسْكِ ، يُريدُ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ

= صائم ۽ .

فليس الغرض من الصيام الامتناع عن الأكل والشرب ولكن الغرض الوصول إلى كرم الخلق والتحلي بالآداب الإسلامية ، وحفظ اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة والخصومة والمراءاة ، وشغله بذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن الكريم وكف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه ، فالصوم جنة ، أي وقاية ، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل .

والصوم بعث لقوة الإرادة والعزيمة والشجاعة ، لأن مقاومة الجوع والعطش وجميع شهوات النفس مما يقوي فضيلة الصبر التي هي أصل الفضائل كلها ، وفيه صفاء القلوب ورقتها ، وإيقاد القرائح ، وإنفاد البصائر ، وتطهير الجسم والروح ، تطهير المعدة لأنها سبب الشر ومصدر البلوى للإنسان ومبعث الأمراض والأسقام ، فغرض الصوم علاجا لها من هذه الآفات المهلكة ، وقال الرسول من جُوعُوا تَصِحوا » .

قال الإمام الغزالي : ﴿ إِنَّ أَعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن ، بها خرج آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دار الذل والافتقار ، والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ، وبيت الأمراض والآفات ، وقال رسول اللَّه ﷺ : ﴿ ما ملاً آدمي وعاء شرا من بطنه . بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فاعلاً ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه ﴾ .

وهذا الحديث الشريف دستور طبي حكيم ، لا يصدر إلا عن عليم بدقائق الطب وأسراره .

(۱) رواه مالك في الصيام رقم (٥٨) ، باب و جامع الصيام ، (٢١٠١) ، والبخاري في الصوم ، باب و فضل الصوم ، وفي باب و هل يقول : إني صائم إذا شتم ؟ ، ومسلم في الصيام (٢٦٦١) من طبعتنا ص (٤:٣٥٣) ، باب و فضل الصيام ، وبرقم (٦٦٣) ص (٢٠٧١) من طبعة عبد الباقي، ورواه النسائي في الصيام (٢٤٤٤) ، باب و ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث ،

(٢) قال ابن الأثير: الخِلفة - بالكسر - تغير ربح الفم، وأصلها في النبات أن ينبت الشيء بعد الشيء،
 لأنها رائحة حدثت بعد الرائحة الأولى.

وَٱقْرِبَ إِلَيهِ مِنْ رِيحِ المسْكِ عِنْدَكُم ، يَحُضُّهم عَلَيهِ وَيُرَغِّبَهُم فِيهِ . وَهَذا فِي فَضْلِ الصيام ، وَثَوابِ الصَّاثِم .

١٤٧٣٨ – وَقُولُهُ: ﴿ الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ﴾ مَعْناهُ واللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الصَّوْمَ لا يَظْهرُ مِنِ ابْنِ آدمَ فِي قُولِ وَلا عَملِ. وَإِنَّما هُوَ نِيَّةٌ يَنْطَوي عَلَيها لا يَعْلَمُها إِلا اللَّهُ ، وَلَيْسَتْ مِمَّا يَظْهرُ فَيَكْتُبُها الْحَفَظَةُ كَما تكتبُ الذَّكْرَ ، والصَّلاة ، والصَّدَقَة ، وَسَائِرَ أَعْمالِ الظَّاهِرِ ، لأَنَّ الصَّوْمَ فِي الشَّرِيعَةِ لَيْسَ هُوَ بِالإِمْسَاكِ عَنِ الطَّعامِ والشَّرابِ دُونَ الطَّعامِ النَّيَةِ واعْتِقادِ النَّيَّةِ بِأَنَّ تَرْكَهُ الطَّعامَ ، وَالشَّرابَ ، والجِماعَ ، ابْتِغاءَ ثَوابِ اللَّهِ اسْتَشْعارِ النَّيَةِ واعْتِقادِ النَّيَّةِ بِأَنَّ تَرْكَهُ الطَّعامَ ، وَالشَّرابَ ، والجِماعَ ، ابْتِغاءَ ثَوابِ اللَّهِ وَرَغْبَته فِيما ندبَ إلِيهِ تَرَلُّفًا وَقُرْبَةً مِنْهُ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ إِيماناً واحْتِسَاباً لا يُرِيدُ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ وَرَعْبَته فِيما ندبَ إلِيهِ تَرَلُّفًا وَقُرْبَةً مِنْهُ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ إِيماناً واحْتِسَاباً لا يُرِيدُ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ وَرَعْبَته فِيما ندبَ إلِيهِ تَرَلُّفًا وَقُرْبَةً مِنْهُ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ إِيماناً واحْتِسَاباً لا يُرِيدُ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ وَرَابً وجلَّ – .

١٤٧٣٩ – وَمَنْ لَمْ يَنُو بِصَوْمِهِ أَنَّهُ لِلَّهِ عَزَّ وجلَّ فَلَيْسَ بِصِيَامٍ. فَلِهذا قَلْنا: إِنَّهُ لا تَطلعُ عَليهِ الحفظَةُ ، لأَنَّ التَّارِكَ للأَكْلِ والشُّرْبِ لَيْسَ بِصَاثِمٍ فِي الشَّرْعِ إِلا أَنْ يَنُويَ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ التَّقَرُّبَ إِلى اللَّهِ تعالى بِما أَمرهُ بِهِ وَرَضِيَهُ مِنْ تَرْكِهِ طَعامهُ وشَرابهُ لَهُ وَحَدْهُ لا شَرِيكَ لَهُ لا لاَّحَدِ سِوَاهُ.

١٤٧٤٠ - فَمَعْنَى قَولِهِ ( الصَّوْمُ لِي ) واللَّهُ أَعْلَمُ وَكُلُّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ وَلَكِنَّهُ ظَاهِرٌ ، والصَّوْمُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ .

ا ٤٧٤١ – وَفِي قَولِهِ: «الصَّوْمُ لِي » فَضْلٌ عَظِيمٌ للصَّوْمِ ، لأَنَّهُ لا يضافُ إِليهِ إِلاَ اكْرَمُ الأُمُورِ ، وأَفْضِلُ الأَعْمالِ ، كَما قَالَ : ﴿ بَيْتُ اللَّهِ ﴾ فِي الكَعْبَةِ ، وكَما قالَ تعالى: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ [ الحجر : ٢٩ ] ، وقِيلَ لِعيسى – عليه السلام –

روحُ اللّهِ . وَكَمَا قَالَ : ﴿ صِبْغَةَ اللّهِ ﴾ [ البقرة : ١٣٨ ] ، وَكَمَا قَالَ : ﴿ وَطَهِّرْ . بَيْتِي للطَائِفِينَ ﴾ [ الحج : ٢٦ ] . وَيُقَالُ : دينُ اللّهِ ، وبيت الله ، ومثلُ هَذَا كَثِيرٌ .

١٤٧٤٢ – وَالصُّومُ فِي لِسَانِ العَرَبِ الصُّبرُ.

المطاعم والمَشَارِبِ والمَنَاكح والشَّهَوَاتِ .

١٤٧٤٤ - وقالَ: قَالَ - عليه السلام - : ﴿ مَنْ صَامَ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ
 كُلُّ شَهْرٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ ﴾ (٢) . يَعْني بِشَهْرِ الصَّبْرِ شَهْرَ رَمضانَ .

١٤٧٤٥ - وَقَدْ يُسَمَّى الصَّائِمُ سَائِحاً ، وَمِنْهُ قَولُهُ تعالى : ﴿ السَّائحُونَ ﴾ [التوبة:١١٦] . يَعْني الصَّائِمِينَ المُصَلِّينَ . وَمِنْهُ قَولُهُ تعالى : ﴿ عَابِدَاتٍ سائحَاتٍ ﴾ [التحريم:٥] .

١٤٧٤٦ – وَلِلصُّومِ وُجُوهٌ فِي لِسَانِ العَربِ .

#### \* \* \*

١٥١ - مَالِك ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِك ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيَرَةَ ؟ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ . وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ هُرَيَرَةَ ؟ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ . وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ

<sup>(</sup>١) هو محمد بن القاسم بن بشار ، تقدمت ترجمته في ( ٢ : ٨٦٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الصوم (٢٤٠٨) ، باب و ذكر الاختلاف على ابن عثمان في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، (٢١٨:٤) ، والإمام أحمد في و مسنده ، (٣٨٤:٢) من حديث أبي هريرة .

# النَّارِ. وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ . (١)

١٤٧٤٧ - قَالَ أَبُو عُمَرً : هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرْنَاهُ فِي ( التَّمْهِيدِ ) (٢) لأنَّ مِثْلَهُ لإِ يَكُونُ رَأَيًا وَلا يدرِكُ إِلا بِتَوْقِيفٍ.

١٤٧٤٨ – وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حديث أَبِي سُهيلٍ وَغَيرهِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ أَيضاً .

١٤٧٤٩ – كَذَلِكَ هُوَ فِي " مُوَطَّأً " معن بْنِ عِيسى (٣) ، عَنْ مَالِكِ مَرْفُوعاً وَقَدْ ذَكَرْنا طُرُقَهُ مَرْفُوعةً مِنْ وُجُوهٍ فِي " التَّمْهِيدِ " (١٤) . وَمِنْ أَحْسَنِها مَا :

. ١٤٧٥ - حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قالَ : حَدَّثنا قَاسِمُ بْنُ أَصِبْعِ ، قالَ : حدَّثنا قَاسِمُ بْنُ أَصِبْعِ ، قالَ : حدَّثنا وَالونُ ، قَالَ : حدَّثنا مُحمدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثيرِ السَّمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قالَ : حدَّثنا قَالونُ ، قَالَ : حدَّثنا مُحمدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثيرِ القَارِي ، عَنْ نَافِعٍ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قَالَ : إِذَا اسْتَهِلَّ رَمَضانُ فُتَّحِتْ أَبُوابُ النَّارِ وصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ » .

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في الصيام رقم (٥٩) ، باب و جامع الصيام » (٢٠٠١ – ٣١٠) ، هكذا موقوفاً ، وأخرحه موصولا : البخاري في الصوم ( ١٨٩٨ – ١٨٩٩) ، باب و هل يقال رمضان أو شهر رمضان » ، فتح الباري (٢١٤٤) ، ومسلم في أول كتاب الصيام رقم (٢٥٦) من طبعتنا ص (٢٢١٤) ، باب و فضل شهر رمضان » ، وبرقم (١) من أول كتاب الصيام من طبعة عبد الباقي ، والنسائي في الصيام ( ٢٢١ ، ١٢٧ ، ١٢٧ ) ، باب و فضل شهر رمضان » .

<sup>(1)(11:11).</sup> 

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ( ١٢١١ ) .

<sup>(3)(1: 1: 1 - 101).</sup> 

<sup>(</sup>٥) قال إسماعيل بن إسحاق : ﴿ ونافع هذا هو أبو سهيل بن مالك بن أبي عامر ﴾ التمهيد (١٠٠١٦) .

١٤٧٥١ - قال آبُو عُمَر : ﴿ صُفَّدَتِ الشَّيَاطِينُ ﴾ وَجْهُهُ عِنْدِي ، واللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ عَلَى الجَازِ . وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الأَّحَادِيثِ ﴿ سُلْسِلَتْ ﴾ فَهُوَ عِنْدِي مجاز . والمعنى فِيهِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّ اللَّهَ يعْصمُ فِيهِ المسْلِمِينَ أُو أَكْثَرَهُم فِي الأَغْلَبِ مِنَ المُعاصِي وَلا يخلصُ إليهم فِيهِ الشَّيَاطِينُ كَما كَانُوا يخْلصُونَ إليهم فِي سَائِرِ السَّنَةِ .

١٤٧٥٢ – وأمَّا الصَّفَدُ ( بِتَخْفِيفِ الفَاءِ ) فَهُوَ الغُلُّ عِنْدَ العَرَبِ .

النبي عَلَيْهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيرةَ عَنِ النبي عَلَيْهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيرةَ عَنِ النبي عَلَيْهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيرةَ عَنِ النبي عَلَيْهُ ، قالَ: أَعْطِيتُ أُمَّةٍ قَبْلُهَا : خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ قَالَ: أَعْطِيتُ أُمَّةٍ قَبْلُهَا : خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ قَالَ: أَعْطِيتُ أُمَّةٍ قَبْلُهَا : خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَلْمَا اللَّهُ لَهُم أَلْمَا يُونِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ ، وتَستَغْفِرُ لَهُمُ اللَّائِكَةُ حتى يُفْطِروا ، ويُزيّنُ اللَّهُ لَهم كُلُّ يَوْمٍ جَنَّةُ ، ثم يقول : يُوشِكُ عِبَادي الصَّائِمونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ المُؤنّةَ والأَذَى ثم يَصِيرُونَ إِلَيْكِ ، وتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدةُ الشَياطِينِ فلا يَخْلُصُونَ إلى مَا كَانوا يَخْلُصُونَ إلَيْهِ فِي عَمِيرُونَ إِلَيْكِ ، وتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدةُ الشَياطِينِ فلا يَخْلُصُونَ إلى مَا كَانوا يَخْلُصُونَ إلَيْهِ فِي غَيْرِهِ ، ويُغْفَرُ لَهُمْ آخِرُ كُلِّ لَيْلَةً ﴾ . قيل : يا رسول الله ! أَهِي لَيْلَةُ القَدْرِ ؟ قال : ﴿ لا ، ولكِنَ العَامِلَ إنَّما يُوفِى أَجْرُهُ إِذَا قضى عَمَلُهُ ﴾ . (١)

١٤٧٥٤ - وَقَد ذَكَر نا أَسَانِيدَ هَذا الحَدِيثِ فِي " التَّمْهِيدِ " . (٢)

١٤٧٥٥ – وَرُوى أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٣: ٣٠) ، من حديث أبي هريرة ، وقال : رواه أحمد : والبزار ، وفيه : هشام بن زياد ، أبو المقدام ، وهو ضعيف . وانظر الجرح والتعديل (٩: ٣٠) ، وقد قال فيه ابن عبد البر في التمهيد (٩: ١٥٤) : ووفيه ضعف ، ولكنه محمتل فيما يرويه من الفضائل ،

<sup>(1)(11:701).</sup> 

عَلَيْهُ : ﴿ أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفتَحُ فيه أبوابُ السَّمَاءِ وتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلفَ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ حيرَهَا فَقَدْ حرمَ ، . (١)

١٤٧٥٦ - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ طُرُقِ فِي " التَّمْهِيدِ " (٢) ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَيضاً قُولُهُ - عليه السلام - : ﴿ تُغْلَقُ فِي رَمَضانَ أَبْوَابُ النَّارِ وتُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ ، وتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، ويُنَادي مُنَادٍ كُلُّ لَيْلَةَ : يا باغيَ الخَيْرِ هَلُمَّ ، ويابَاغِيَ الشَّرُّ انْصَرِف ﴾ . (٣)

# \* \* \*

٢٥٢ – وَذَكرَ مَالِكٌ فِي هَذَا البَابِ ؛ أَنَّهُ سَمعَ أَهْلَ الْعِلْمِ لا يَكرَهُونَ السِّوَاكَ لِلصَّاثِمِ فِي رَمَضَانَ . فِي سَاعَة مِنْ ساعاتِ النَّهَارِ . لا فِي أُوَّلِهِ وَلا فِي السِّوَاكَ لِلصَّاثِمِ فِي رَمَضَانَ . فِي سَاعَة مِنْ ساعاتِ النَّهَارِ . لا فِي أُوَّلِهِ وَلا فِي السِّوَاكَ لِلصَّاثِمِ فَي رَمَضَانَ . فِي سَاعَة مِنْ ساعاتِ النَّهَارِ . لا فِي أُوَّلِهِ وَلا فِي السَّمَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَلا يَنْهَى عَنْهُ . (١)

١٤٧٥٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الفُقهاءُ فِي السُّوَاكِ للصَّائِمِ . (\*)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٤: ١٧٥).

<sup>(1)(11:301).</sup> 

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنف في " التمهيد " (١٥٥:١٦) ، من طريق عطاء بن السائب ، عن عرفجة ، عن رجل من أصحاب النبي (عليه) .

<sup>(</sup>٤) الموطأ : ٣١١ .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٥٣ - الشافعية كرهوا السواك عند الزوال والغروب ، لحديث : ﴿ لحلوف فم الصائم يوم القيامة أفضل عند الله من ريح المسك ﴾ ، أي التغير ، واختص بما بعد الزوال ؛ لأن التغير ينشأ غالبا قبله من أثر الطعام وبعده من أثر العبادة .

الحنفية: يكره السواك آخر النهار ، وهو سنة في أول النهار وآخره ،ولو كان رطبا أو مبلولا بالماء . الحنابلة : يكره ترك الصائم بقية طعام بين أسنانه خشية أن يجرى ريقه بشيء منه إلى جوفه . =

١٤٧٥٨ - فرخُّصَ فِيهِ مِالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحابُهما ، وَالثَّورِيُّ ، والأُوزَاعِيُّ ، وابْنُ عُليَّة .

٩ ١٤٧٥ – وَهُوَ قُولُ النَّخْعِيُّ (١) ، ومُحمدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَعَرُوةَ بْنِ الزُّبَيرِ . (٢) . ومُحمدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَعَرُوةَ بْنِ الزُّبَيرِ . (٢) . وَرُواَيَةُ الرُّخْصَةِ فِيهِ أَيضاً عَنْ ، عُمَرَ (٣) ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٤) .

ا ١٤٧٦١ - وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا قُولُهُ - عليه السلام - : ﴿ لَوْلَا أَنْ أَشُتَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرَ تُهُمْ بِالسِّواكِ لِكُلِّ صَلاةٍ ﴾ (٥) . وَلَمْ يخصَّ رَمضَانَ مِنْ غَيْرِهِ وَلا خَصَّ مِنَ السِّواكِ نَوْعاً رَطْبًا وَلا يَابِساً وَلا صَدْرَ النَّهارِ وَلا آخِرَهُ .

١٤٧٦٢ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ - عليه السلام - أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ . (٦)

<sup>=</sup> مغني المحتاج ( ٤٣٣:١ ) ، الدر المختار ( ١٥٤:٢ ) ، كشاف القناع ( ٣٨٥:٢ ) ، المغني ( ١٠٨:٣) ، غاية المنتهى (٣٢١:١) .

<sup>(</sup>١) قال إبراهيم النخعي : ﴿ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكُ بالعَوْدُ الرَّطْبُ وَهُوْ صَائِمٌ ﴾ الآثار لأبي يُوسَف : ١٧٩ ، والمجموع (٣٣٩:١) ، والمغني (٩٧:١) .

<sup>(</sup>٢) عن إبراهيم ، ومجاهد ، وعطاء في مصنف ابن أبي شيبة (٣٦:٣) .

 <sup>(</sup>٣) عن زياد بن حدير : ٩ ما رأيت أحداً أداب للسواك من عمر ، وهو صائم ، ولكن بعود قد ذوى » .
 مصنف عبد الرزاق (٢٨:٤) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٣٦:٣) ، وسنن البيهقي (٢٧٢:٤) .

<sup>(</sup>٤) في مصنف عبد الرزاق (٢٠٣:٤) عن ابن عباس ، قال : « لا بأس بالسواك الأخضر للصائم » ، وفي مصنف ابن أبي شيبة (٣٦:٣) : سئل ابن عباس عن السواك للصائم ، فقال : « السواك نعم الطهور ، استكه على كل حال » . وراجع : المغني (٩٧:١) ، والمجموع (٣٥:٦) .

<sup>(</sup>٥) تقدم في كتاب الطهارة ، باب ( ما جاء في السواك ) في المجلد الثالث .

<sup>(</sup>٦) الحديث عن عامر بن رَبيعة أنه قال : ﴿ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَا لا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وهو صائم ، .

الصَّائِمُ السَّوَّاكُ » . (١) عَنْهُ - عليه السلام - أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَفْضَلُ خِصَالِ الصَّائِمِ للصَّائِمُ السَّوَّاكُ » . (١)

١٤٧٦٤ – وَكَانَ مَالِكٌ – رحمهُ اللَّهُ – يكْرَهُ السُّواكَ الرَّطبَ للصَّاثِمِ فِي أُوَّلِ النَّهارِ وآخرِهِ .

١٤٧٦٥ – وَهُوَ قُولُ أَحْمَد ، وَإِسْحَاقَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زِيَادِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، والشَّعْبِيِّ ، وَالحَكِم بْنِ عُتَيْبَةَ .

١٤٧٦٦ – وَرخصَ فِي السَّوَاكِ الرَّطبِ: الثَّوْرِيُّ ، والأُوزَاعِيُّ ، والشَّافِعِيُّ <sup>(٢)</sup> ، وَأَبُو ثَوْرٍ .

١٤٧٦٧ – وَهُوَ قُولُ مُجاهدٍ ، وَإِبْراهِيمَ (٣) ، وَعطاءٍ ، وَأَبْنِ سِيرِينَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . (٤)

<sup>=</sup> السواك للصائم ، الحديث (٧٢٥) وقال : (حديث حسن) . وابن خزيمة في صحيحه ٢٤٧/٣ ، كتاب الصيام ، جماع أبواب الأفعال المباحة في الصوم ، باب الرخصة في السواك للصائم ، الحديث (٢٠٠٧) ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧٢/٤ ، كتاب الصيام ، باب السواك للصائم .

<sup>(</sup>١) من حديث عائشة ، أخرجه ابن ماجه في الصيام (١٦٧٧) باب ( ما جاء في السواك والكحل للصائم ) (٥٣٦:١) ، وجاء في الزوائد : في إسناده مجالد ، وهو ضعيف ، لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة .

<sup>(</sup>٢) ذكره في " الأم " (٢ : ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) لا بأس عنده الاستياك بالعود الرطب للصائم . مصنف ابن أبي شيبة (٣٦:٣) ، آثار أبي يوسف :

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦:٣) ، المغني (١١٠:٢) ، المجموع (٣٠٥٦) .

١٤٧٦٨ – وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ : السَّوَاكُ سُنَّةُ الصَّائِمِ والمَفْطرِ ، والرَّطبُ واليَابِسُ سَوَاءٌ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْكُولٍ وَلا مَشْرُوبٍ .

١٤٧٦٩ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): أُحِبُّ السَّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ وضوءٍ فِي اللَّيلِ والنَّهارِ ، وَعِنْدَ تَغْيِيرِ الفَم إِلاَ أَنِّي أَكْرَهُهُ للصَّائِمِ آخرَ النَّهارِ وَمِنْ أَجْلِ الحَدِيثِ فِي خَلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ. الصَّائِمِ.

١٤٧٧ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلِ ، وَإِسْجَاقُ بْنُ رَاهُويَه ، وَأَبُو ثُورٍ .

١٤٧٧١ – وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطاءٍ ، وَمُجاهدٍ .

### \* \* \*

١٤٧٧٢ – وَذَكَرَ مَالِكٌ (٢) فِي صِيامٍ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَحداً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والفِقْهِ يَصُومُها (\*).

١٤٧٧٣ – قالَ : وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ ، وَإِنَّ أَهْلَ العِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحَقَ بِرَمضانَ مَالَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الجَهالَةِ والجفاء لو رَأُوهُمْ يعملون ذلك .

١٤٧٧٣ م - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي هَذَا المعنَى عَنِ النَّبِيُّ عَلِيَّكُ حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ عُمَرُ

<sup>(</sup>١) في ﴿ الأم ﴾ (٢: ١٠١).

<sup>(</sup>٢) في الموطأ : ٣١١ .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٢٥٤ - من صوم التطوع ، أو الصوم المندوب : صوم ستة أيام من شوال ، ولو متفرقة، وتتابعها أفضل عقب العيد مبادرة إلى العبادة ، ويحصل له ثوابها ولو صام قضاء أو نذرا أو غير ذلك، فمن صامها بعد أن صام رمضان فكأتما صام الدهر فرضاً ، للأحاديث التالية في هذا الباب .

ابْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّهُ صَامَ الدَّهْرَ » . (١)

١٤٧٧٤ – أَخْبَرْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمدٍ ، قالَ : حدَّثْنَا مُحمدُ بْنُ بكرٍ ، قالَ : أَخْبَرْنَا أَبُو دَاودَ ، قالَ : حدَّثْنَا النَّفْيليُّ .

المحمد عن صفوان بن سليم ، وَسَعْدِ بن سَعِيدٍ ، قال : حدَّثنا مُحمد بن معاوية قال : محدَّثنا أحمد بن شعيبٍ ، قال : أخبرنا خلاد بن أسلم ، قالا : حدَّثنا عَبْدُ العَزيزِ بن محمد ، عَنْ صفوان بن سليم ، وَسَعْدِ بن سَعِيدٍ ، عَنْ عُمرَ بن ثَابِتِ الأَنصاري ، عَنْ مُحمد ، عَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَا أَبِي عَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَا أَبِي أَيُّوبَ صَاحِبِ النبي عَلَيْكُ ، عَنِ النّبي عَلِيكَ ، قال : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَا مَنْ شَوّالِ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ » .

الله بن عَبْدِ الحَكَمِ ، أَخْبِرِنَا مُحمدُ بْنُ عَبْدِ الحَكَمِ ، أَخْبِرِنَا مُحمدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ ، قالَ : حدَّثنا شُعْبَةُ بْنُ الحَجَاجِ ، عَنْ عَبْدِ رَبّهِ بْنِ قَالَ : حدَّثنا شُعْبَةُ بْنُ الحَجَاجِ ، عَنْ عَبْدِ رَبّهِ بْنِ قَالَ : ﴿ مَنْ صَامَ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ ثَابِتٍ ، [ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ] (٢) الأنصاريُّ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَنْ صَامَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الصيام (۲۷۱۲) من طبعتنا ص (۲:۲۹۳) ، باب واستحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان ، وبرقم (۲۰۱ – ( ۱۱٦٤) ) ص (۲۲:۲۸) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الصوم (۲٤٣٣) ، باب و في صوم ستة أيام من شوال ( (۲۲:۲۲) والنسائي والترمذي في الصوم (۲۵،۷۳) ، باب و ما جاء في صيام ستة أيام من شوال ( (۳:۲۳۱) ، والنسائي في الصوم من سننه الكبرى على ما ذكره المزي في و تحفة الأشراف ( (۳:۱۰) ، وابن ماجه في الصوم ( (۲۱۲) ) ، باب و صيام ستة أيام من شوال ( (۲۰:۲۵) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى ( (۲۲:۲۱) ) .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين سقط في (ك).

رَمَضَانَ ثُمُّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السُّنَةَ كُلُّهَا ».

١٤٧٧٧ – هَكَذَا ذَكَرَهُ مَوْقُوفًا على أَبِي أَيُّوبَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بِإِسْنادِهِ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا .

١٤٧٧٨ - قَالَ أَبُو عُمَر : انْفَردَ بِهذا الحَدِيثِ عُمَرُ بْنُ ثَابِتِ الأَنصاري . وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ المَدِينَةِ .

١٤٧٧٩ – قَالَ أَبُو حَاتِمِ الرازِيُّ (١): عُمَرُ بْنُ ثَابِتِ الأَنصارِيُّ سَمعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنصَارِيُّ سَمعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنصَارِيُّ ، رَوى عَنْهُ الزُّهرِيُّ ، وصَفُوانُ بْنُ سليمٍ ، وَصَالِحُ بْنُ كيسانَ ، وَمَالِكُ بْنُ أَلَى بْنُ اللّهُ بْنُ كيسانَ ، وَمَالِكُ بْنُ أَلَى مُنْ وَصَالِحُ بْنُ كيسانَ ، وَمَالِكُ بْنُ

١٤٧٨ - وَحَدِيثُ ثَوْبَانَ (٣) يُعضدُ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ هَذا .

١٤٧٨١ - أخبرنا مُحمدُ بْنُ إِبْراهِيمَ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بْنُ مُعاوِيَةَ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو حدَّثنا مُحمدُ بْنُ شعيبِ بْنِ سَابُورَ ، قَالَ : حَدَّثنا يَحيى بْنُ الحارثِ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو أَسْماءَ الرحبيُّ ، عَنْ ثَوبانَ مَولى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) في الجرح والتعديل (٣:١:١١٠).

<sup>(</sup>٢) وهو عمر بن ثابت الأنصاري الخزرجي: قال النسائي: ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال العجلي: مدني ، تابعي ، ثقة ، وقال السمعاني: هو من ثقات التابعين. تهذيب التهذيب (٣٠٠٠) ، تاريخ الثقات للعجلي (١٢٢٠) ، التاريخ الكبير (٣٠٠٠) ، تاريخ ابن معين (٤٣٠٠) ، ثقات ابن حبان (١٤٩٠) .

<sup>(</sup>٣) حديث ثوبان مولى رسول الله (ﷺ) : أخرجه الدارمي (٢١:٢) ، وابن ماجه في الصيام (١٧١٥) باب ( صيام ستة أيام في شوال ، (٤٧:١) .

وهناك حديث جابر أخرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) (٣٠٨:٣ ، ٣٢٤ ، ٣٤٤ ) .

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ ، فَشَهْرُ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وسِيَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ تَمامُ السَّنَة».

مَدنيٌ ، والإِحَاطَةُ بِعِلْمِ الْحَاصَّةِ لا سَبِيلَ إِلَيهِ ، والَّذِي كَرِهَهُ لَهُ مَالِكٌ أَمْرٌ قَدْ بَيْنَهُ وَأُوضَحَهُ ، وَالْإِحَاطَةُ بِعِلْمِ الْحَاصَّةِ لا سَبِيلَ إِلَيهِ ، والَّذِي كَرِهَهُ لَهُ مَالِكٌ أَمْرٌ قَدْ بَيْنَهُ وَأُوضَحَهُ ، وَذَلِكَ خَشْيَةَ أَنْ يُضَافَ إِلَى فَرْضِ رَمَضَانَ وَأَنْ يَسْتَبِينَ ذَلِكَ إِلَى الْعَامَّةِ . وَكَانَ – رَحمهُ اللَّهُ – مُتَحفِّظاً كَثِيرِ الاحْتِياطِ للدّين .

التَّوْيُ جَاءَ بِهِ تَوْبانُ - رَضِي الله عنه - فَإِنَّ مَالِكاً لا يَكْرَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ؛ لأنَّ الشَّوْمَ جَنَّةٌ وَفَضْلُهُ مَعْلُومٌ لمن ردَّ طعامه وشرابه وشهوته للَّهِ تَعالى ، وَهُو عَمَلُ برِّ الصَّوْمَ جَنَّةٌ وَفَضْلُهُ مَعْلُومٌ لمن ردَّ طعامه وشرابه وشهوته للَّه تَعالى ، وَهُو عَمَلُ برِّ وَخَيْرٍ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَافْعَلُوا الخَيْرَ . . ﴾ [ الحج : ٧٧ ] ، وَمَالِكَ لا يَجْهِلُ شَيْئاً مِنْ هَذَا ، وَلَمْ يَكُرُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلا مَا خَافَهُ عَلَى أَهْلِ الجَهالَةِ وَالجَفَاءِ إِذَا اسْتَمَرَّ ذَلِكَ ، وَخَشَى أَنْ يَعُدُوه مِنْ فَرائِضِ الصَّيَامِ مُضَافاً إِلَى رَمَضَانَ ، وَمَا أَظُنُّ مَالِكاً جَهلَ الحَدِيثَ ، واللَّهُ أَعْلَمُ ، لأَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنيٌّ انْفَرَدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ يَمْ فَكُنْ عِنْدَهُ رَوى عَنْهُ مَالِكَ وَلَولا عِلْمَهُ بِهِ مَا أَنْكُرَهُ ، وأَظُنُّ الشَيْخَ عُمَرَ بْنُ ثَابِتٍ يَمْ شُيُوحِهِ إِذَا لَمْ مَنْ يُعْمَلُ مَا رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ شُيُوحِهِ إِذَا لَمْ مِنْ يُعْمَلُ الْحَدِيثَ مَلَى الْحَدِيثَ مَالِكَ وَلَولا عِلْمَهُ بِهِ مَا أَنْكُرَهُ ، وأَظُنُّ الشَيْخَ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِعْنَ يُعْمَلُ مَالِكَ ولَولا عِلْمَهُ بِهِ مَا أَنْكَرَهُ ، وأَظُنُّ الشَيْخَ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِعْمُ مُنْ يَعْتَمِدُ عَلَيهِ بِعَضِ مَا رَوَاهُ مَنْ بَعْضِ مُا رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ مَا رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ مَا رَوَاهُ . وقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَهِلَ الحَدِيثَ وَلُو علْمَهُ لَقَالَ بِهِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

١٤٧٨٤ – وَقَالَ [ مالك ] (١) : لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ . وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ يَنْهِى عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمْعَةِ . وَصِيَامُهُ حَسَنٌ . وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ . وَأَرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ . (\*)

١٤٧٨٥ – قَالَ آبُو عُمَرً : اخْتَلَفَتِ الآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً فِي صِيَامٍ يَوْمِ الجُمعَةِ فـ: ١٤٧٨٦ – رَوى ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً كَانَ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. قالَ : ﴿ وَمَا رَأَيْتُهُ يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمْعَةِ ﴾ (٢) ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

١٤٧٨٧ – وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ مُفْطِراً يَوْمَ جُمْعَةٍ قَطَّ ﴾ . (٣)

١٤٧٨٨ - ذَكرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِياتٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سليمٍ ، عَنْ عَميرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

<sup>(</sup>١) في الموطأ : ٣١١ .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٥٥ - قال الشافعية والحنابلة: يكره إفراد الجمعة بالصوم ، وقال الحنفية: إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه تنزيها ، وقال المالكية: يكره صوم يوم الجمعة خصوصاً إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده .

مغني المحتاج (٤٤٧:١) ، المهذب (١٨٨:١) ، كشاف القناع (٣٩٨:٢) ، غاية المنتهى (٣٣٤:١) ، الدر المحتار (١١٤:٢) ، الشرح الصغير (٢٩٤:١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/١ ، وأبو داود في السنن ٨٢٢/٢ ، كتاب الصوم ، باب في صوم الثلاث من كل شهر ، الحديث (٢٤٥٠) . وأخرجه الترمذي في السنن ١٠٩/٣ ، كتاب الصوم ، باب و ما جاء في صوم يوم الجمعة ، الحديث (٧٤٢) وقال : (حسن غريب) . والنسائي في المجتبى من السنن ٤/٤ ، كتاب الصيام (٢٢) ، باب صوم النبي من السنن ٢٠٤/٤ ، كتاب الصيام (٢٢) ، باب صوم النبي من السنن ٢٠٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣: ٤٦).

١٤٧٨ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَومَ الجُمْعَةِ وَيُواظِبُ عَلَيهِ. (١)
١٤٧٩ - وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ فَيَقُولُونَ : إِنَّهُ مُحمدُ بْنُ الْمُنْكَدِر ، وَقِيلَ : إِنَّهُ صَفُوانُ بْنُ سليمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَني جشمٍ أَنَّهُ سَمَعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَفُوانُ بْنُ سليمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَني جشمٍ أَنَّهُ سَمَعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَني جشمٍ أَنَّهُ سَمَعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اللَّهِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ عددهن مِنْ أَيَّامٍ الآخِرَةِ لا تُشَاكِلْهُنَّ أَيَّامِ الدُّنْيَا ».

١٤٧٩١ . رَواهُ عَلِيٌّ بنُ المدينيِّ وَغَيْرُهُ ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيٍّ . (٢)

١٤٧٩٢ – وَأَمَّا الآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامٍ يَومٍ الجُمْعَةِ فَحَدِيثُ جَابِرٍ .

رَسُولَ اللَّهِ عَلِي أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الجُمعَةِ ؟ فقالَ : قَدْ نَهى

١٤٧٩٤ – وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيرِهِ .

الله عَبْدُ الله بْنُ مُحمدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قالَ : حَدَّننا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمدِ بْنِ أَسدِ : قالَ : حَدَّننا حَمْزَةُ بْنُ مُحمدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قالَ : حَدَّننا أَحْمَدُ بْنُ شَعِيبٍ ، قالَ : أَخْبِرِنا قُتيبةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قالَ : حَدَّننا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الحَميدِ بْنِ جُبِيرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ مُحمدِ بْنِ عبادٍ ، قالَ : حَدَّثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الحَميدِ بْنِ جُبِيرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ مُحمدِ بْنِ عبادٍ ، قالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ وَهُو يَطُوفُ بِالبَيْتِ : أَنْهَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ عَنْ صِيَامٍ قالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ وَهُو يَطُوفُ بِالبَيْتِ : أَنْهَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ عَنْ صِيَامٍ

<sup>(</sup>١) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٤٦:٣) عن طاووس ، قال ( ما رأيت ابن عباس مفطراً يوم جمعة قط ) .

ويحمل هذا على أن ابن عباس كان يصوم يوم الجمعة ، ولكن كان لا يفرده بالصيام .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أبو الشيخ ، والبيهقي . كنز العمال ( ٨ : ٢٤١٧٢ ) .

يَوْمِ الْجُمْعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَرَبٌّ هَذَا البَّيْتِ . (١)

١٤٧٩٦ - وَحَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ ، قالَ : حَدَّثنا حَمْزَةُ ، قَالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ ، قالَ : حدَّثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حدَّثنا يَحْيى القطَّانُ ، قالَ : حدَّثنا ابْنُ جُريج ، قالَ : أَخْبَرني مُحمدُ بْنُ عبادِ بْنِ جَعْفُو ، قالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ نَهَى أَنْ يُفْرَدَ يومُ الجُمْعَةِ بِصَوْمٍ ؟ قَالَ : إِيْ وربِّ الكَعْبَةِ .

١٤٧٩٧ – هَكَذَا رَوَاهُ فَأَسْقَطَ مِنَ الإِسْنَادِ عَبْدَ الحَمِيدِ بْنَ جُبيرِ بْنِ شَيْبَةَ . وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ : النَّصْرُ بْنُ شميلٍ ، وَحَفْصُ بْنُ غَيَاثٍ .

١٤٧٩٨ – وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فـ :

حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ ، قالَ : حدَّثنا حَمْزَةُ ، قالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ شعيبِ ، قالَ : أَخْبَرنا مُحمدُ بْنُ منْصُورٍ ، والحَارِثُ بْنُ مسْكينِ قِرَاءَةً عَلَيهِ – وَاللَّفْظُ لَهُ – عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو القارِئُ ، قالَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو القارِئُ ، قالَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو القارِئُ ، قالَ : سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَة يَقُولُ : مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيامٍ يَوْمٍ الجُمْعَةِ . مُحَمَّدٌ (عَلِيْكُ) ورَبِّ هَذَا اللَّهِ نَهَى عَنْهُ . (٢)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الصوم ( ۱۹۸۶ ) ، باب و صوم يوم الجمعة » . فتح الباري (٢٣٢:٤) ، ومسلم في كتاب الصيام ( ٢٦٤٠ ) من طبعتنا ص ( ٤ : ٣٣٤ ) ، في باب و كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً » ؛ وبرقم (١٤٦ – ( ١١٤٣ ) ) ، ص ( ٢ : ٨٠١ ) من طبعة عبد الباقي ، والنسائي في الصوم من سننه الكبرى على ما جاء في و تحفة الأشراف » ( ٢ : ٢٦٨ ) وابن ماجه في الصوم ( ٢ : ٢٦٨ ) ، باب و في صيام يوم الجمعة » ( ١ : ٤٩٥ ) ، وموضعه في سنن البيهةي الكبرى

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٢٤٨:٢)، والحميدي (١٠١٧) ، وعبد الرزاق (٧٨٠٧) ، وإسناده صحيح.

١٤٧٩٩ - وَعلى هَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ أَنَّهُ نَهِي عَنْ صِيَامَ يَوْمِ الجُمعةِ ، إِلا أَنْ يُصامَ قَبْلَهُ أَو بَعْدَهُ .

١٤٨٠٠ – وَرَوَتْ جُويرِيةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَيْكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَ مِثْلَ ذَلِكَ .

١٤٨٠١ – وَهَذِهِ الآثارُ كُلُّها ذَكَرَها النَّسَائِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ . (١)

١٤٨٠٢ – والأصْلُ فِي صَوْمٍ يَومٍ الجُمعةِ أَنَّهُ عَمَلُ بِرِّ لا يُمْتنعُ مِنْهُ إِلا بِدَلِيلِ لا مُعارِضَ لَهُ .

١٤٨٠٣ – وأَمَّا الَّذِينَ كَرِهُوا صِيَامَهُ مِنَ الصَّحابَةِ والتَّابِعِينَ فَبِشُهُودِ يَومِ العِيدِ ؟ فَلِذَلِكَ كَرِهُوا صَوْمَهُ .

١٤٨٠٤ - وَمِنْهِم مَنْ قَالَ : يفطرهُ لِيَقْوى عَلى الصَّلاةِ ذَلِكَ اليَومِ كَما قَالَ ابْنُ
 عُمَرَ : لا يُصامُ يَوْمُ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ مِنْ أَجْلِ القُوَّةِ عَلَى الدُّعَاء . (٢)

١٤٨٠٥ - ذكر ابن أبي شيبة عن عمران بن ظبيان ، عن حكيم بن سعد ، عن عن عيد ، عن عيد ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، قال : مَنْ كَانَ مِنْكَم مُتَطَوِّعاً مِنَ الشَّهْرِ أَيَّاماً فَلْيَكُنْ فِي صَوْمِهِ يَومُ الخَمِيسِ وَلا يَصُومُ يَومَ الجُمعةِ فَإِنَّهُ يَومُ طَعامٍ وَشَرابٍ وَذِكْرٍ ، فَلْيَكُنْ فِي صَوْمِهِ يَومُ الخَمِيسِ وَلا يَصُومُ يَومَ الجُمعةِ فَإِنَّهُ يَومُ طَعامٍ وَشَرابٍ وَذِكْرٍ ، فَيجمعُ اللَّهُ يَوْمَيْنِ صَالِحَيْنِ يَوْمُ صِيَامِهِ وَيَومَ نُسكِهِ مَعَ المُسْلِمِينَ . (٣)

١٤٨٠٦ – وَذَكْرَهُ الشُّعْبِيُّ وَمُجاهِدٌ أَنْ يَتَعَمَّدَ يَوْمَ الجُمْعَةِ بِصَوْمٍ .

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ( ۳ : ٤٣ ) ، وأبو داود (٢٤٢٢ ) في الصوم – باب ( الرخصة في ذلك ) ، والنسائي في الكبرى على ما ذكره المزي في ( تحفة الأشراف ) ( ١٠ : ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٤: ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) المصنف (٣: ٤٤).

الجُمعة بَوم الجُمعة بَنْ جريرِ بْنِ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْراهِيمَ أَنَّهُم كَرِهُوا صَوْمَ يَومِ الجُمعة لِيَقُووا عَلَى الصَّلاةِ . (١)

١٤٨٠٨ - وَعَنْ وَكَيْعٍ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قالَ : لا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمعة بِقِيامٍ بَيْنَ اللَّيالِي .

١٤٨٠٩ - وَمِمَّنْ كَرِهَ صَوْمَ يَومِ الجُمعةِ الزُّهريُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ .

١٤٨١٠ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): لا يتبيَّنُ لِي أَنَّهُ نَهى عَنْ صِيَامٍ يَومِ الجُمعةِ ، إِلاَ على الاختيارِ .

تَمُّ كِتَابُ الصُّيَّامِ بَحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ وَتَأْيِيدِهِ وَنَصْرِهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصنف (٣: ٤٤).

<sup>(</sup>٢) في الأم (٧: ١٨٩).

# 19 - كتاب الاعتكاف



# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله (١) باب ذكر الاعتكاف (\*)

٣٠٣ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكُ ؛ أَنَّها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ ، إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأْرَجَلُهُ . وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ ، إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأْرَجَلُهُ . وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ

(\*) المسألة - ٣٠٦ - الاعتكاف من سنن الصوم ، لاسيما في العشر الأواخر من رمضان ، لأنه أقرب إلى صيانة النفس عن المنهيات ، وإتيانها بالمأمورات ، ولرجاء أن يصادف ليلة القدر إذ هي منحصرة فيه ، إذ إنَّ مقصود الاعتكاف لايتم إلا مع الصوم ، لا بل في أفضل أيام الصوم ، وهو العُشر الأخير من رمضان ، ولم يُنقل عن النبي ( عليه ) أنه اعتكف مفطراً قَطَّ .

والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى على صفة مخصوصة بنية مخصوصة . وأدلة مشروعيته : ﴿ وَلا تُبَاشِرِوهُنَّ وَأَنْتُم عَاكِفُونَ فَي المُسَاجِدِ ﴾ [ البقرة:١٨٧ ] ، ومثله : ﴿ أَن طَهَرًا بَيْتِيَ للطَّائِفَينَ وَالْعَاكِفِينَ ﴾ [ البقرة:١٨٧ ] .

والسنة : لما روى ابن عمر ، وأنس ، وعائشة أنَّ ( النَّبي ﷺ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان منذ قدم المدينة إلى أنْ توفاه الله تعالى .

وأجمع العلماء على مشروعيته .

والاعتكاف: تفرغ للعبادة والتجرد لها من شواغل الدنيا وأعمالها ، وملازمة عبادته والتحصن بحصنه عز وجل ، وصفاء القلب مراقبة الله سبحانه وتعالى والإقبال والانقطاع إلى العبادة ، فهو من أشرف الأعمال وأحبها إلى الله تعالى إذا كان عن إخلاص لله سبحانه ، فإذا انضم إليه الصوم ازداد المؤمن قربا من الله لما يفيض على الصائمين من طهارة القلوب ، وصفاء النفوس ، ومن هنا كان أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ليتعرض لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر .

ومكان الاعتكاف في مسجد جامع ، ولا يجوز الاعتكاف من رجل تلزمه الصلاة جماعة إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ، وإن نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ،=

# إلا لِحَاجَةِ الإِنسَانِ. (١)

= ومسجد النبي ﷺ ، والمسجد الأقصى ، لم يجزئه في غيرها ، لفضل العبادة فيها على غيرها ، فتتعين بالتعيين ، وله شد الرحال إلى المسجد الذي عينه من الثلاثة .

ويشترط للاعتكاف: الإسلام، والعقل أو التمييز، وكونه في المسجد، ونية الاعتكاف اتفاقاً، والصوم، والطهارة من الجنابة والحيض والنفاس، وإذن الزوج زوجته، والاشتغال بالعبادة على قدر الاستطاعة ليلاً ونهاراً.

ويستحب للمعتكف التشاغل على قدر الاستطاعة ليلاً ونهاراً بالصلاة وتلاوة القرآن والاستغفار ، ويفسد الاعتكاف إذا خرج بلا عذر شرعي ، كالخروج لصلاة الجمعة ، أو حاجة طبيعية كالبول أو الغائط أو ضرورة كانهدام المسجد ، كما يبطل بالجماع ولو كان عند الجمهور ناسيا أو مكرها ليلا أو نهاراً ، لقوله تعالى : ﴿ وَلا تُباشروهن وَانْتُم عَاكِفُون في المساجد تلك حُدُود الله فلا تقربوها ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] ، كذا فإن الإغماء يفسد الاعتكاف ، والحيض والنفاس ، والأكل عمدا للصائم ، والوقوع في كبيرة كالغيبة والنميمة والقذف .

والاعتكاف إذا فسد فإن كان اعتكافه بالتطوع لم يبطل ما مضى من الاعتكاف ، وإن كان اعتكاف منذوراً بدون شروط التتابع لم يبطل ما مضى من الاعتكاف ، وإن شرط التتابع بطل التتابع. ويجب عليه أن يستأنف ليأتي على الصفة التي وجبت عليه .

مغني المحتاج (٩:١) ؛ و مابعدها ) ، كشاف القناع (٢:٤٠٤) ، فتح القدير (٢:٦٠١) ، الدر المحتار (١٠٦:٢) ، الشرح الكبير (١٠١١) ، اللباب (١٧٤:١) ، الشرح الكبير (١٠٤١) ، الفترح الصغير (١٠٥٠) و مابعدها ) ، المغني (١٨٣:٣) ، الفقه على المذاهب الأربعة (٢٠٢٠) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٢٠٢٢) .

(۱) رواه مالك في أول كتاب الاعتكاف رقم (۱) ، باب ( ذكر الاعتكاف ) (۳۱۲:۱) ، ومن طريق مالك أخرجه مسلم في كتاب الطهارة رقم (۲۷) من طبعتنا ص (۲۰۳:۲) ، باب ( جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ) وبرقم (۲: ( ۲۹۷ ) ) ، ص (۲:٤٤١) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الصوم (۲:۲۲۲) ، باب ( المعتكف يدخل البيت لحاجته ) (۳۲۲:۲) ، والنسائي في الاعتكاف من سننه الكبرى على ما جاء ( تحفة الأشراف ) (۲۲:۱۲) .

ومن طريق الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، =

الله عَمْرَ : قَدْ ذَكَرْنا فِي " التَّمْهِيدِ " (١) اخْتِلافَ أَصْحَابِ مَالِكِ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ أَصْحَابِ مَالِكِ عَلَيهِ فِي إَسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ وَمَتْنِهِ ، واخْتِلافِ أَصْحَابِ ابْنِ شِهابِ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ أَيضًا وَبَيْنًا ذَلِكَ كُلَّهُ هُنَالِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . (٢)

= عن عائشة : أخرجه البخاري في الاعتكاف (۲۰۲۹) ، باب ( لا يدخل البيت إلا لحاجة » . فتح الباري (۲۰۳٪) ، ومسلم في كتاب الطهارة رقم (۲۷۱) من طبعتنا ص (۲:۳٪) ، باب ( جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله » ، وبرقم (۷) ، ص (1:٤٤٪) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الصوم (۲۰۲٪) ، باب ( المعتكف يدخل البيت لحاجته » (۲۳۲٪) ، والترمذي في الصوم (۲۰٪) ، باب ( المعتكف يخرج لحاجة أم لا ؟ » (۳۱٪) ، والنسائي في الاعتكاف من سننه الكبرى على ما جاء في ( تحفة الأشراف » (۲۰۱ – ۷۲) ، وابن ماجه في الصيام (۱۷۷٪) ، باب ( في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز » (۱۰۲ – ۲۷) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (۲۰۵ – ۳) ، و معرفة السنن والآثار » (۳۰۸۳) .

·(٣١٦:٨)(١)

(٢) قال ابن عبد البر في التمهيد (٣١٧:٨ – ٣٢٣) حول اختلاف أصحاب مالك عليه في إسناد هذا الحديث ومتنه ، واختلاف أصحاب ابن شهاب عليه في ذلك :

وذكره ابن وهب في موطأه ، فقال : وأخبرني مالك ويونس والليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، « أنها كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها ، لم تسأل عن المريض إلا وهي مارة . وقالت عائشة : إن رسول الله على يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » ، فأدخل حديث بعضهم في بعض ، وإنما يعرف جمع عروة وعائشة ليونس ، والليث لا لمالك ، وألحفوظ لمالك عن أكثر رواته في هذا الحديث ابن شهاب، عن عمرة ، عن عروة ، وأما سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك ، فقال أكثرهم فيه : عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، منهم : معمر ، وسفيان بن حسين ، وزياد بن سعد ، والأوزاعي ، وكذلك رواة بندار ويعقوب الدورقي ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: « كان رسول الله عليه ، إذا عن مالك ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: « كان رسول الله عليه ، إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » لم تذكر =

.....

= عمرة في هذا الحديث ، وتابع ابن مهدي على ذلك : إسحاق بن سليمان الرازي . وأبو سعيد مولى بني هاشم ، ومحمد بن إدريس الشافعي ، على اختلاف عنه ، وبشر بن عمر ، وخالد بن مخلد على اختلاف عنهما أيضاً . والمعافى بن عمران الحمصي ، وقال محمد بن المثنى ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها كانت تعتكف وتمر بالمريض وتسأل به ، وهي تمشي ، قال عبد الرحمن ، فقلت لمالك ؛ عن عروة ، عن عمرة ، واعدت عليه فقال ، الزهري عن عروة عن عمرة ، أو الزهري عن عمرة .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن عبد السلام ( الحشني ) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة أنها كانت تعتكف وذكره إلى آخره .

وهذان حديثان أحدهما في ترجيل النبي ﷺ والآخر في مرور عائشة بالمريض وقولها : كان رسول الله ﷺ ، لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ، اختلف فيهما أصحاب الزهري عليه .

حدثنا محمد بن عبد الله ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا إسحاق بن أبي حسان ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا عبد الحميد ، قال : حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثني الزهري ، قال : حدثني عروة أن عائشة قالت : كان رسول الله عليه التيني ، وهو يعتكف في المسجد حتى يتكئ على عتبة باب حجرتي ، فأغسل رأسه وأنا في حجرتي ، وسائره في المسجد . قال الأوزاعي : وحدثني الزهري ، قال : حدثني عروة وعمرة ، أن عائشة كانت إذا اعتكفت في المسجد ، تعتكف العشر الأواخر من رمضان ، ولا تدخل بيتها إلا لحاجة الإنسان التي لابد منها ، وكانت تمر بالمريض من أهلها فتسأل عنه ، وهي تمشي ، لاتقف ، فجعل الأوزاعي المعنيين بإسنادين: أحدهما عروة ، عن عائشة ، والآخر عروة وعمرة عن عائشة وروى مالك حديث عائشة هذا عن الزهري ، عن عمرة عنها ، كذلك هو في الموطأ عند جمهور الرواة ، وقال فيه الشافعي ، عن عائشة .

أخبرناه محمد حدثنا علي بن عمر ، حدثنا الحسن بن يحيى ، حدثنا الحسن بن محمد ، حدثنا الشافعي ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب عن عروة ، أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشى لا تقف .

وحدثناه محمد بن عبد الملك ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا =

= الشافعي فذكره .

وقال ابن وهب وخالد بن سليمان في هذا الحديث ، عن مالك عن ابن شهاب ، عن عروة ، وعمرة ، عن عائشة . وقال القطان وابن مهدي فيه ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عمرة ، عن عائشة . فخالف ابن مهدي ، والشافعي ومن ذكرناه من رواة الموطأ في إسناد الحديثين جميعا : المرفوع والموقوف .

وذكر محمد بن يحيي الذهلي في كتابه في علل حديث الزهري هذين الحديثين : مرور عائشة وترجيل النبي . . عَلِيْكُ ، وهما يعتكفان ، عن جماعة من أصحاب الزهري : منهم يونس ، والأوزاعي ، والليث ، ومعمر ، وسفيان بن حسين ، والزبيدي ، ثم قال : اجتمع هؤلاء كلهم على خلاف مالك في ترجيل النبي عليه ، فلم يجامعه عليه منهم أحد . فأما يونس ، والليث فجمعا عروة وعمرة ، عن عائشة . وأما معمر ، والأوزاعي ، وسفيان بن حسين ، فاجتمعوا على عروة عن عائشة ( قال ) : والمحفوظ عندنا حديث هؤلاء . قال : وأما القصة الأخرى في مرور عائشة على المريض فاجتمع معمر ، ومالك ، وهشيم ، على عمرة عن عائشة ، وقال يونس من رواية الليث ، مرة عن عمرة عن عائشة ، ومرة من رواية عثمان بن عمر ، عن عروة وعمرة عن عائشة . قال وعثمان بن عمر أولى بالحديث ؛ لأن الليث قد اضطرب فيه ، فقال مرة ، عن عروة عن عائشة ، ( ومرة عن عمرة ، عن عائشة ). وثبته عثمان بن عمر عنهما جميعاً . وقد واطأه ابن وهب عن يونس ، في الحديثين جميعاً . فصارت روايته عن يونس أولى وأثبت . وأما شبيب بن سعيد فإنه تابع الليث على روايته عن يونس في القصة الأخيرة ، فقال : عروة ، عن عمرة عن عائشة . قال ، فقد صح الخبر الآخر عندنا عن عروة وعمرة عن عائشة باجتماع يونس من رواية ابن وهب وعثمان بن عمر، والأوزاعي من رواية المغيرة ، والليث بن سعد ، من رواية ابن أبني مريم ، عن عروة وعمرة عن عائشة . وباجتماع معمر ومالك وهشيم على عمرة . وعبد الرحمن بن مهدي ، وأبو نعيم عن سفيان ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، أن عائشة كانت تجاور فتمر بالمريض من أهلها ، فلا تعرض له .

فالحديثان عندنا محفوظان بالخبرين جميعاً ، إلا ما كان من رواية مالك في ترجيل النبي عليه ، فقط إن شاء الله .

قال : وقد روى ابن أبي حبيب ما حدثنا به أبو صالح الحراني قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن ابن =

= أبي حبيب ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله عليه ، يعتكف فيمر بالمريض في البيت فيسلم عليه ، ولا يقف . قال : وهذا معضل لا وجه له ، إنما هو فعل عائشة ، ليس ذكر النبي عليه ، من هذا الحديث في شيء . وهذا الوهم من ابن لهيعة ،

# قال أبو عمر :

فيما نرى والله أعلم.

الذي أنكروا على مالك ذكره عمرة في حديث عائشة أنها كانت ترجل رسول الله على ، وهو معتكف هذا ما أنكروا عليه لا غير ، في هذا الحديث ، لأن ترجيل عائشة رسول الله على ، وهو معتكف لا يوجد إلا حديث عروة وحده عن عائشة وغير هذا قد جومع مالك عليه ، من حديث مرور عائشة ، وغيره ، من ألفاظ حديث مالك وإسناده ، وقد روى حديث الترجيل هذا عن عروة ، تميم بن سلمة ، وهشام بن عروة ، ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، عن ابن نمير ، ويعلى ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كنت أرجل رأس رسول الله على في حديثه هذا ، كنت أغسل ، قال أبو بكر : على وحدثنا وكيع ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان النبي على في يدني إلى رأسه ، وهو مجاوز ، وأنا في حجرتي ، فأغسله وأرجله بالماء ، وأنا حائض .

وقد رواه الأسود بن يزيد ، عن عائشة مثل رواية عروة سواء إلا أن في حديث الأسود : يخرج إلى رأسه ، وفي ذلك إلى رأسه وبعضهم يقول فيه : يدخل إلى رأسه ، وفي ذلك ما يدل على جواز إدخال المعتكف رأسه البيت ليغسل ويرجل ، وقد يحتمل قول الأسود ، يخرج إلى رأسه أي يخرجه من المسجد إلى في البيت فأرجله .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان . وحدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة جميعاً ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة .

وهذا لفظ حديث سفيان قال : كان رسول الله على ، يخرج إلى رأسه ، وهو معتكف ، فأغسله وأنا حائض ، وليس في حديث زائدة ذكر : وهو معتكف .

وفي هذه الأحاديث الثلاثة : حديث تميم بن سلمة ، وهشام بن عروة ( عن عروة ) عن عائشة ، =

١٤٨١٢ – وَأَمَّا الاعْتِكَافُ فِي كَلامِ العَرَبِ : فَهُوَ القِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ ، وَالْمُواظَبَةُ عَلَيهِ ، والمُلازمةُ لَهُ .

١٤٨١٣ - وَأَمَّا فِي الشَّرِيعَةِ فَمَعْناهُ: الإِقَامَةُ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَمَلُ البرِّ عَلَى حَسبِ

١٤٨١٤ - فَمَا أَجْمَعَ العُلماءُ عَلَيهِ مِنْ ذَلِكَ : أَنَّ الاعْتِكَافَ جَاثِزٌ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، إِلا الأَيَّامَ الَّتِي نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ صِيَامِهَا فَإِنَّهَا مَوْضَعُ اخْتِلافِ لاخْتِلافِهِم فِي جَوَازِ الاعْتِكَافِ بِغَيرِ صَوْمٍ .

١٤٨١٥ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ سُنَّةَ الاعْتِكَافِ المُنْدُوبِ إِلَيها شَهْرُ رَمضانَ كُلُّهُ أَو بَعْضُهُ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ فِي السَّنَةِ كُلِّها إِلا مَاذَكَرْنا .

١٤٨١٦ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الاعْتِكَافَ لا يَكُونُ إِلا فِي مَسْجِدٍ لِقَولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ ﴾ في الآية المذكورة [يعني في البقرة : ١٨٧] .

١٤٨١٧ – فَذَهَبَ قُومٌ إِلَى أَنَّ الآيةَ خَرَجَتْ عَلَى نَوعٍ مِنَ المَسَاجِدِ وَإِنْ كَانَ لَفَظُهُ العُمُومَ. فَقَالُوا: لا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدِ نَبِيٍّ: كَالكَعْبَةِ ، أَو مَسْجِدِ الرَّسُولِ لَفَظُهُ العُمُومَ. أَو بَيْتِ المَقْدِسِ لا غَير. (١)

١٤٨١٨ - وَرُويَ هَذَا القَولُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمانِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

١٤٨١ - وَمِنْ حُجَّتِهِمَا أَنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي مَسْجِدِهِ . وَكَانَ القَصْدُ وَالإِشَارَةُ إِلَى نَوعِ ذَلِكَ المسْجِدِ مِمَّا بَنَاهُ نَبِيٍّ .

١٤٨٢ - وَقَالَ آخَرُونَ : لا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تَجْمَعُ فِيهِ الجَمْعَةُ ؛ لأَنَّ

<sup>=</sup> وحديث الأسود عن عائشة ، وأنا حائض ، وليس ذلك في حديث الزهري من وجه يتبت . (١) مصنف ابن أبي شيبة (٣: ٩١) .

الإِشَارَةَ فِي الآياتِ عِنْدَهم إلى ذَلِكَ الجنس مِنَ المسَاجِدِ. (١)

المَدَّا اللَّهُ مَسْعُودٍ . وَبَهِ قَالَ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٢) ، وَابْنِ مَسْعُودٍ . وَبَهِ قَالَ عُرُوَّةُ بْنُ الزَّبِيرِ ، والحَكُمُ بْنُ عَيِيْنَةَ ، وَحَمَّادٌ ، والزَّهريُّ ، وَأَبُو جَعْفُرٍ مُحمدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ أَحَدُ قَولِي مَالِكِ .

١٤٨٢٢ – وَقَالَ آخَرُونَ : الاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ جَائِزٌ .

النخعيِّ (٣) ، وَوِيَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبيرٍ ، وأَبِي قلابةَ ، وَإِبْراهِيمَ النخعيِّ (٣) ، وَهَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ ، وأَبِي سَلَمةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ، وأَبِي الأَحْوَصِ والشَّعْبِيِّ .

١٤٨٢٤ – وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ <sup>(١)</sup> ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، والثَّوْرِيِّ . وَهُوَ أَحَدُ قُولَي مَالِكٍ . وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ عَلَيَّةَ ، ودَاوُدُ ، والطَّبريُّ .

١٤٨٢٥ - وَحُجَّتُهم حَمْلُ الآيةِ عَلى عُمُومِها فِي كُلِّ مَسْجِدٍ.

# \* \* \*

١٥٤ - وقال مالك في الموطأ : [ أنَّهُ سأَلَ ابن شهاب عن الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ ، هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تحتَ سَقْفٍ ؟ فقال : نعم ، لا بأسَ بذلك .

١٤٨٢٦ - قال مالك ] (٥): الأمرُ عِنْدَنَا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ . أَنَّهُ لا يُكْرَهُ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٣: ٩١).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٤: ٣٤٦) ، والمحلى (٥: ١٩٤) ، ومسند زيد (٣: ٨٨) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٣٤٧:٤) ، وفي آثار أبي يوسف : ٢٦ عن إبراهيم النخعي : لا اعتكاف إلا في المسجد الأعظم .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ الأم ﴾ (٢:٥٠١) ، كتاب ﴿ الاعتكاف ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين من الموطأ: ٣١٣.

الاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ . وَلا أَرَاهُ كُرِهَ الاعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لا يُجَمَّعُ فِيهِ ، إِلا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ ، إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعَهَا . فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا لا يُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمْعَةُ ، وَلا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعَهَا . فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا لا يُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمْعَةُ ، وَلا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِنَّيْنَ لا أَرَى بَأْسًا بالاعْتِكَافِ فِيهِ . لأَنَّ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : ﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] فَعَمَّ اللَّهُ الْمَسَاجِدِ كُلُهَا . وَلَمْ يَخْصُ شَيْئًا مِنْهَا . (١)

١٤٨٢٧ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): لا يعْتَكَفُ فِي غَيرِ المُسْجِدِ الجَامِعِ إِلا مِنَ الجُمعَةِ إِلى مِنَ الجُمعَةِ إِلى مِنَ الجُمعَةِ إِلى المُسْجِدِ .

١٤٨٢٨ – قالَ : والاعْتِكَافُ فِي المَسْجِدِ الجَامِعِ أَحَبُّ إِلَيُّ .

١٤٨٢٩ – قَالَ : وَيَعْتَكِفُ الْمُسَافِرُ والعَبْدُ والمَرْأَةُ حَيْثُ شَاءُوا وَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدٍ .

١٤٨٣٠ – وَذَكرَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ ، عَنْ مَالِكِ ، قَالَ : لا يعْتَكِفُ أَحَدُّ إِلاَّ في رِحابِ المَسْجِدِ الَّتِي يَجُوزُ فِيها الصَّلاةُ .

١٤٨٣١ – واخْتَلَفُوا فِي مَكَانِ اعْتِكَافِ النِّسَاءِ ف.

١٤٨٣٢ - قالَ الشَّافِعِيُّ مَا قَدَّمْنَا عَنْهُ.

١٤٨٣٣ - وَقَالَ مَالِكٌ : تَعْتَكِفُ المَرَّأَةُ فِي مَسْجِدِ الجَماعَةِ ، وَلاَيْعْجَبُهُ اعْتِكَافُها

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) ( الأم ، (٢:٥٠١) ، كتاب ( الاعتكاف ، .

فِي مَسْجِدِ بَيْتِها.

١٤٨٣٤ – وَقَالَ الكُوفِيُّونَ : لا تَعْتَكِفُ المَرَّأَةُ إِلا فِي مَسْجِدِ بَيْتِها وَلا تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ الجَماعَةِ .

١٤٨٣٥ – وَسَنزِيدُ هَذَا بَيَاناً فِي بَابِ قَضاءِ الاعْتِكافِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَهُناكَ ذَكَرَ مَاكِ هَذَهِ المَسْأَلَةَ .

اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عُمْرَ: فِي تَرْجِيلِ عَائِشَةَ شَعْر رَسُولِ اللَّهِ عَلَیْ وَهُوَ مُعْتَكِفً دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الیَدَیْنِ مِنَ المَرَاةِ لَیْسَتَا بِعَوْرَةٍ ، وَلَو كَانَتا عَوْرَةً لَمْ تُبَاشِرْهُ بِهِما فِي اعْتِكَافِهِ ؛ وَلَو كَانَتا عَوْرَةً لَمْ تُبَاشِرْهُ بِهِما فِي اعْتِكَافِهِ ؛ لَانَّ المُعْتَكِفَ مَنْهِيٌّ عَنِ الْمَبَاشَرَةِ .

١٤٨٣٧ – قَـالَ اللَّهُ عزُّ وجلٌّ : ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] .

١٤٨٣٨ - وَيَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ أَيضاً أَنَّها تُنْهَى فِي الإِحْرامِ عَنْ لِبَاسِ القَفَّازَيْنِ ، وَتَوْمَرُ بِسَتْرِ مَاعَدا وَجْهَها ، وَكَفَّيْها ، وَهَكذا حُكْمُها فِي الصَّلَاةِ : تَكْشِفُ وَجْهَها ، وَكَفَيْها .

١٤٨٣٩ - وَقَدْ مَضَى ذِكْرُ مَاهُوَ عَوْرَةٌ فِي كِتَابِ الصَّلاةِ . (١)

١٤٨٤٠ – وَقَدْ رَوَى تَمْيِمُ بْنُ سَلَمَةً ، وَهِشَامُ بْنُ عُرُوَّةً ، عَنْ عُرُوَّةً ، عَنْ

<sup>(</sup>١) وهو حديث ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة : أنَّ سائلاً سأل رسول الله (عَلَيْكُ) عن الصلاة في ثوب واحد ، فقال رسول الله (عَلَيْكُ) : أولكلكم ثوبان ؟ – تقدم في باب و الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد ، من كتاب الصلاة .

عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النّبيُّ ﷺ يُدْنِي إِليَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ وَأَنَا في حُجْرَتي فَأَرَجَّلُهُ وأَنَا حَائِضٌ . (١)

١٤٨٤١ - وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الحَاثِضَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسةٍ إِلا مَوْضِعَ النَّجَاسَةِ مِنْها.

١٤٨٤٢ – وَقَدْ مَضَى هَذَا المعنَى مُجَوَّدًا فِي بَابِ الحَيْضِ.

١٤٨٤٢ م – وَأَمَّا قُولُها: ﴿ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَّيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ﴾ (\*) تَعْنِي

(١) أخرجه النسائي في الطهارة ، ح (٣٨٨) ، باب ( غسل الحائض رأس زوجها ) (١٩٣:١) ، وانظر في لفظ " يدني " ، الحديث : (٣٥٣) أول كتاب الاعتكاف .

(\*) المسألة - ٣٥٧ - قال الشافعية: لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عدر ، ودليلهم حديث عائشة في ترجيلها شعر النبي عليه وهو في المسجد ، فيجوز أن يخرج رأسه وأرجله أو يخرج لحاجته الطبيعية ، ولا يبطل اعتكافه ، أما إن خرج من غير عذر بطل اعتكافه ؛ لأنه فعل ما ينافي الاعتكاف : وهو اللبث في المسجد .

ويخرج لصلاة الجنازة وعيادة المريض في اعتكاف التطوع، ولا يخرج في اعتكاف الفرض. وقال الحنفية: يجوز للمعتكف الخروج في اعتكاف النفل أو السنة المؤكدة، لأن الخروج يُنهي الاعتكاف ولا يبطله، ولكن لو شرع في المسنون وهو العشر الأواخر من رمضان بنيته ثم أفسده، وجب عليه قضاؤه.

ويحرم على المعتكف اعتكافا واجبا الخروج إلا لعذر شرعي كأداء صلاة الجمعة والعيدين ، أو لحاجة ماسة : لحاجة طبيعية كالبول والغائط وإزالة النجاسة ، والاغتسال من جنابة الاحتلام ، أو لحاجة ماسة : كانهدام المسجد ، أو أداء الشهادة تعينت عليه ، فأما إن خرج ناسيا بلا عذر فسد الواجب ، وعليه قضاء الواجب الذي أفسده .

ويفسد اعتكافه بالخروج لعيادة مريض أو تشييع جنازة وإن تعينت عليه ، ودليلهم حديث عائشة : ( السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ، ولا يشهد الجنازة ، ولايمس امرأة ولا يباشرها » .

وقـال المالكية: لا يخرج من معتكفه إلا لأربعة أمور: لحاجة الإنسان، ولما لابد منه شراء معاشه، وللمرض، والحيض، فإذا خرج لشيء من ذلك فهو في حكم الاعتكاف حتى يرجع، =

رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ ، فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُعْتَكِفَ لا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِ مُلازَمَةِ المَسْجِدِ للصَّلُواتِ ، وَتِلاوَةِ القُرآنِ ، وَذِكْرِ اللّهِ ، أو السُّكُوتِ فَفِيهِ سَلامةً. ﴿ وَلا يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ ﴾ كل ما لا غنى بالإنسان عنه من منافعه ، ومصالحه ، وما لا يقضيه عنه غيره .

المُسْجِدِ لِطَاعَةِ اللَّهِ ، فَوَاجِبٌ عَلَيهِ الوَفاءُ بِذَلِكَ ، وَأَنْ لا يَشْتَغِلَ بِما يَلْهِيهُ عَنِ الذِّكْرِ السُّجِدِ لِطَاعَةِ اللَّهِ ، فَوَاجِبٌ عَلَيهِ الوَفاءُ بِذَلِكَ ، وَأَنْ لا يَشْتَغِلَ بِما يَلْهِيهُ عَنِ الذِّكْرِ وَالصَّلاةِ ، وَلا يَخْرُجُ إِلا لِضَرُورَةٍ : كَالمَرضِ البَيِّنِ ، وَالحَيْضِ فِي النَّسَاءِ ، وَهَذَا فِي مَعْنَى خُرُوجِهِ عَلَيْكَ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ لأنها ضرورة .

١٤٨٤٥ – وَاخْتَلَفَ قَولُ مَالِكِ فِي الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ لِعُذْر غَير ضَرُورَةٍ ، مِثْلَ :

<sup>=</sup> ولا يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة ، وما إلى ذلك .

وقال الحنابلة: المعتكف الذي لزمه تتابع الاعتكاف لم يجز له الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لما لابد منه ، أو لصلاة الجمعة ، ودليلهم حديث عائشة المتقدم ، ويخرج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إنْ لم يكن له من يأتيه به ، ولا يعود المعتكف مريضاً ولا يشهد جنازة .

المجموع (٢:١٥ – ٥٦٥) ، المهذب (١٩٢١ – ١٩٤) ، فتح القدير (١٠٩٠ – ١١١) ، المجموع (١٠٩٠ – ١١٠) ، الله المختار (١٠٩٠ – ١٨٥) ، مراقي الفلاح ص (١١٩) ، القوانين الفقهية ص (١٢٥) ، الشرح الصغير (١: ٧٣٤) ، المغني (٢: ١٩١ – ١٩٦ – ٢١٠) ، كشاف القناع الشرح الصغير (٤٢٠ – ٢١٠) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٧:٢٠ – ٧١٤) .

أَنْ يَمُوتَ أَبُوهُ ، أَوِ ابْنَهُ ، وَلا يَكُونُ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِهِ ، أَو شِراءُ طَعامٍ يَفْطرُ عَلَيهِ ، أَو غَسْلُ النَّجَاسَةِ مِنْ ثَوبِهِ ، فَرُويَ عَنْهُ : أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ يَبَتَدِئُ اعْتِكَافَهُ ، وَرُويَ عَنْهُ أَنَّهُ يَنْدِي أَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَبْتِي ، وَهُوَ الْأُصَحُ عِنْدِي قِياساً عَلَى حَاجَةِ الإِنْسانِ .

# \* \* \*

١٥٥ - وَأَمَّا حَدِيثُهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟
 أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ ، لا تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ . إِلا وَهِي تَمْشِي . لا تَقَيْفُ .

القطانَ رَوَيَاهُ عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَمْرةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَالقطانَ رَوَيَاهُ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَمْرةَ ، عَنْ عَائِشَةَ لَمْ وَرَواهُ أَكْثَرُ أَصْحابِ مَالِكِ كَما رَوَاهُ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَمْرةَ ، عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَذْكُرُوا عُرْوَةَ . وَرَواهُ الشَّافِعِيُّ وَطَائِفَةً مِنْ أَصْحابِ مَالِكِ عَنْ مَالِك، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةً مَنْ عَائِشَةً .

١٤٨٤٧ - وَبَيْنَ أَصْحابِ ابْنِ شِهابٍ فِيهِ وَفِي الْمُسْنَدِ الَّذِي قَبْلَهُ ضُرُوبٌ مِنَ السَّنَدِ الَّذِي قَبْلَهُ ضُرُوبٌ مِنَ الاَضْطِرَابِ، قَدْ ذَكَرْنا أَكْثَرَ ذَلِكَ فِي بَابِ ابْنِ شِهابٍ مِنَ " التَّمْهِيدِ " . (١)

١٤٨٤٨ – وَفِي حَدِيثها هَذا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المَرِيضَ لا يَجُوزُ عِنْدَها أَنْ يَعُودَهُ الْمُعْتَكِفُ وَلا يَخْرُجُ لِعِيَادَتِهِ لَهُ عَنِ اعْتِكَافِهِ .

١٤٨٤٩ – وَأَمَّا قُولُ مَالِكٍ : لا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَةً وَلا يَخْرُجُ لَها وَلا يعِينُ

<sup>(</sup>۱) ( ۸ : ۳۱۷ ) ومابعدها .

أَحَدًا عَلَيها وَلا يشْتَغِلُ بِتِجارَةٍ وَلا يعْرضُ لَها ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَأْمُرَ بِمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ وَبَيع مَالِهِ وَصَلاحٍ ضَيْعَتِهِ .

١٤٨٥٠ - وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ عَنْهُ : لا يَقُومُ المُعْتَكِفُ لِرَجُلِ يُعزيهِ وَلا يُهنيهِ وَلا يَشْهُدُ عَقْدَ نِكَاحٍ يَقُومُ لَهُ مِنْ مَكَانِهِ ، وَلا يَشْتَغِلُ بالكلام فِي العِلْمِ وَكِتَابَتِهِ ، وَجَائِزٌ لَهُ مِنْ الشَّرَاءِ (١) .

١٤٨٥١ – قالَ فِي " مُوَطَّئِهِ " (٢) : وَلَو كَانَ المُعْتَكِفُ خَارِجًا لِحَاجَةِ أَحَدِ لَكَانَ أَحَدُ لَكَانَ المُعْتَكِفُ خَارِجًا لِحَاجَةِ أَحَدُ لَكَانَ أَحَقَّ مَا يَخْرُجُ إِلِيهِ : عِيادَةُ المَرِيضِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وَاتِّبَاعِها ، وَلَا يَكُونُ مُعْتَكِفًا خَتَى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ المُعْتَكِفُ .

# \* \* \*

۲۰۲ - مالك ، عن ابن شهاب ؛ أن رسول الله عَلَيْكَ كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت . (٣)

١٤٨٥٢ - قالَ مَالِكٌ : لا يَخْرُجُ المُعْتَكِفُ مَعَ جَنازَةِ أَبُويْهِ (٤) .

### \* \* \*

٢٥٧ - وذكر أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ : هَلْ يَدْخُلُ
 لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ ؟ قَالَ نَعَمْ . لا بَأْسَ بِذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) انظر المسألة ( ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٣١٢ .

<sup>(</sup>٣) من الموطأ : ٣٤٧ ، ولم يرد في الأصول الخطية .

<sup>(</sup>٤) الموطأ : ٣٤٧ .

١٤٨٥٣ – قالَ أَبُو عُمْرَ : هَوُ قَولُ مَالِكِ .

١٤٨٥٤ - واختلَفَ الفُقهاءُ فِي اشْتِغَالِ المُعْتَكِفِ بِالأُمُورِ الْمِبَاحَةِ أَو المَنْدُوبِ إِلَيْهَا . (١)

٥ ١٤٨٥ - فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ.

١٤٨٥٦ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَتَحَدَّثَ وَيَسِعَ وَيَشْتَرِيَ فِي المَسْجِدِ وَاشْتِغال مَالا يَأْثُمُ فِيهِ . وَلَيْسَ عَلَيهِ صَمْتٌ .

١٤٨٥٧ – واتَّفَقَ مِالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : أَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ مَوْضع ِ اعْتِكَافِهِ لِشُهُودِ جَنازَةٍ وَلَا لِعِيَادَةٍ مَرِيضٍ ، وَلَا يُفارِقُ مَوْضعَ اعْتِكافِهِ إِلاَ لِحَاجَةِ الإِنْسانِ ، وَمَعانِيهِم مُتَقارِبَةٌ جِدًا فِي هَذَا الْبَابِ.

١٤٨٥٨ - وَقَالَ النَّوْرِيُّ : المُعْتَكِفُ يَعُودُ المَرِيضَ وَيَشْهَدُ الجَنازَةَ وَالجُمْعَةَ وَمَا لايحسنُ بِهِ أَنْ يَضِيعَ مِنْ أُمُورِهِ ، وَلا يَدْخلُ تَحْتَ سَقْفٍ إِلا أَنْ يَكُونَ مَمَرُهُ فِيهِ وَلا يَجْلِسُ عِنْدَهُ أَهْلُهُ ، وَلا يُوصِيهم لِحَاجة إِلا وَهُوَ قَائِمٌ أَو مَاشٍ ، وَلا يَبِيعُ وَلا يَشْتِرِي . وَإِنْ دَخَلَ تَحْتَ سَقْفٍ بَطلَ اعْتِكَافُهُ .

٩ ١٤٨٥ - وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ حِي : إِذَا دَخَلَ المُعْتَكِفُ بَيْتًا غَيْرَ المَسْجِدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَو بَيْتًا لَيْسَ فِي طَرِيقه بَطلَ اعْتِكَافُهُ ، وَيَحْضِرُ الجَنازَةَ وَيَعُودُ المَرِيضَ فِي المَسْجِدِ ، وَيَحْضِرُ الجَنازَةَ وَيَعُودُ المَرِيضَ فِي المَسْجِدِ ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ .

<sup>(</sup>١) انظر المسألة ( ٣٥٦ ).

<sup>(</sup>٢) في و الأم ، (٢: ١٠٥) كتاب الاعتكاف.

مَا رَوَاهُ عَمْرَ : مِنَ الْحُجَّةِ لِمَالِكِ وَمَنْ تَابَعَهُ فِي هَذَا البَابِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : السَّنَّةُ عَلَى عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : السَّنَّةُ عَلَى الْمُعْتِكَفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا وَلا يَشْهَدُ جَنَازَةً وَلا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلا يَبَاشِرُهَا ، وَلا يَخْرُجُ إِلا لِمَا لابدً مِنْهُ ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدِ يَخْرُجُ إِلا لِمَا لابدً مِنْهُ ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدِ جَمَامِعِ . (١)

(۱) سنن أبي داود ح ( ۲٤٧٣ ) في باب ( المعتكف يعود مريضاً ) (۳۳۳:۲) ، وسنن البيهقي (۱) سنن أبي داود ح ( ۲٤٧٣) ، وسنن البيهقي (۳۱٥:٤) وقال المنذري في ( مختصره ) : وعبد الرحمن بن إسحاق أخرج له مسلم ، ووثقه : يحيى بن معين ، وأثنى عليه غيره ، وتكلم فيه بعضهم .

وصدر هذا الحديث .

عن عائشة زوج النبي على ، أن النبي على كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده .

رواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٢٦) ، باب ( الاعتكاف في العشر الأواخر ) . فتح الباري (٤: ٢٧١) ، ومسلم في كتباب الاعتكاف رقم ( ٢٧٣٨ ) من طبعتنا ص ( ٤: ١٣٤) ، باب ( اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ) ، برقم ( ٥ ) ص ( ٢ : ٨٣١) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الصوم (٢٢١٤) ، باب ( الاعتكاف ) (٣٣١:٢) ، والنسائي في الاعتكاف من سننه الكبرى على ما جاء في ( تحفة الأشراف ) (٢:١٢) .

إذن فقد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث في الحديث في الصحيح إلى قوله: والسنة في الممكتف أن لا يخرج ، ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه ؛ منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ، ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة ؛ فقد رواه سفيان الثوري ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، قال : المعتكف لا يشهد جنازة ، ولا يعود مريضا ، ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف إلا بصيام ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع .

وانظر أيضاً: نصب الراية (٤٨٧:٢).

١٤٨٦١ - قَالَ آبُو عُمَرَ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي حَدِيثِ عَاثِشَةَ هَذَا ﴿ السُّنَّةِ ﴾ إِلا عَبْدَ الرَّحمنِ بْنَ إِسْحَاقَ ، وَلا يَصِحُّ الكَلامُ عِنْدَهم إِلا مِنْ قَولِ الزُّهريِّ ، وَبَعْضُهُ مِنْ كَلام عُرْوَةَ .

١٤٨٦٢ – وَذَكرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قالَ: المُعْتَكِفُ لا يُجِيبُ دَعْوَةً وَلا يَعَوُدُ مَرِيضًا وَلا يَشْهَدُ جنازةً . (١)

١٤٨٦٣ - وَالْحُجَّةُ لِمَذْهَبِ الثَّوْرِيِّ وَمَنْ تَابِعَهُ أَنَّ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ - رضي الله عنه - قَالَ : مَنِ اعْتَكَفَ فَلا يَرْفُث ولا يُسَاب وَلْيَشْهَدِ الجُمْعَةَ والجِنَازَةَ ويُوصِي أَهْلَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةً وَهُوَ صَائِمٌ وَلا يَجْلِسْ عِنْدَهُمْ . (٢)

١٤٨٦٤ – ذَكرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْدِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَالِيًّ .

١٤٨٦٥ - وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

اعْدَكُفْتُ فِي مَسْجِدِ الحِيِّ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عَمْرُو بْنُ حَرِيثٍ " يَدْعُونِي - وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الكَّوفَةِ - فَلَمْ آتِهِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ الكُوفَةِ - فَلَمْ آتِهِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ الكُوفَةِ - فَلَمْ آتِهِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ الكُوفَةِ - فَلَمْ آتِهِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ الكُوفَةِ - فَلَمْ آتِهِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ

مولده قبيل الهجرة .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٣٥٧:٤) ، الأثر (٨٠٥٤) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٢٠٤٠٣) ، والمغنى (٢٠٣:٣) ، ومسند زيد (٩١:٣) .

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن حُريث بن عمرو المخزومي من بقايا أصحاب النبي (ﷺ) الذين كانوا نزلوا الكوفة .

تَأْتِينَا ؟ قُلْتُ : إِنِّي كُنْتُ مُعْتَكِفاً فَقالَ : وَمَا عَلَيكَ ؟ إِنَّ المُعْتَكِفَ يَشْهَدُ الجُمعَة ، وَيَعُودُ المَريضَ ، وَيَمْشِي مَعَ الجنازَةِ ، وَيُجِيبُ الإِمَامَ .

١٤٨٦٧ – وَبِهِذَا كَانَ يَفْتِي سَعِيدُ بْنُ جُبِيرٍ .

المُورِيِّ ، قَالَ : لا يَخْرُجُ المُعْتَكِفُ بَانُ جَرِيجٍ ، وَمَعَمْ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : لا يَخْرُجُ المُعْتَكِفُ إِلاَ إِلى حَاجَةٍ لاَبُدَّ لَهُ مِنْهَا غَائِطاً وَبَولاً ، وَلا يُشيعُ جنازةً وَلا يَعُودُ مَرِيضاً .

= له صحبة ورواية . وروى أيضاً عن أبي بكر الصديق ، وابن مسعود حدَّث عنه : ابنُه جعفر ، والحَسنُ العرني ، والمُغيرةُ بنُ سُبَيع ، والوليدُ بن سَرِيع ، وعبـدُ الملك بن عُمير ، وإسماعيل بنُ أبي خالد ، وآخرون ، وآخرُ من رآه رؤية خلفُ بن خَليفة .
توفي سنة خمس وثمانين .

وفي سنن أبي داود ، ح (٣٠٦٠) في الإمارة ، باب في إقطاع الأرضين أن أباه انطُلِقَ به إلى رسولِ اللَّه مَلِيَّةً وهو غلامٌ ؛ فدعا له بالبركة ؛ ومسح رأسه ، وخَطَّ له داراً بالمدينة بقوس ، ثم قال : « ألا أزيدك ) .

وروى مَعْبَدُ بن خالد ، عن عَمْرو بن حُرَيث ، قال : أمرني عُمَر رضي اللَّه عنه أنْ أَوُّمَّ النَّساءَ في رمضان .

قال الواقديُّ : ثم ولى الكوفة لزيادِ بن أبيه ، ولابنه عُبَيد اللَّه بن زياد : عمرُو بنُ حُرَيث وحصَّلَ مالاً عظيماً وأولاداً ، منهم ؛ عبدُ اللَّه ، وجعفرٌ ، ويحيى ، وخالد ، وأمُّ الوليد ، وأمُّ عبد اللَّه ، وأمَّ سلمة ، وسعيد ، ومُغيرة ، وعُثمان ، وحُريث .

 ١٤٨٦٩ – قالَ : وقالَ عَطاءً : إِنْ عَادَ مَرِيضاً قَطعَ اعْتِكافَهُ . (١)

١٤٨٧ - قال آبُو عُمر : ذَكَرَ ابْنُ خواز بنداذ (١) أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكِ ،
 والشَّافِعيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، والثَّوْرِيِّ فِي المعتكِفِ يَأْتِي كَبِيرةً : أَنَّهُ قَدْ بطلَ اعْتِكَافُهُ .

١٤٨٧١ - قالَ آبُو عُمر: هَوُلاءِ ينطِلُونَ الاعْتِكافَ بِتَرْكِ سُنَّةٍ عَمْداً ، فَكَيْفَ بِارْتِكابِ الكَبِيرَةِ فِيهِ ؟

١٤٨٧٢ – وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْ سكرَ لَيلاً لَمْ يَفْسدِ اعْتِكَافُهُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَتَعْمَّدِ السُّكْرَ .

١٤٨٧٣ - وأمَّا قُولُ مَالِكِ : لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَذْكُرُ فِي الاغْتِكَافِ شَرْطاً ، وَإِنَّمَا الاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الاعْمالِ مِثْل الصَّلَاةِ والصَّيَّامِ وَالحَجِّ . . . إلى آخِرِ كَلَامِهِ فِي هَذَا البَابِ مِنَ " المُوَطَّأَ " . (٣)

١٤٨٧٤ - وَمَعْنَاهُ أَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ لا يَبْطَلُ شَيْئًا مِنْ سُنَّتِهِ وَلا يُجْزِئُهُ إِلا عَلَى سُنَّتِهِ كَسَائِرِ مَا ذكرَ مَعَهُ مِن أَعْمَالِ البِرِّ.

١٤٨٧٥ – قَولُ جَماعَةٍ مِنَ العُلماءِ مِنْهُم : أَبُو سَلمةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ ، وَسَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، قَالا : عَلَى المُعْتَكِفُ الصَّوْمُ ، وإنْ نَوى ألا يصُومَ . (<sup>٤)</sup>

١٤٨٧٦ - وَبِهِ قَالَ أَبْنُ شِهابِ الزهريُّ ، وأَبُو عُمَرَ ، والأوزاعيُّ .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٣٦٣:٤) ، الأثر (٨٠٧٦) .

<sup>(</sup>٢) تقدم في (١:١٧٠).

<sup>(</sup>٣) صفحة ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٨٧:٣) .

الشرّط المدخل الشرّط عمر: أمّا الصّلاة والصّيام فَأَجْمعُوا أَنْ لا مدْخلَ لِلشّرْطِ فِيهِ الْإِشْراطَ احْتج بِحَدِيثِ ضباعة فِيهِما ، وَأَمَّا الحج فَإِنَّهُم احْتَلَفُوا فِيهِ ؛ فَمَنْ أَجازَ فِيهِ الْإِشْراطَ احْتج بِحَدِيثِ ضباعة بِنْتِ الزّبيرِ بْنِ عَبْدِ المطلب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لَها : « أَهِلِي بالحج واشرطي أَنْ يَتْ الزّبيرِ بْنِ عَبْدِ المطلب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لَها : « أَهِلِي بالحج واشرطي أَنْ عَلْي حَيْثُ حُبِسْتِ » (١) وسَنَذْكُرُ هذه المسألة فِي مَوْضِعِها مِنْ كِتابِ الحج ممّا فِيها لِلْعُلماءِ مِنَ المذاهِبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . (٢)

١٤٨٧٨ - وأمَّا الاعْتِكَافُ فَالشَّرْطُ فِيهِ أَنَّهُ مَتَى عرضهُ مَا يقطعُهُ عَليهِ أَنْ يَبْنِيَ إِنْ شَاءَ وَلا يَبتَدئ فه :

١٤٨٧٩ – أَكَثْرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مَا قَالَ مَالِكٌ أَنَّهُ إِذَا أَتَى مَا يَقطَعُ اعْتِكَافَهُ ابْتدأَ وَلَمْ يَنْفَعْهُ شَرْطُهُ ، وَعَلَيهِ قَضاءُ اعْتِكافِهِ .

• ١٤٨٨ – وَمَنْهُم مَنْ أَجَازَ لَهُ شَرَطَهُ إِذَا اشْتَرَطَ فِي حِينِ دُخُولِهِ فِي اعْتِكَافِهِ .

١٤٨٨ - ذَكرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ شُيوخِهِ بِالْأَسَانِيدِ (٣) : أَنَّ قَتَادَةَ ، وَعَطَاءً ، وَعَطَاءً ، وَعَلَاءً وَإِبْراهِيمَ أَجَازُوا الشَّرْطَ لِلْمُعْتَكِفِ فِي البَيْعِ والشِّراءِ وَعِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَاتّباعِ الجَنازَةِ ، وَالجُمعةِ ، وَأَنْ يَأْتِي الْجَلاءَ فِي بَيْتِهِ وَنَحو ذَلِكَ .

١٤٨٨٢ – وَزادَ عَطاءٌ : إِن اشْتَرطَ أَنْ يَعْتَكِفَ النَّهاْرَ دُونَ اللَّيْلِ وَأَنْ يَأْتِي بَيْتُهُ لَيلاً ، فَذَلكَ لَهُ . (<sup>٤</sup>)

<sup>(</sup>١) أخرجـه ابن ماجه في المناسك (٢٩٣٦) بـاب ( الشرط فـي الحجـ» (٢:٩٧٩ – ٩٨٠) ، وغيره .

<sup>(</sup>٢) في باب ( الشرط في الحج ) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٤:٥٥٥) ، باب ( للمعتكف شرطه ) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٣٥٦:٤) ، الأثر (٨٠٤٧) ، ثم ذكر بعده عن أبي مجلز ، أنه قال : ليس هذا باعتكاف.

١٤٨٨٣ - وَعَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ: لَهُ نيَّته . (١)

١٤٨٨٤ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): لا بَأْسَ أَنْ يَشْرِطَ إِنْ عَرِضَ لِي أَمْرٌ: خَرَجْتُ.

١٤٨٨٥ – وَمِمَّنْ أَجَازَ الشَّرْطَ لِلْمُعْتَكِفِ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويه ، إِلا أَنَّ أَحْمَدَ اخْتَلَفَ قَولُهُ فِيهِ ؛ فَمَرَّةً قَالَ : أَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ ، وَمَرَّةَ مَنعَ مِنْهُ .

١٤٨٨٦ – وَقَالَ إِسْحَاقُ : أَمَّا الاعْتِكَافُ الوَاجِبُ فَلا أَرَى أَنْ يَعُودَ فِيهِ مَرِيضًا ، وَلا يَشْهُدَ جَنَازَةً . وَأَمَّا التَطَوُّعُ فَإِنَّهُ يَشْرِطُ فِيهِ حِينَ يَبْتَدِئُ شُهُودَ الجَنازَةِ ، وَعِيادَةَ الْمَرْضَى .

١٤٨٨٧ - وَاخْتَلَفُوا فِي المُعْتَكِفِ يَمْرَضُ فه :

١٤٨٨٨ – قالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيُّ : يَخْرُجُ . فَإِذَا صَحَّ رَجَعَ فَأَتَمَّ مَا بَقِي عَلَيهِ مِنِ اعْتِكَافِهِ إِذَا كَانَ نَذْراً وَاجِباً عَلَيهِ .

١٤٨٨ - وَقَالَ الثُّورِيُّ : يَبْتَدِئُ .

· ١٤٨٩ - قَالَ أَبُو عُمْرَ : هَذَا إِذَا كَانَ مَرَضَهُ يَمْنَعُهُ مَعَهُ المقامُ .

١٤٨٩١ – وَاخْتَلَفُوا فِي المُعْتَكِفَةِ: تُطلقُ أُو يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَ:

١٤٨٩٢ – قَالَ مَالِكٌ : تَمْضِي فِي اعْتِكَافِها حَتَّى تَفْرغَ مِنْهُ ، وَتَتَمَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِها فِي بَيْتِ زَوْجِها .

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (٤:٥٥٥) ، الأثر (٤٤) ، وفي إسناده رجل مجهول . (۲) في ( الأم » ( ۲ : ۲۰۷ ) في كتاب الاعتكاف .

١٤٨٩٣ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): تَخْرُجُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا رَجَعَتْ .

١٤٨٩٤ – وَاخْتَلَفُوا فِي المُعْتَكِفِ يَدْخُلُ بَيْتًا فَ :

١٤٨٩٥ - قالَ ابْنُ عُمَرَ ، وعَطاءً ، وَإِبْرَاهِيمُ : لا يَدْخُلُ تَحْتَ سَقْفٍ .

١٤٨٩٦ – وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ .

١٤٨٩٧ - وَقَالَ النُّورِيُّ : إِنْ دَخَلَ بَيْتًا غَيْرَ مَسْجِدِهِ بَطلَ اعْتِكَافُهُ .

١٤٨٩٨ – وَرَخَصَ فِيهِ ابْنُ شِهابٍ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُم.

١٤٨٩٩ - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ لا يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ (٢) أَنْ يَصْعَدَ المنارَةَ .

١٤٩٠٠ – وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنيِفَةَ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَورٍ .

١٤٩٠١ – وَكُرُهُ ذَلِكَ مَالِكٌ ، وَلَمْ يُرَخُصْ فِيهِ .

١٤٩٠٢ – وَاخْتَلَفُوا فِي المُعْتَكِفِ يَصْعَدُ المِثْذَنَةَ لِيُؤَذِّنَ فِي:

١٤٩٠٣ - كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَقالا : لا يَصْعَدُ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ .

١٤٩٠٤ – وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حِيّ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ كُلِّهِ .

١٤٩٠٥ - قَالَ أَبُو حَنِيفَةً : إِنْ يَفْعَلْ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ وَلايفسدُ اعْتِكَافهُ وَلَو كَانَتْ خَارِجَ المَسْجد .

١٤٩٠٦ – وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ . (٣)

<sup>(</sup>١) في الأم (٢: ٢٠٦) كتاب الاعتكاف.

<sup>(</sup>٢) في (ص) و (ك): كان الشافعي لا يكره للمريض كان المعتكف أن يصعد المنارة ، والتصحيح من الأم (٢: ١٠٧) كتاب الاعتكاف .

<sup>(</sup>٣) في ( الأم ) ( ٢ : ١٠٧ ) كتاب الاعتكاف .

١٤٩٠٧ – وَقَالَ مَالِكٌ : لا يشتملُ المعتكفِ فِي مَجالِسِ أَهْلِ العِلْمِ ، وَلا يَكْتُبُ العِلْمَ .

١٤٩٠٨ - وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، والأُوْزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، وَالشَّافِعِيُّ : لا بَأْسَ أَنْ يَأْتِي المُعْتَكِفُ مَجَالِسَ العُلماءِ فِي المَسْجِدِ النَّذِي يَعْتَكِفُ [ فِيهِ ] . (١)

٩ . ٩ . ٩ - قَالَ أَبُو عُمَر : مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَما كَرِهَهُ مَالِكٌ فَلأَنْ مَجالِسَ العِلْمِ شَاغِلَةٌ لَهُ كَما جعلَ عَلَى نَفْسِهِ وَقَصدهِ مِنَ الاعْتِكافِ ، وَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الجنازَةَ وَيَعُود المريضَ عَلَى أَنْ لا يَتَعَدَّى اعْتِكافَهُ إلى شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ إلا اعْتَكَافَهُ .

بَيْنَ النَّاسِ وَغَيرِ ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ لا يَدَعُ اعْتِكَافَهُ لِمَا يَشْغُلُهُ عَنْهُ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ ، وَمَنْ رَخَّصَ فِي مُشَاهَدَتِهِ مُجَالِسَ العِلْمِ فِي المُسْجِدِ فَلاَّنَّهُ عَمَلٌ لا يُنَافِي اعْتِكَافَهُ وَإِنَّما يُكْرَهُ لَهُ مَا يُنافِي اعْتِكَافَهُ وَإِنَّما يُكْرَهُ لَهُ مَا يُنافِي اعْتِكَافَهُ وَإِنَّما يُكْرَهُ لَهُ مَا يُنافِي اعْتِكَافَهُ مِنَ اللَّهُو وَالبَاطِلِ وَالْجَرامِ .

١٤٩١١ - قالَ أَبُو عُمَر : مَالِكٌ أقرب بأصْلِهِ مِنْ هَوُلاءِ ؛ لأَنَّهم ذهبوا إِلَى أَنَّ المُعْتَكِفَ لا يَشْهَدُ جَنازَةً ، وَلا يَعُودُ مَرِيضًا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة متعينة .

### (٢) باب مالا يجوز الاعتكاف إلا به (٠)

٣٠٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَنَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالاً : لا اعْتِكَافَ إِلا بِصِيَامٍ . بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : الْبنِ عُمَرَ ، قَالاً : لا اعْتِكَافَ إِلا بِصِيَامٍ . بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبيُضُ مِنَ الْخَيطِ الأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ فَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الاعْتِكَافَ مَعَ الصَيَامِ .

(۱) مَالِكَ : وَعَلَى ذَلِكَ ، الأَمْرُ عِنْدَنَا . أَنَّهُ لا اعْتِكَافَ إِلا بِصِيَام . (۱) مَالِكَ : ﴿ وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّهُ لا اعْتِكافَ الْمَرُ عِنْدَنا أَنَّهُ لا اعْتِكافَ الْمَرْ عِنْدَنا أَنَّهُ لا اعْتِكافَ [ إلا بصيام ] » في هذا البَابِ هُوَ قُولُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلى اخْتلافِ عَنْهُ . (۲)

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٥٨ - لقد عُرِّفَ الاعتكاف عند الحنابلة : أنه اللَّبْثُ في المسجد الذي تقام فيه الجماعة ، مع الصوم ، ونية الاعتكاف .

فالصومُ شرطٌ مطلق عند المالكية ، وشرط عند الحنفية في الاعتكاف المنذور فقط دون غيره من التطوع ، وليس بشرط عند الشافعية والحنابلة فيصح بلا صوم ، إلا أنْ يُنْذِرَهُ مع الاعتكاف ، ويصح عند الجمهور غير المالكية اعتكاف الليل وحده إذا لم يكن منذوراً .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣١٥ .

<sup>(</sup>٢) اختلفت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه في وجوب الصيام على المعتكف .

ففي رواية عنه رضي الله عنه أن الصيام واجب وفي ذلك يقول ( لا اعتكاف إلا بصوم ). مصنف عبد الرزاق (٣١٨:٤) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٨٩:٣) ، والسنن للبيهقي (٣١٨:٤) ، ومعرفة السنن والآثار (٢٤٥:١) ، والمحلى (٥:١٨٠) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢٤٥:١) ، والمجموع =

١٤٩١٤ – وَهُوَ قُولُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ – رضي الله عنهم – .

م ١٤٩١ - ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالا : أَخْبَرِنا ابْنُ جريج ٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالا : لا اعْتِكَافَ إِلا بِصَوْمٍ (١) .

١٤٩١٦ – وَبِهِ قَالٌ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ ، وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ، وَابْنُ شِهَابِ الزَّهْرِيُّ ، وَسُفْيَانُ النَّوْرِيُّ ، والأُوْزَاعِيُّ ، والحَسَنُ بْنُ حي ، وأَبُو حَنِيفَةَ ، وأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحمدٌ .

١٤٩١٧ - وَقَالَ الشَّافِعيُّ : الاعْتِكَافُ جَائِزٌ بِغَيرِ صِيَامٍ . (٢)

١٤٩١٨ - وَهُوَ قُولُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما - كلاهُما قالَ: المُعْتَكِفُ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْ . (٣)

١٤٩١٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسه . (<sup>٤)</sup>

<sup>=</sup> وفي رواية ثانية أن الصيام غير واجب إلا إذا أوجبه على نفسه ، وفي ذلك يقول ابن عباس : من نذر اعتكافا فلا صيام عليه إلا أن يجعله على نفسه . سنن الدارمي (٥٨:١) والمحلى (١٨٠:٥) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢٤٥:١) ، والمعنى (١٨٦:٣) .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٢٠٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الأم ﴾ (١٠٧:٢) كتاب الاعتكاف.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٧٩:٣) ، معرفة السنن والآثار (٩١٠٢:٦) ، المحلى (١٨١:٥) ، والمغني (٨٦:٣) على أنه اختلفت الرواية عن الإمام على كرم الله وجهه ، فجاء عنه : لا اعتكاف إلا بصوم . مصنف ابن أبي شيبة (٧٩:٣) ، ومسند زيد (٨٨:٣) .

<sup>(</sup>٤) معرفة السنن والآثار ( ٦ : ٩١٠٢ ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( ٣ : ٧٩ ) .

المَعْرِينُ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمْرِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ لَعَزِيزِ .

١٤٩٢١ – وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، وَدَاوُدُ .

۱٤٩٢٢ – واختلفَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) . وَروى عَنْهُ طَاووسٌ : لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صَومٌ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ .

١٤٩٢٣ – رَواهُ أَبُو سهيلِ: نَافعُ بْنُ مَالِكِ ، عَنْ طَاووسٍ .

١٤٩٢٤ – وَروى عَنْهُ عَطاءٌ ، ومقسمٌ ، وَأَبُو فَاخِتَةَ : لا اعْتِكَافَ إِلا بِصَوْمٍ .

١٤٩٢٥ – وَكَذَلِكَ روى لَيْثٌ ، عَنْ طَاووس .

١٤٩٢٦ – وَاخْتَلْفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحْعِيِّ فَرُوِيَ عَنْهُ القَوْلانِ جَمِيعًا . (٢)

١٤٩٢٧ – وَكَذَلِكَ اخْتَلْفَ فِيهَا عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .

١٤٩٢٨ – وَأَمَّا أَبُو ثَورٍ فَقَوْلُهُ فِيها كَقَولِ الشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ اخْتِيارُ المزنيِّ <sup>(٣)</sup> ، واحْتجَّ لِمَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَذَلِكَ بِحُجَج .

الله عنه – نَدْرَ أَنْ يَعْتَكُفَ لَيْلَةً ، وَلَيْسَ اللَّيْلُ مَوْضِعَ صِيَامٍ . وَلَيْسَ اللَّيْلُ مَوْضِعَ صِيَامٍ .

<sup>(</sup>١) انظر (١٤٩١٣).

<sup>(</sup>٢) المحلى (٢: ١٨٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣: ٨٩) في إيجاب الصوم، ونقل عند الجصّاص في أحكامه (١: ٢٤٥): أنه لا اعتكاف إلا بصوم.

<sup>(</sup>٣) مختصر المزني ص ( ٦٠ ) ، باب الاعتكاف .

١٤٩٣٠ - ( وَمِنْها ) : أَنَّ صِيَامَ رَمضانَ لا يَنْوي بِهِ أَحَدَّ رَمضانَ وَغَيرهُ مَعاً لا وَاجِبًا مِنَ الصِّيامِ وَلا غَيرَ وَاجِبٍ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ اعْتِكَافَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ كَانَ فِي رَمضانَ .

المُعْتَكِفِ وَنَهَارَهُ سَوَاءٌ ، وَلَيْسَ اللَّيْلُ بِمَوْضَعِ اللَّيْلُ بِمَوْضَعِ اللَّيْلُ بِمَوْضَعِ السَّيَامِ.

١٤٩٣٢ – وَذَكرَ الحُميديُّ ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سهيل بْنِ مَالِكُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سهيل بْنِ مَالِكُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سهيل بْنِ مَالِكُ ، قَالَ : لا يَكُونُ الاعْتِكَافُ إِلا اعْتِكَافُ الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي اللَّهِ عَلَيْكُ ؟ قَالَ : لا يَكُونُ الاعْتِكَافُ إِلا بِصِيامٍ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَمِنْ عُمْرَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَمِنْ عُمْرَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَمِنْ عُمْمانَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : لا . قَالَ : لا . قَالَ : لا . قَالَ : فَمِنْ عُمْرَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَمِنْ عُمْمانَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ اللهِ عَلَيْكُ ؟ فَقَالَ قَالَ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعْرَفُتُ ، فَوَجَدْتُ طَاوِوساً وَعِطاءً فَسَأَلَتُهِما عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ طَاووس : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا يرى عَلَى المُعْتِكِفِ صِيَاماً إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ عَطاءٌ : وَذَلِكَ رَأْبِي .

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَهُوَ حَسْبُنا وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

## (٣) باب خروج المعتكف للعيد (\*)

المُعْتِكَافِ لَمْ يَسْمَعُ البَّابُ وَالبَّابِانِ اللَّذَانِ بَعْدَهُ إلى آخِرِ كِتَابِ الاعْتِكَافِ لَمْ يَسْمَعُ ذَلِكَ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ ؛ فَرُواهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ (١) ، عَنْ مَالِكِ . وَقِيلَ : سَمَعَ اللَّوطَّأُ " مِنْ زِيادٍ عَنْ مَالِكِ ، ثُمَّ دَخلَ إلى مَالِكِ فَلَمْ يَتمَّ " المُوطَّأُ " ، فاته منه عَلَيهِ المُرضِهِ وَحُضُورٍ أَجَلِهِ هَذَهِ الأَبْوَابُ فَتَحملَها عَنْ زِيادٍ عَنْهُ ، لِمَا فَاتَهُ عَنْ مَالِكِ أَتَى لِيَادًا فَرَواها عَنْهُ ، عَنْ مِالِكِ . (٢)

#### \* \* \*

٣٠٩ - ذَكرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ اعْتَكَفَ . فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ . فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ . فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ . ثُمَّ لا يَرْجعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلَمينَ . (٣)

١٤٩٣٤ - قَالَ أَبُو عُمْرَ: أَمَّا مَشَي أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ تَحْتَ سَقيفة

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٠٩ - يندب مكث المعتكف ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه بها ، ليخرج منه إلى المصلى، فيوصلَ عبادة بعبادة ، ولما ورد من فضل إحياء هذه الليلة : « من قام ليلتي العيد محتسباً لله تعالى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » [ رواه ابن ماجه عن أبي أمامة ] - أي أن الله تعالى يثبته على الإيمان عند النزوع وعند سؤال الملكين وسؤال القيامة .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٦: ٧٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبد البر أيضاً في « التمهيد » ( ١١ : ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٣١٥ .

حُجْرَةِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ فقَدْ مَضَى القَولُ فِيمَنْ أَجَازَ ذَلِكَ وَمَنْ كَرِهَهُ فِي البَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذا .

١٤٩٣٥ – والأصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِباحَةُ حَتَّى يقرعَ السَّمْعَ مَا يُوجبُ الحَظرَ ، وَلا تَقُومُ الحُجَّةُ إِلا وَلَمْ يَمْنِعُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَلا رَسُولُهُ وَلا اتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَى المَنْعِ مِنْهُ ، وَلا تَقُومُ الحُجَّةُ إِلا مِنْ هَذِهِ الوُجُوهِ أَو مَاكَانَ فِي مَعْناها .

#### \* \* \*

• ٦٦٠ - وأمَّا قُولُ مَالِكِ أَنَّهُ رَآى أَهْلَ العِلْمِ إِذَا اعْتَكَفُوا في العَشْرِ الأُوَاخِرِ مِنْ رَمضَانَ لا يَرْجِعُونَ إلى أَهْلِيهِم حَتَّى يَشْهَدُوا الفِطْرَ مَعَ المُسْلِمِينَ. (١)

١٤٩٣٥ م - قالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ الفَضْلِ الَّذِينَ مَضوا ، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى عَنْ أَهْلِ الفَضْلِ الَّذِينَ مَضوا ، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى فِي ذَلِكَ .

١٤٩٣٦ - قَالَ أَبُو عُمَرٌ: هَذَا مِنْ قَولِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ الاخْتِلافَ فِي هَذَهِ المُسْأَلَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ قَولُهُ فِيهَا ، فَالاَّكْثَرُ عَنْهُ مَا فِي مُوَطَّئِهِ أَنَّهُ لا يخْرجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ مَنِ المُسَلَّقِ. اعْتَكَفَ العَشْرَ الأُوَاخِرَ إِلا إِلى المُصَلَّى ، وَإِنْ خَرجَ فَلا شَيْءَ عَلَيهِ.

١٤٩٣٧ – رَواهُ ابْنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكِ فِي « المدونة » وَهُوَ قُولُ ابْنِ القَاسِمِ . ١٤٩٣٨ – وَقَالَ ابْنُ الماجشونِ ، وَسَحْنُونُ : يُعيدُ اعْتِكَافَهُ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣١٥ .

١٤٩٣٩ – قَالَ سَحْنُونُ : لأَنَّ السَّنَّةَ الْمُجْتَمِعَ عَلَيْهِا أَنْ يَبِيتَ فِي مُعْتَكَفِهِ حَتَّى يُصْبِحَ.

رواية جَاءَت عَنْ مَالِك ذكرَها إِسْماعِيلُ فِي " الْمِسُوطِ " (١) لا وَجْهَ لَها فِي القِياسِ لِمَا وَصَفْنا ، والصَّحِيحُ عَنْ مَالِك فِيها مَا ذَكَرْنا . وَلَمْ يَجْتَمَعْ عَلَى مَا ذكرَ سَحْنُونُ أَنَّها سُئَةٌ مُجمع عَلَيها ، والخِلافُ لا حُجَّة فِيهِ .

١٤٩٤١ – وَذَكرَ ابْنُ وهْبِ عَنِ اللَّيْثِ : أَنَّ عَقيلاً حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ : أَنَّهُ كَانَ لا يرى بَأْساً أَنْ يَنْصَرِفَ المُعْتَكِفُ إِلَى أَهْلِهِ لَيْلَةَ الفِطْرِ .

١٤٩٤٢ - وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ .

العيدِ ، فَيكُونُ قدْ وَصلَ نُسكاً بِنُسكِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ . لأَنَّ ذَلِكَ لا وَاجِبٌ وَلا لازِمٌ العيدِ ، فَيكُونُ قدْ وَصلَ نُسكاً بِنُسكِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ . لأَنَّ ذَلِكَ لا وَاجِبٌ وَلا لازِمٌ وَلاسنَّةٌ مُوكَدةٌ ؛ لأَنَّ الأصلَ لَيْلةُ العِيدِ وَيومُ العِيدِ لَيْسَ بِمَوْضع اعْتِكافِ لاسيَّما عِنْدَ مَنْ لا يراهُ إلا بِصِيامٍ وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ مَعْلُومٌ بِاللَّذِينَةِ وبالكوفة .

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ مُغِيرةَ ، عَنْ أَبِي مُغْفِرةً ، عَنْ أَبِي مُغْشِر ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحَبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الفِطْرِ فِي المَسْجِدِ حَتَّى يَكُونَ غُدُوهُ مِنْهُ إِلَى العِيدِ . (٢)

<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي ، تقدم في (١: ٨٥٦).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣: ٩٢).

١٤٩٤٥ - وَعَنْ وَكِيعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عمرانَ بْنِ جريرٍ ، عَنْ أَبِي مَجلزٍ ، قَالَ : يَبِيتُ لَيْلَةَ الفِطْرِ فِي المَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ خُروجُهُ مِنْهُ إلى مُصلاهُ . (١)

١٤٩٤٦ - وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابةَ أَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلكَ . (٢)

١٤٩٤٧ – فَهَوُلاءِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَالبَصْرَةِ أَعْلامٌ ، إلى مَاحَكَاهُ مَالِكٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ فُضلاءِ أَهْلِ المِدِينَةِ وَعُلَمائِهِم .

١٤٩٤٨ - وَمَذْهَبُ أَحْمَد بْنِ حَنْبِلْ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ مَالِكٌ وَاسْتَحَبُّهُ.

١٤٩٤ – وكانَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْأُوْزَاعِيُّ يَقُولانِ : يَخْرُجُ مِنِ اعْتِكَافِهِ إِذَا غَرِبتِ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ أَيَامِهِ .

، ١٤٩٥ – قالَ الشَّافِعِيُّ (٣) : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكُفَ الْعَشْرَ الْأُوَاخِرَ دَخَلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلالُ شَوَّالِ فَقَدْ أَتَمَّ العشرَ.

١٤٩٥١ – وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ .

١٤٩٥٢ – قالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ أَجْمَعُوا فِي المُعْتَكِفِ فِي العَشْرِ الْأُوْلِ ، أَو الوَسطِ مِنْ رَمضانَ أَنَّهُ يَخْرِجُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ يَومٍ مِنِ اعْتِكَافِهِ .

١٤٩٥٣ - وَفِي إِجْمَاعِهِم عَلَى ذَلِكَ مَا يُوهِنُ ﴿ وَرَوَايَةُ مَنْ رَوَى : يَخْرِجُ مِنْ ﴿ الْحَرْمُ الْحُرْمُ الْحَرْمُ ا

 <sup>(</sup>١) و (٢) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأم (٢:٥٠١) كتاب الاعتكاف.

٢٩٨ - الاستذكار الجامع لِمَنَاهِ فَقَهَا ، الأَمْصَارِ / ج ١٠ - الاستذكار الجَامع لِمَنَاهِ فَقَهَا ، الأَمْصَارِ / ج ١٠ - الاستذكار الجَامع لِمَنَاهِ فَقَهَا ، الأَمْصَارِ / ج ٢٠ صِيدَتِهَا أَوْ فِي صَبِيحَتِها أَوْ فِي صَبِيحَتِها أَهُ وَإِجْماعُهم عَلَى ذَلِكَ نَقِيضُ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الخُرُوجِ لِمَن اعْتَكَفَ العشرَ الْأُوَاخِرَ ، وَيَدُلُّ عَلَى تَصْويبِ رِوَايَةٍ مَنْ رَوى يَخْرُجُ فِيها مِنِ اعْتِكَافِهِ ، يَعْنِي بَعْدَ الغُرُوبِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

١٤٩٥٤ – وَالصَّحِيحُ فِي تَحْصِيلِ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ يقامَ المُعْتَكِفُ لَيْلَةَ الفِطْرِ فِي مُعْتَكَفِهِ ، وَخُرُوجُهُ مِنْهُ إِلَى العِيدِ اسْتِحْبَابٌ وَفَضَلٌ لَا إِيجَابٌ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكرَ فِيهِ قَولُهُ فِي مُوَطَّئِهِ ، بَلْ قَدْ نَصَّ عَلَيهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

## (٤) باب قضاء الاعتكاف (٠)

٦٦١ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَمْرةً بِنِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلِيْكُ أَرْادَ أَنْ يَعْتَكِف مَا اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ إِلَى الْمَكَانِ إِلَى الْمَكَانِ إِلَى الْمَكَانِ إِلَى الْمَكَانِ إِلَى الْمَكَانِ إِلَى الْمَعْرَفِي اللّهِ عَلِيْكُ إِلَى الْمَكَانِ إِلَى الْمَكَانِ إِلَى الْمَعْرفِي اللّهِ عَنْ عَمْرةً اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْكُ إِلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْكُ إِلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللللللّهِ اللللللّهِ اللللللّهِ اللللّهِ اللل

(\*) المسألة - ٣٦٠ - الخروج لحاجة الإنسان للمعتكف لا يوجب قضاء ولا كفارة .

- الخروج للحيض يوجب قضاء بلا كفارة .

- الخروج لفتنة خاف منها على نفسه إن قعد في المسجد ، أو على ماله نهباً أو حريقاً إذا كان اعتكافه لنذر يوجب قضاء وكفارة يمين .

- الخروج في النفير ، أو العدة ، أو أداء الشهادة يوجب القضاء ولا كفارة عليه عند القاضي أبي يعلى لأنه خرج لواجب ، وأوجب الخرقي الكفارة لأنه خروج غير معتاد .

وحكم الاعتكاف عند الحنفية: واجب وهو المنذور، سنة مؤكدة على سبيل الكفاية في العشر الأواخر من رمضان، ومستحب في أي وقت سوى العشر الأخير، ومالم يكن منذوراً.

وعند المالكية : الاعتكاف قربة ، ونافلة من نوافل الخير لاسيما في العشر الأخير من رمضان .

وقال الشافعية ، والحنابلة : الاعتكاف سنة أو مستحب كل وقت ، إلا أن يكون نذراً ، فيلزم الوفاء به ؛ لأن النبي على فعله وداوم عليه ، تقربا إلى الله تعالى ، واعتكف أزواجه بعده معه . فإن نذره وجب الوفاء به على الصفة التي نذرها من تتابع وغيره ، لحديث : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » [ رواه البخاري ] ، وعن عمر أنه قال : « يا رسول الله : إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال : أوف بنذرك » [ رواه البخاري ومسلم ] .

وقال الحنفية: الاعتكاف إذا فسد لا يخلو إما أن يكون واجباً أي منذوراً ،وإما أن يكون تطوعاً:

أ - فإن كان واجبا: أي إذا فسد الاعتكاف الواجب وجب قضاؤه ومن نذر اعتكاف شهر يعينه
كالمحرم، ثم فات كله، قضى الكل متتابعاً ؛ لأنه صار الاعتكاف ديناً في ذمته. وإن قدر على
قضائه فلم يقضه حتى أيس من حياته، يجب عليه أن يوصي بالفدية لكل يوم طعام مسكين لأجل
الصوم، لا لأجل الاعتكاف، كما في قضاء رمضان والصوم المنذور في وقت بعينه. وإن كان
مريضاً وتت النذر، فذهب الوقت وهو مريض حتى مات، فلا شيء عليه.

# الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ . وَجَدَ أَخْبِيَةً : خِبَاءَ عَائِشَةَ . وَخِبَاءَ حَفْصَةَ .

 - ب − وأما اعتكاف التطوع إذا قطعه قبل تمام اليوم ، فلاشيء عليه في رواية الأصل .

وقال المالكية: مبطلات الاعتكاف الواجب قسمان:

الأول – ما يبطل ما فعل منه ويوجب استثنافه : كالخروج برجليه معاً بغير ضرورة أو لمرض أحد أبويه ، أو لصلاة الجمعة وكان معتكفا في مسجد غير جامع ، وكتعمد الفطر أو السكر ، والوطء والقبلة بشهوة واللمس ليلاً . فمن نذر أياماً معينة كأسبوع أو ثلاثة أيام ، ثم حدث منه ما ذكر مما يبطل اعتكافه ، لزمه القضاء واستئناف الاعتكاف من أوله .

الثاني – ما يخص زمنه ولا يبطل ما قبله : وهو ثلاثة أنواع :

أ – ما يمنع الصوم فقط: وهو وجود العيد وطروء مرض خفيف ، فمن نذر شهر ذي الحجة فلا يخرج يوم الأضحى ، وإلا بطل اعتكافه من أصله ، ومن أفطر ناسياً ، أو طرأ له مرض خفيف منعه من الصوم ، فإنه بعد مضى يوم الفطر ، يجب عليه البناء على ما فعله سابقاً .

ب – ما يمنع المكث في المسجد : كسلس البول وإسالة جرح أو دمل يخشى معه تلوث المسجد ، فيجب عليه الخروج والعودة فوراً بمجرد زوال عذره المانع من البقاء في المسجد ، وبنى على اعتكافه السابق .

جـ - ما يمنع الصوم والمكث في المسجد معاً: كالحيض والنفاس ، وحكمه كالحالة السابقة تماماً . فإن أخر الرجوع ولو لعذر من نسيان أو إكراه ، بطل اعتكافه واستأنفه ، إلا إن أخر الرجوع ليلة العيد ويومه ، فلا يبطل ، لعدم صحة صومه لكل أحد فإذا حصل للشخص المعتكف حيض أو نفاس أو إغماء أو مرض شديد في أثناء الاعتكاف ، فخرج من المسجد للبيت ، ثم زال ذلك العذر ليلة العيد ، فأخر الرجوع للمسجد حتى مضى يوم العيد ، وتالياه في عيد الأضحى ، فإن اعتكافه لا يبطل .

أما لو طهرت الحائض أو صح المريض وأخر كل منهما الرجوع ، فيبطل الاعتكاف لصحة الصوم بعد زوال العذر .

وقال الشافعية : إذا فعل المعتكف في الاعتكاف مايبطله من خروج أو مباشرة ، أو مقام في البيت بعد زوال العذر :

أ - فإن كان ذلك في التطوع ، لم يبطل مامضى من الاعتكاف ؛ لأن ذلك القدر لو أفرده واقتصر عليه أجزأه ، ولا يجب عليه إتمامه ؛ لأنه لا يجب عليه المضي في فاسده ، فلا يلزمه بالشروع =

وَخِبَاءَ زَيْنَبَ . فَلَمَّا رَآهَا ، سَأَلَ عَنْهَا . فَقِيلَ لَهُ : هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ ، وَخَيْبَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيَّة : « آلْبرَّ تَقُولُونَ بهنَّ ؟ » ثُمَّ

= كالصوم.

ب – وإن كان اعتكافه منذوراً : فإن لم يشرط فيه التتابع ، لم يبطل ما مضى من اعتكافه ، لما ذكر في التطوع ، لكن يلزمه هنا أن يتمم المدة المنذورة ؛ لأن الجميع قد وجب عليه ، وقد فعل البعض ، فوجب الباقي .

وإن كان قد شرط التتابع ، بطل التتابع ، ويجب عليه أن يستأنف ليأتي به على الصفة التي وجبت عليه .

وقال الحنابلة: إن كان الاعتكاف تطوعاً وخرج من المسجد ، لعذر غير معتاد كنفير وشهادة واجبة ، وخوف من فتنة ومرض ونحوه وطال خروجه ، خير بين الرجوع وعدمه ، لعدم وجوبه بالشروع.

وإن كان الاعتكاف واجباً وجب عليه الرجوع إلى معتكفه لأداء ما وجب عليه . ولا يخلو النذر من ثلاثة أحوال بالاستقراء :

أحدها – نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولامعينة ، كنذر عشرة أيام مثلاً : وحكمه أنه يلزمه أن يتم ما بقي عليه من الأيام محتسباً بما مضى ، ويبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ، ليكون متتابعاً ، ولا كفارة عليه ؛ لأنه أتى بالمنذور على الوجه المطلوب .

الثاني - نذر أيام متتابعة غير معينة ، بأن قال : لله علي أن أعتكف عشرة متتابعة ، فاعتكف بعضها، ثم خرج للعذر السابق ، وطال خروجه . وحكمه : أنه يخير بين البناء على ما مضى ، بأن يقضي ما بقي من الأيام ، وعليه كفارة يمين جبراً لفوات التتابع ، وبين الاستئناف بلا كفارة ؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه المطلوب ، فلم يلزمه شيء .

الثالث – نذر أيام معينة ، كالعشر الأخير من رمضان : وحكمه أن عليه قضاء ما ترك ليأتي بالواجب ، وعليه كفارة يمين ، لفوات المحل المنذور .

وانظر في هذه المسألة : فتح القدير (١١٤:٢) ، بدائع الصنائع (١١٧:٢) ، الشرح الكبير (١٠٤٠) ، الشرح العدب (١٩٤:١) ، الشرح الصغير (٢٠٢١) ، مغني المحتاج (٤٠٤١) ، المهذب (١٩٤:١) ، كشاف القناع (٤١٧:٢) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٢٢٢:٢) .

انْصَرَفَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ . حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شُوَّالٍ . (١)

مَالِك ، وَلَا مِنْ رِوَايَة غَيْرِه مِنْ أَصْحَابِه وَإِنْ هَوْ مَالِك ، عَنْ المُوطأ " ، وَلَا مِنْ رَوَاية عَنْ مَالِك وَغَيرِه ، عَنْ يَحْيى هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مَالِك ، عَنْ ابْنِ شِهاب أَحَدٌ مِنْ رُوَاة المُوطأ " ، وَالحَديث مَعْرُوف عَنْ مَالِك وَغَيرِه ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد الأنصارِي عَنْ عَمْرة ، وَلَمْ يَرْوِهِ ابْنُ شِهاب أَصْلاً ، وَلا يُعرف هذا الحديث لابن شهاب لا مِنْ رِواية مَالِك ، وَلا مِنْ رِواية غَيْرِه مِنْ أَصْحَابِه وإنما هو في " الموطأ " ، وغيره ، لمالك ، عن يحيى بن سعيد ، كذلك رواه جماعة الموطأ عن مالك .

الله عنه عن عَمْرة لا يذكر عنه ، عَنْ عَمْرة لا يذكر عائد ، عَنْ عَمْرة لا يذكر عائشة ، ومنهم من يرويه عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، لا يذكر عمرة .

التَّمهِيدِ » وَذَكرَهُ البُخارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ يَعْيَى بْنِ سَعِيدِ فِي «التَّمهِيدِ » وَذَكرَهُ البُخارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَعْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْكَ « أَرادَ أَنْ يَعْتَكِفَ » ، وَساقَهُ

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٣١٦، وأخرجه البخاري في الاعتكاف (٢٠٣٢) باب ( اعتكاف النساء ) الفتح (٢٠٥١) الموطأ: ٢٧٥) وفي (٢٠٣٤) باب ( الأخبية في المسجد ) ، و (٢٠٤١) باب ( الاعتكاف في شوال ) و (٢٠٤٥) وفي (٢٠٣٩) والد أن يعكتف ثم بدا له أن يخرج ) ومسلم في الاعتكاف في طبعتنا ، وبرقم (٦ – ١١٧٢) في طبعة عبد الباقي ، باب ( متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ) ورواه أبو داود في الصوم (٢٤٢٤) باب ( الاعتكاف ) (٣٢١٣) والترمذي في الصيام (٢٩١) باب ( ما جاء في الاعتكاف ) ، والنسائي في الصلاة (٢٤٤٤) باب ( ضرب الخباء في المساجد ) ، وفي الاعتكاف في الكبرى على ما جاء في التحفة (٢٢١١٤) ، والإمام وابن ماجه في الصوم (١٧٧١) باب ( ما جاء فيمن يبتدئ الاعتكاف ) ، والإمام أحمد في ( مسنده ) (٢٤٢١) ، والبيهقي (٢٢٢٥) .

بكَمَالهِ. (١)

١٤٩٥٨ – وَذَكرَهُ البخارِيُّ أَيضاً عَنْ أَبِي النَّعمانِ عارم بْنِ الفَضْلِ ، عَنْ حَمَّادِ الْبَنِ زَيْدِ ، قَالَ : حدَّثنا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .

١٤٩٥٩ - قَالَ آبُو عُمرَ: هَذا الحَديثُ أَدْخَلَهُ مَالِكٌ فِي بَابِ قَضاءِ الاعْتِكافِ،
 وَهُوَ أعظم ما اعْتَمدَ عَلَيه منْ فقه .

(۱) التمهيد (۱۹:۱۱)، وقال: هكذا هذا الحديث ليحيى في الموطأ، عن مالك عن ابن شهاب وهو غلط وخطأ مفرط لم يتابعه أحد من رواة الموطأ. فيه عن ابن شهاب وإنما هو في الموطأ لمالك عن يحيى بن سعيد. إلا أن رواة الموطأ اختلفوا في قطعه وإسناده، فمنهم من يرويه عن مالك عن يحيى ابن سعيد. إلا أن رواة الموطأ اختلفوا في قطعه وإسناده. فمنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد. أن رسول الله عليه لا يذكر عمرة. ومنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة لا يذكر عائشة ومنهم من يرويه عن ملك عن يحيى بن سعيد عن عائشة يصله سنده.

وأما رواية يحيى عن مالك عن ابن شهاب ، فلم يتابعه أحد على ذلك ، وإنما هذا الحديث لمالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة لا عن ابن شهاب عن عمرة . كذلك رواه مالك وغيره . وجماعة عنه ولا يعرف هذا الحديث لابن شهاب . لا من حديث مالك ولا من حديث غيره من أصحاب ابن شهاب ، وهو من حديث يحيى بن سعيد محفوظ صحيح سنده ، وهذا الحديث مما فات يحيى سماعه عن مالك في الموطأ . فرواه عن زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون ، وكان ثقة عن مالك وكان يحيى بن يحيى قد سمع الموطأ منه بالأندلس . ومالك يومئذ حي . ثم رحل فسمعه من مالك حاشى ورقة في الاعتكاف لم يسمعها أو شك في سماعها من مالك فرواها عن زياد ، عن مالك . وفيها هذا الحديث . فلا أدري ممن جاء هذا الغلط في هذا الحديث . أمن يحيى؟ أم من زياد ؟ ومن أيهما كان ذلك . فلم يتابعه أحد عليه . وهو حديث مسند ثابت من حديث يحيى بن سعيد ذكره البخاري عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة عن مالك .

اللهِ عَلَيْ كَانَ قَدْ عَزِمَ عَنْ وَلِكَ عِنْدِي - واللّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْ كَانَ قَدْ عَزِمَ على اعْتِكَافِ العشرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمضانَ ، فَلَمَّا رَأَى مَا كَرِهَهُ مِنْ تَنافُسِ زَيْنَبَ ، وَخَفْصَةَ ، وَعَائِشَةَ فِي ذَلِكَ ، وَخَشِيَ أَنْ يَدْخَلَ نيتهن داخلة ، انصرف ، ثم وفي اللّه عز وجل بما نواه من فعل البِر ، فَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ ، وَفِي ذَلِكَ جَوازُ الاعْتِكَافِ فِي غَيْرِ رَمضانَ ، وَهُو أَمْرٌ لا خِلافَ فِيهِ .

البرّ، عَلَيْهِنَّ أَنْ يَرِدُنَ الْكُونَ مَعِي عَلَى مَا يُرِيدُ النِّسَاءُ مِنَ الْانْفِرَادِ بِالأُزْوَاجِ فِي وَأَنَا أَخْشَى عَلَيْهِنَّ أَنْ يَرِدُنَ الْكُونَ مَعِي عَلَى مَا يُرِيدُ النِّسَاءُ مِنَ الْانْفِرَادِ بِالأُزْوَاجِ فِي كُلِّ حِينٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حِينَ جِماعٍ ، فَكَأَنَّهُنَّ مَعَ إِرَادَتِهِنَّ لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ اعْتِكَافُهِم كُلِّ حِينٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِينَ جِماعٍ ، فَكَأَنَّهُنَّ مَعَ إِرَادَتِهِنَّ لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ اعْتِكَافُهِم خَالِصًا لِلّهِ ، فَكَرِهَ لَهُنَّ ذَلِكَ ، وَهُو مَعْنَى قُولِهِ فِي غَيرٍ حَدِيثِ مَالِكُ : ﴿ آلبرَّ تُرِدْنَ — خَالِصًا لِلّهِ ، فَكَرِهَ لَهُنَّ ذَلِكَ ، وَهُو مَعْنَى قُولِهِ فِي غَيرٍ حَدِيثِ مَالِكُ : ﴿ آلبرَّ تُرِدْنَ — أَو يُونُ البِرَّ .

١٤٩٦٢ – وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَرِهَ لَأَزْوَاجِهِ الاعْتِكافَ لِشِدَّةِ مُؤْنتهِ ، لأَنَّ لَيْلَهُ وَنهارَهُ سَواءٌ .

المسيب ، وَلا أَحَدًا مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ اعتكف إِلا أَبا بَكْرٍ ، وَلا عُمْرَ ، وَلا عُثْمانَ ، وَلا ابْنَ المسيب ، وَلا أَحَدًا مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ اعتكف إِلا أَبا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحمنِ ، وَذَلِكَ المسيب ، وَلا أَحَدًا مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ اعتكف إِلا أَبا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحمنِ ، وَذَلِكَ المسيب ، وَلا أَحَدًا مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ اعتكف إِلا أَبا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحمنِ ، وَذَلِكَ المَّالَةُ أَعْلَمُ – لِشِيدَةً الاعْتِكافِ .

١٤٩٦٤ - وَلَو ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّ الاعْتِكَافِ لِلنِّسَاءِ مَكْرُوهٌ بهذا الحَدِيثِ لَكَانَ مَذْهَبًا ، وَلَوْلا أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ وَهُوَ حَافِظٌ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُنَّ اسْتَأَذَنَّهُ فِي الاعْتِكَافِ لَكَانَ مَذْهَبًا ، وَلَوْلا أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ وَهُوَ حَافِظٌ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُنَّ اسْتَأْذَنَّهُ فِي الاعْتِكَافِ لَكَانَ مَذْهَبًا ، وَلَوْلا أَنَّ ابْنَ عُيْنَةً وَهُو حَافِظٌ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُنَّ اسْتَأْذَنَّهُ فِي المساجِدِ غَيْر جَائِزٍ .

١٤٩٦٥ - وَمَا أَظُنُ اسْتَغْذَانَهُنَ مَحْفُوظاً ، وَلَكِنَ ابْنَ عُيَيْنَةَ حَافِظً ، وقَدْ تَابَعَهُ : الأُوزَاعِيُّ ، وَأَبْنُ فضيل : فِي أَنَّ عَائِشَةَ اسْتَأَذَنَتُهُ لِنَفْسِها ، وَبَعْضُهم يَقُولُ : إِنَّ عَائِشَةَ اسْتَأْذَنَتُهُ لِنَفْسِها ، وَبَعْضُهم يَقُولُ : إِنَّ عَائِشَةَ اسْتَأْذَنَتُهُ لِنَفْسِها وَحَفْصَةَ فِي الاعتكاف ، فأذنَ لمن استأذنه منهن ، ورسول الله (عَلَيْهُ) أعلم فيما في نيتهن .

اللهُ عَلَمُ اللهُ الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ : أَنَّ الاعْتِكَافَ يَلْزُمُ مَعَ النَّيَّةِ بِالدُّخُولِ فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ : أَنَّ الاعْتِكَافَ يَلْزُمُ مَعَ النَّيَّةِ بِالدُّخُولِ فِيهِ ، فَإِذَا دَحَلَ الإِنْسَانُ ثُمَّ قطعَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ .

١٤٩٦٧ - وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالنَّيَّةِ مَعَ الدُّحُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ مالِكِ ذَكرَ دُحُولَهُ عَلَيْ فِي ذَلِكَ الاعْتِكَافِ الَّذِي قَضَاهُ إِلا فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ: وَكَرَ دُحُولَهُ عَلَيْ فِي ذَلِكَ الاعْتِكَافِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَالِي الصَّبْحَ ثُمَّ دَحَلَ مُعْتَكَفَهُ. فَلمَّا صَلَّى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَي المَسْجِدِ - وَهُو موضعُ اعْتِكَافِهِ مَعَ عَقْد نِيَّتِهِ عَلَى ذَلِكَ ، والنَّيَّةُ هِيَ الصَّبْحَ - يَعْنِي فِي المَسْجِدِ - وَهُو موضعُ اعْتِكَافِهِ مَعَ عَقْد نِيَّتِهِ عَلَى ذَلِكَ ، والنَّيَّةُ هِيَ المُسْجِدِ - وَهُو موضعُ اعْتِكَافِهِ مَع عَقْد نِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ ، والنَّيَّةُ هِيَ الْأَصْلُ فِي الْمُعْمَالِ وَعَلَيْهَا تقع الجازات ، فمن هنا - واللَّهُ أَعْلَمُ - قَضَى اعْتِكَافَهُ فِي ذَلِكَ فِي شَوَّالِ عَلَيْكَ .

١٤٩٦٧ م - وقَد ذَكرَ سنيد ، قَالَ : حدَّثنا معمر بْنُ سُليمانَ عَن كهمس ، عن معبد بن ثابت فِي قُولِهِ عز وجل : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَعْن آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ الآية و م ن من سورة التوبة ] : ﴿ إِنَّما هُوَ شَيْءٌ يروهُ فِي أَنْفُسِهِم وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَلا تَسْمَعُ إِلَى قُولِهِ تعالى فِي الآية : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلامُ الغُيُوبِ ﴾ [التوبة : ٧٨] .

١٤٩٦٨ – قال : وحدثنا معتمر قال : ركبت البحر فأصابتنا ريح شديدة . فنذر

قوم معنا نذورا ونویت أنا شیئا لم أتكلم به . فلما قدمت البصرة سألت أبا سلیمان التیمی فقال : یا بنی فء به .

1 ٤٩٦٩ - فَغير نكير أن يكون النبي عَلِيكَ قضى الاعتكاف من أجل أنه كان قد نوى أن يعمله . وإن لم يدخل فيه . لأنه كان أوفى الناس لربه بما عاهده عليه . وأبدرهم إلى طاعته . فإن كان دخل فيه فالقضاء واجب عند العلماء . لا يختلف في ذلك الفقهاء . وإن كان لم يدخل فيه فالقضاء مستحب لمن هذه حاله عند أهل العلم مندوب إليه أيضاً مرغوب فيه .

• ١٤٩٧ – ومن العلماء من أوجب قضاءه عليه ، من أجل أنه كان عقد عليه نيته ، والوجه عندنا ما ذكرنا .

1 ٤ ٩ ٧١ - ومن جعل على المعتكف قضاء ما قطعه من اعتكافه. قاسه على الحبج التطوع يقطعه صاحبه عمدا أو مغلوباً.

1 ٤ ٩٧٢ – وَقَدْ ذَكرنَا حكم قطع الصلاة التطوع والصيام التطوع . وما للعلماء في ذلك من المذاهب فيما مضى من هذا الكتاب .

النساء عن النساء الأثرَمُ قالَ : سَمِعْتُ أحمد بْنَ حَنْبلِ يُسْأَلُ عَنِ النساء أيعتكفن؟ قال : نعم .

١٤٩٧٤ – وَقَدْ ذَكَرْنا طَرَفاً مِنِ اخْتِلافِ العُلماءِ فِي مَكَانِ مُعْتَكَفِ النِّساءِ فِي أُوَّلِ بَابِ الاعْتِكافِ (\*) ، وَقَدْ ذَكرنا هَاهُنا ما هو عَلى شَرْطِنا .

 <sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٦١ - من تعريف الاعتكاف أن للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها ، وهو محل =

١٤٩٧٥ – قالَ مَالِكٌ (١): لا يُعْجِبُني أَنْ تَعْتَكِفَ المَرَّأَةُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِها ، وَلَتَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ الجَماعَةِ .

١٤٩٧٦ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا تَعْتَكِفُ المرَّاةُ إِلا فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِا ، وَلا تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ الجَماعَةِ .

١٤٩٧٧ – وَقَالَ النَّوْرِيُّ : اعْتِكَافُ المُرَّأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنِ اعْتِكَافِهَا فِي المَسْجِدِ.

١٤٩٧٨ – وَهُوَ قُولُ إِبْراهِيمَ . (٢)

١٤٩٧٩ - قَالَ ٱللَّهِ عُمْرَة ، مِنْ حُجَّة مَنْ أَجازَ اعْتِكَافَ المرَّأَةِ حَدِيثُ ابْنِ عُييْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرة ، عَنْ عَائِشَة ، هذا لأن فيه أنهن استَأْذَنَهُ فِي الاعْتِكَافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرة ، عَنْ عَائِشَة ، هذا لأن فيه أنهن استَأْذَنَهُ فِي الاعْتِكَافِ فَأَذَنَ لَهِنَّ فَضَرَبِنَ أَخْبِيتَهُنَّ فِي المَسْجِدِ ، ثُمَّ منعهنَّ بَعْدُ ومَعْلُومٌ أَنَّ مَنْعَهُ لَهُنَّ كَانَ لِغَيرِ المَعْنى الَّذِي أَذَنَ لَهِنَّ مِنْ أَجْلِهِ .

<sup>=</sup> عينته للصلاة ويكره في المسجد ، ولا يصح في غير موضع صلاتها من بيتها ، واعتكاف المرأة في بيتها شرط عند الشافعية والحنابلة ، ولا يصح اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها ، وإن حاضت المعتكفة خرجت من المسجد لأنه لا يمكنها المقام في المسجد ، ولا يبطل اعتكافها إن كان في مدة لا يمكن حفظها من الحيض ، فإذا طهرت بنت عليه .

وتخرج المرأة المعتكفة من المسجد لوجود حيض ونفاس ، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ، لأن اللبث في المسجد حرام ، وتخرج أيضاً لعدة في منزلها لوجوبها شرعاً كالجمعة ، ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة ،ويجب عليها أن تتحفظ لئلا تلوث المسجد.

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣١٧ .

<sup>(</sup>٢) المحلي (٥:٥٥) ، ومصنف عبد الرزاق (٢:٠٥٥) .

١٤٩٨٠ - وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ : إِنَّمَا جَازَ لَهُنَّ ضَرِبُ أَخْبِيتَهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ للاغْتِكَافِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ كُنَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً .

١٤٩٨١ – وَلِلنِّسَاءِ أَنْ يَعْتَكِفْنَ فِي المَسْجِدِ مع أزواجهن ، وكما أَنَّ للمرأة أَن تسافر مع زوجها ، كذلك لها أن تعتكف معه .

١٤٩٨٢ – وقال من لم يجز اعتكافهن في المسجد أصلاً: إنَّما تركَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمُعَتِكَافَ إِنْكَاراً عَلَيْهِنَّ . قالَ : وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَولُهُ عَلِيْكَ ( آلبر يُردْنَ ) أَيْ لَيْسَ هَذَا بِبرًّ .

١٤٩٨٣ – وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ صَلاةَ المرَّاةِ فِي بَيْتِها أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِها فِي المَسْجِدِ ، فَكَذَلِكَ الاعْتِكافُ .

١٤٩٨٤ - قَالَ أَبُو عُمْرَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ فِي هَذَا البَابِ ذكرُ دخول النَّبيِّ عَلِيْتُ فِي هَذَا البَابِ ذكرُ دخول النَّبيِّ عَلِيْتُ فِي ذلك الاعتكاف الذي قضاه أي وقت هُوَ.

١٤٩٨٥ - وَقَدْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ:

حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، حدَّثنا قاسِمٌ ، حدَّثنا مُحمد بنُ إِسْماعِيلَ ، حدَّثنا الحميدُ ، قَالَ سَعْيانُ بْنُ عُينةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قالَتْ : قَالَ سَمْعِتُ يَحَدِّثُ عَنْ عَمْرةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قالَتْ : أَرادَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَعْتَكِفَ العشرَ الأُواخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمضانَ فسمعتُ بِذَلِكَ فَاستَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي ، ثُمَّ استَأْذَنَتُهُ حَفْصَةُ فَأَذِنَ لَها ، ثُمَّ استَأْذَنْتُهُ زَيْنَبُ فَأَذِنَ لَها . قالَتْ : فَاسَتُأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي ، ثُمَّ استَأْذَنَتُهُ حَفْصَةُ فَأَذِنَ لَها ، ثُمَّ استَأْذَنْتُهُ وَيَنْبُ فَأَذِنَ لَها . قالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْكَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ دَخلَ مُعْتَكَفَهُ ، فَلَمَّا صَلَّى

الصُّبْحَ رأى فِي المسجدِ أَرْبَعَةَ أَبْنِيةٍ . . ، وَذَكرَ الحَديثَ . (١)

المجمد الله عن المجاري ، قال : حدَّننا مُحمدُ بنُ سلام ، قال : حدَّننا مُحمدُ بنُ سلام ، قال : حدَّننا مُحمدُ بنُ فضيلِ بْنِ غزوانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحمنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْتَكِفُ فِي كُلٍّ رَمضانَ ، وَإِذَا صَلَّى الغَدَاةَ دَخَل مَكَانَهُ الَّذِي يَعْتَكِفُ فِيهِ . قالَ : فَاسْتَأْذَنَتُهُ عَائِشَةُ . . ، وَذَكرَ الحَدِيثَ . (٢)

١٤٩٨٧ – وَذَكرَهُ أَبُو دَاوُدَ ، قالَ : حدَّثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبةً ، قالَ : حدَّثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبةً ، قالَ : حدَّثنا عُثمانُ بْنُ أَبِي شَيْبةً ، قالَتْ : أَبُو مُعاوِيَةً ، وَيَعْلَى بْنُ عُبيدٍ ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ إِنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ .. ، وَذَكرَ بَاقِي الحَديث. (٣)

١٤٩٨٨ – قالَ أَبُو عُمَّرَ: لا أَعْلَمَ أَحَداً مِنْ فُقهاءِ الأَمْصارِ قَالَ بِهَذَا الحَدِيثِ مَعَ ثُبُوتِهِ وَصِحَّتِهِ فِي وقت دُخُولِ المُعْتَكَفِ مَوضع اعْتِكَافِهِ إِلاَ الأُوْزَاعِيَّ ، وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ ، وَقَدْ قَالَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ .

١٤٩٨٩ – وَرَوى ابْنُ وَهْبِ عَنِ اللَّيْثِ ، قالَ : إِنَّمَا يَدْخُلُ المُعْتَكِفُ المَسْجِدَ للاعْتِكَافِ قَبْلَ الفَجْرِ لَيْلَةَ إِحْدى وَعِشْرِينَ .

١٤٩٩ - وَذَكَرَ الْأَثْرَمُ قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُعْتَكِفِ فِي

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الحديث (٦٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الحديث ( ٦٦١ ) أيضاً .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢: ٣٣١) ، وتقدم أثناء تخريج الحديث (٦٦١) .

أَيِّ وَقْتِ يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ ؟ فَقَالَ : يَدْخُلُ قَبْلَ غُروبِ الشَّمْسِ فَيكُونُ يبتدي لَيْلَتهُ .

فَقِيلَ لَهُ : قَدْ روى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ كَانَ يُصَلِّي الفَجْرَ ثُمَّ يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ ﴾ (١) . فسكتَ .

مُعْتَكَفَهُ ؟ فقالَ : قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مُعْتَكَفَهُ فِي أُولَ اللَّيْلِ حَتَّى يَبِيتَ فِيهِ مُعْتَكَفَهُ فِي أُولَ اللَّيْلِ حَتَّى يَبِيتَ فِيهِ مُعْتَكَفَهُ ؟ فقالَ : قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مُعْتَكَفَهُ فِي أُولَ اللَّيْلِ حَتَّى يَبِيتَ فِيهِ وَيَبَدِي ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَاثِشَةَ : أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَانَ يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ إِذَا صَلَّى الغَدَاةَ » .

١٤٩٩٢ - قِيلَ : فَمتى يَخْرُجُ ؟ قال : يخرج مِنْهُ إِلَى الْمُصَلِّى ؟

١٤٩٩٣ – قالَ أَبُو عُمَّرٌ: اتَّفَقَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعيُّ، وَأَبُو حَنِيفةَ عَلَى خِلافِ هَذَا الْحَدِيثِ، إلا أَنَّهُم الْحَتَكَفُوا فِي وَقْتِ دُخُولِ الْمُعْتَكِفِ الْمَسْجِدَ للاعْتِكافِ إِذَا نَذَرَهُ أَيَّاماً وَلَيَالِيَ أُو يَوْماً وَاحِدًا. (\*)

فتح القدير (٢:١٤:٢) ، الدر المختار (١٨٦:٢) ، اللباب (١٧٦:١) ، الشرح الصغير (٢٠٩٠١) ، المجموع (٢:١٥ – ٢٦٥) ، مغني المحتاج (٤٥٥:١) ، المهذب (١٩١:١) ، كشاف القناع ، =

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الاعتكاف: ٦ - ١١٧٧ في طبعة عبد الباقي ، باب و متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه في ، وأبو داود في الصوم (٤٦٤) ، باب و الاعتكاف في معتكفه في معتكفه في معتكفه في المساجد (٢: ٤٤ - ٤٥) ، باب الصوم ( ٧٩١) باب و ما جاء في الاعتكاف في والنسائي في المساجد ( ٢: ٤٤ - ٤٥) ، باب و ضرب الحباء في المسجد ، والإمام أحمد (٢٢٦:٦) ، والبيهقي في السنن (١٥:٤) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٦٢ - يرى الجمهور دحول الليلة مع اليوم ، ويجب التتابع بين الأيام المنذورة كأسبوع أو شهر ، ويدخل المعتكف قبل غروب شمس ذلك اليوم ، ويخرج بعد الغروب من آخر يوم . وقال الشافعية : إنَّ دخول الليلة مع اليوم في العشر الأخير من رمضان فقط ، ولا يلزمه التتابع فيه على الأظهر ، ويدخل المعتكف قبل طلوع الفجر ، ويخرج منه بعد غروب الشمس .

١٤٩٩٤ – فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا أُوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافَ شَهْرٍ دَحَلَ المَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ .

١٤٩٥ – قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ أَرادَ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا أَو أَكْثَرَ يَدْخَلُ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ مَغيبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيلةٍ ذَلِكَ اليَوْمِ .

١٤٩٩٦ – وَقَالَ الشَّافعيُّ (١) : إِذَا قَالَ : لِلَّهِ عَلَيُّ اعْتِكَافُ يَومٍ دَخَلَ قَبْلَ طُلُوع، الفَّجْرِ وَخَرَجَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ خِلافُ قَولِهِ فِي الشَّهْرِ .

١٤٩٩٧ – وَقَالَ زَفْر بَن الهذيل ، واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : يَدْخُلُ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ .
 وَالشَّهْرُ وَاليَوْمُ عِنْدَهُما سَواءٌ تَقَدَّمَ .

١٤٩٩٨ – وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ .

١٤٩٩ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ بِظَاهِرِ حَدِيثِ عَائِشَةَ المَذْكُورِ ، قَالَ : يُصَلِّي فِي المَسْجِدِ الصُّبْحَ وَيَقُومُ إِلَى مُعْتَكَفِهِ .

. ١٥٠٠ - وَقَالَ أَبُو ثَورٍ : إِذَا أَرَادَ اعْتِكَافَ عَشرةِ أَيَّامٍ دَخلَ فِي اعْتِكَافِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ ، وَإِذا أَرادَ عَشْرَ لَيَالٍ دَخلَ قَبْلَ غُروبِ الشَّمْسِ .

١٥٠٠١ - قَالَ أَبُو عُمرَ: ذَهَبَ هَوُلاءِ إلى أَنَّ اللَّيْلَ لا يَدْخُلُ فِي الاعْتِكَافِ إِلَى أَنَّ اللَّيْلَ لا يَدْخُلُ فِي الاعْتِكَافِ إِلا أَنْ يَتَقَدَّمَهُ اعْتِكَافِ فَلا يَصْلُحُ الابْتِداءُ بِهِ ، وَاللَّهُ وَذَهَبَ أُولُئكَ إِلَى أَنَّ اللَّيْلَ تَبعً للنَّهارِ عَلَى كُلِّ حَالِ ابتداً فَلِذَلِكَ ابْتَدَوُّا بِهِ ، وَاللَّهُ

<sup>= (</sup>٢:٢١٤ – ١٢:٣) ، المغني (٣: ٢١٠ – ٢١٥) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٢: ٢٠٠ – ٢٠٠) . (١) في ( الأم ) (٢:٢) كتاب ( الاعتكاف ) .

أعلم.

١٥٠٠٢ – وآمًّا قُولُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكِ : ﴿ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالِ ﴾ فَقَدْ مَضَى القَولُ فِي وُجُوبِ قَضاءِ الاعْتِكَافِ لِلْبادِ وَالقَاطِع بِعُذْرٍ وَبِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَمَضَى مَعَ مَاقضى النبيُّ عَلِيَّةَ اعْتِكَافَهُ ، كُلُّ ذَلِكَ فِي هَذَا البَابِ وَالحَمَدُ للَّهِ .

العُلماءِ فِي حُكْمِهِ . البَابِ قَبْلَهُ خُروجُ المُعْتَكِفِ لِمَرَضٍ يَعرضُ لَهُ واخْتِلافُ

١٥٠٠٤ - فَقُولُ مَالِكِ فِي مُوَطَّئِهِ أَصَحُ مَارُوي عَنْهُ في ذَلِكَ أَنَّ المَرِيضَ يتم مَابقي عَلَيهِ مِنِ اعْتِكَافِهِ إِذَا صَحَّ .

٥٠٠٥ - وَاحْتَجُّ مِالِكٌ بِحَدِيثِهِ فِي هَذَا البَابِ : ( أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَرَادَ الاعتِكَافَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ ، وَاعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ » . (١)

١٥٠٠٦ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الاعْتِكافِ ، والَّذِي عَلَيهِ الاعْتِكافُ أَجْرُهما سَوَاءٌ فِيما يحلُّ لَهُما وَيحرمُ عَلَيهما .

١٥٠٠٧ – قَالَ : وَلَمْ يَبَلُّغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلا تَطَوُّعاً .

١٥٠٠٨ - قالَ أَبُو عُمرَ: هَذَا قُولُهُ مَعَ جُملَةِ العُلمَاءِ ؛ لأَنَّ الاعْتِكَافَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لا على مَنْ نَذَرَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ بِالدُّحُولِ فِيهِ كَالصَّلَاةِ النَّافِلَةِ ، وَالحَجُّ والعُمرةِ النَّافَلَةِيْن.

٩ . . ٩ – وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلْمَاءُ في أَقَلٌ مَا يلزمُهُ هَاهُنا ، وَلَمْ يُرُو فِي شَيْءٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) جزء من الحديث ( ٦٦١ ) المتقدم أول هذا الباب.

الآثارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلًا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافاً.

٠١٠ ٥٠١ - وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اعْتِكَافَهُ كَانَ تَطَوُّعاً .

١٥٠١١ – وَقَدْ أُوضَحْنَا وَجْهَ قَضَائِهِ عَشَرًا مِنْ شَوَّالٍ فِي اعْتِكَافِهِ بِمَا لَا مَعْنَى لِإِعَادَتِهِ هَاهُنَا .

١٥٠١٢ - وَاخْتَلْفَ العُلماءُ فِي أَقَلُّ مُدَّةِ الاعْتِكَافِ (\*) ف:

١٥٠١٣ – رَوَى ابْنُ وَهُبِ عَنْ مَالِكِ أَنَّ أَقَلُهُ عِنْدَهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ .

١٥٠١٤ – وَذَكَرَ ابْنُ حبيبٍ أَنَّ أَقَلَّهُ عِنْدَهُ يَومٌ وَلَيْلَةٌ .

١٥٠١٥ - وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ فِي " الْمُدُونَةِ " : وَقَفْتُ مَالِكًا عَلَى ذَلِكَ فَأَنْكَرَهُ ،

(\*) المسألة - ٣٦٣ - أقل الاعتكاف عند الحنفية نفلاً: مدة يسيرة غير محدودة ، وإنما بمجرد المكث مع النية ، ولو نواه ماشياً على المفتى به ؛ لأنه متبرع ، وليس الصوم في النفل من شرطه ، ويعد كل جزء من اللبث عبادة مع النية بلا انضمام إلى آخر . ولا يلزم قضاء نفل شرع فيه على الظاهر من المذهب ؛ لأنه لا يشترط له الصوم .

وأقله عند المالكية: يوم وليلة ، والاحتيار: ألا ينقص من عشرة أيام ، بمطلق صوم من رمضان أو غيره، فلا يصح من مفطر ، ولو لعذر ، فمن لا يستطيع الصوم لا يصح اعتكافه.

والأصح عند الشافعية: أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفاً أي إقامة ، بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه ، فلا يكفي قدرها ، ولا يجب السكون ، بل يكفي التردد فيه .

وأقله عند الحنابلة: ساعة أي ما يسمى به معتكفاً لابثاً ، ولو لحظة ، فالجمهور على الاكتفاء بمدة يسيرة ، والمالكية يشترطون لأقله يوماً وليلة .

وانظر في هذه المسألة : مراقي الفلاح ونور الإيضاح : ص (١١٩) ، الشرح الكبير والصغير ، المكان السابق ، القوانين الفقهية : ص (١٢٥) ، مغني المحتاج : (١/١٥٤) ، المهذب : (١/٩٠/١)، ومابعدها ، كشاف القناع : (٤/٢) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٢٦٥:٢) .

وَقَالَ : أَقَلُّهُ عَشرةُ أَيَّامٍ .

١٥٠١٦ - قالَ أَبُو عُمرٌ: هَذَا على الاسْتِحْقَاقِ لأَنَّ مَالِكاً قَالَ: مَنْ عَلَيهِ الجُمعةُ فَلا يَعْتَكِفْ فِي غَيرِ مَسْجِدِ الجِامع إلا مِنَ الجُمعةِ إلى الجُمعةِ . (١)

١٥٠١٧ - وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ . (٢)

١٥٠١٨ – وَلا حَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، والشَّافعيُّ ، وَٱكْثَرِ الفُقهاءِ فِي أَقَلُّ مُدَّتِهِ .

١٥٠١٩ – وَروى ابْنُ جريج ٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ أُميَّةَ ، قالَ : إِنِّي لأَمْكُثُ سَاعَةً مُعْتَكِفاً .

٢٠ ١٥٠٠ – قَالَ عَطاءً : وَسَمِعْتُ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ الاعْتِكَافُ أَقَلٌ مِنْ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ . (٣)

١٥٠٢١ - قَالَ عَطاءً: وَالاعْتِكافُ مَا مكثَ فِيهِ المُعْتَكِفُ.

أَنْهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي الْمَرَاةِ : إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا (ئ) ، إِنَّهَا تَرْجعُ إِلَى بَيْتِهَا . فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ . أَيَّةَ سَاعَة طَهُرَتْ . ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَامَضِى مِنَ اعْتِكَافِهَا . وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الْمَرَّأَةُ . يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . فَتَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرُ . فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضِى مِنْ صِيَامِهَا . وَلا تُؤخرُ دُلكَ . (٥)

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) الأم (٢:٧٠١).

<sup>(</sup>٣) مصنف عُبد الرزاق ( ٤ : ٣٤٦ ) ، الأثر ( ٨٠٠٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر المسألة (٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) الموطأ: ٣١٧.

مُتَتَابِعَاتٍ ، أو كَانَ عَليهِ أَيَّامٌ مُتَتَابِعاتٌ صِيامٌ مُتَتَابِعاتٌ ، وَعلى مَا ذَكرَهُ مَالِكٌ جَماعَةُ مُتَتَابِعاتٍ ، وَعلى مَا ذَكرَهُ مَالِكٌ جَماعَةُ الفُقهاءِ . وَقَدْ مَضى القَولُ فِيمَنْ كَانَ عَليهِ أَيَّامٌ مُتَتَابِعاتٌ فَمرضَ أو امْرأةٌ كَانَ عَليها الفُقهاءِ . وقَدْ مَضى القولُ فِيمَنْ كَانَ عَليهِ أَيَّامٌ مُتَتَابِعاتٌ فَمرضَ أو امْرأةٌ كَانَ عَليها صِيَامٌ مُتَتَابِعٌ فَمرضَتْ أو حَاضتْ فِي بَابِ « صِيَامٍ الَّذِي يقْتلُ خَطأً أو يَتظاهَرُ » بِما أَغْنى عَنْ إِعادَتِهِ .

١٥٠٢٤ – وَذَكرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١) ، عَنْ مَعمرٍ ، عَنِ الزُّهريِّ ، قالَ : إِذَا حَاضَتِ المُعْتَكِفَةُ خَرَجَتْ إِلى بَيْتِها فَإِذا طَهرَتْ قَضَتْ ذَلِكَ .

١٥٠٢٥ - وَعَنِ ابْنِ جريج ، عَنْ عَطاء ، قالَ : إِذَا حَاضَتِ المُعْتَكِفَةُ خَرَجَتْ ، فَإِذَا طَهَرتْ رَجَعَتْ إِلَى مَوْضِعِها . قُلْتُ : فَيَطَوُها زَوْجُها فِي يَوْمِ طَهْرِها ؟ قَالَ : لا . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ مَرِيضَةً ؟ قَالَ : تَخْرُجُ إِلَى بَيْتِها فَإِذَا صَحَّتْ رَجَعَتْ إِلَى مَوْضِعِها .

َ قُلْتُ أَيْطَوُّهَا زَوْجُهَا فِي مَرَضِهَا . قَالَ : لا إِنْ وطئَ الحَائِضَ فِي طَهْرِهَا أَو المريضَةَ فِي مَرَضِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا البِنَاءُ عَلَى مَا مَضَى (٢) ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في مصنفه (٣٦٨:٤) ، الأثر (٨٠٩٧) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٣٦٩:٤) ، الآثار (٨٠٩٨ - ٨١٠١) .

# (٥) باب النكاح في الاعتكاف (٠)

الْمُسِيسُ . وَالْمَرَّأَةُ الْمُعْتَكِفَة أَيْضاً ، تُنْكَحُ نِكَاحَ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحِ الْمِلْكِ . مَالَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ . وَيَحْرُمُ الْمَسِيسُ . وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ بِالنَّهَارِ . عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ بِالنَّهَارِ .

وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفَّ. وَلَا يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِقُبْلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. وَلَا يَكُنُ وَلَا يَكُرُهُ لِلْمُعْتَكِفَ وَلَا لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا. مَالَمْ يَكُنِ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَكُرُهُ لِلْمُعْتَكِف وَلَا لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا. مَالَمْ يَكُنِ الْمُسْيِسُ. وَكَذَلِكَ الصَّائِمُ يَنْكُحُ فِي لَيْلِ صِيامِهِ ، وَلَيْسَ لِلْمُحْرِمِ . . إلى آخِرِ كَلامِه . (١)

في لَيْلٍ أُو نَهارٍ يَبْدأُ اعْتِكَافَهُ.

وَهُمْ مُعْتَكِفُونَ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ (٢) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٦٤ - الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب ، ولأنَّ عقد النكاح طاعة ، وحضوره قربة ، ومدته لا تتطاول فيتشاغل به عن الاعتكاف ، فلم يكره فيه ، كتشميت العاطس ، ورد السلام ، فلا بأس بعقد الزواج في المسجد .

<sup>(</sup>١) في الموطأ: ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي (٢٢١:٤) .

١٥٠٢٩ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانُوا إِذَا اعْتَكَفُوا يَخْرِجُ أَحَدُهم إِلَى الغَائِطِ جَامَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَرَجَعَ إِلَى اعْتِكَافِهِ ، فَنَزَلَتْ الآيةُ . وَأَجْمَعُوا أَنَّ قَولَهُ تَعَالَى ﴿ وَلا تُباشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ قَدِ اقْتَضَى الجِماعَ .

١٥٠٣٠ – وَاخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَهُ مِنَ القُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ .

١٥٠٣١ - فَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَفْطَرَ فِي اعْتِكَافِهِ يَومًا عَامِدًا أَو جَامَعَ لَيْلاً أَو نَهارًا نَهارًا أَو قَبَّلَ أَو نَهارًا اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَلا نَاسِيًا أَو قَبْلَ أَو لَمْ يُنْزِلْ لِقَولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ ﴾ .

١٥٠٣٢ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يَوسُفَ ، وَمُحمدٌ : إِنْ بَاشَرَ أَو قَبَّلَ أَو نزلَ فَسَدَ اعْتَكَافُهُ .

١٥٠٣٣ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ بَاشَرَ فَسدَ اعْتِكَافُهُ . وَقَالَ فِي مَوْضعِ آخرَ : لا يَفسدُ الاعْتِكافُ إِلا بالوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الحَدَّ .

١٥٠٣٤ – وَهُوَ قُولُ عَطاءٍ .

١٥٠٣٥ – وَقَالَ أَبُو ثَورٍ : إِذَا جَامَعَ دُونَ الفَرْجِ أَفْسَدَ اعْتَكَافَهُ .

أ ١٥٠٣٦ – وَقَالَ الزُّهُرِيُّ ، وَالْحَسَنُ : وَيَجِبُ عَلَيهِ مَا يَجِبُ عَلَى الوَاطَّئِ فِي رَمِضانَ .

١٥٠٣٧ – وَروى ابْنُ عُيِيْنَةَ ، والثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح ٍ ، عَنْ مُجاهدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبِيلِ ا ابْنِ عَبَّاسٍ ، قالَ : إِذَا جَامَعَ المُعْتَكِفُ بَطلَ اعْتَكَافُهُ . (١)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٣٦٣:٤) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢٤٧١) .

١٥٠٣٨ – وَبِهَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، والقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ ، وَعَطَاءٌ وَجَمَاعَةُ الفُقهاءِ ، وَكُلُّهم يُلْزِمُهُ الاسْتِئناف إِلا الشَّعْبِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ : يُتِمُّ مَا بَقِيَ .

١٥٠٣٩ – وَقَالَ مُجاهِدٌ : يَتَصَدُّقُ بدينارَيْن .

الكفَّارَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَلا حُجَّةً لِمَنْ أَوْجَبَهُ ، فَإِنْ كَانَ الاعْتِكَافُ فِي رَمضانَ وَوطِئَ فِيهِ الكَفَّارَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَلا حُجَّةً لِمَنْ أَوْجَبَهُ ، فَإِنْ كَانَ الاعْتِكَافُ فِي رَمضانَ وَوطِئَ فِيهِ الكَفَّارَةُ لَهُ كَفَّارَةُ الجِماعِ فِي رَمضانَ ، أو كَانَ فِي غَيرِ رَمضانَ فَلا كَفَّارةَ عَلَيهِ ، وعَليهِ قَضاءُ اعْتِكَافِهِ .

١٥٠٤١ - وَلا أَعْلَمُ خِلافاً فِي المُعْتَكِفِ يَطَأُ أَهْلَهُ عَامِدًا أَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ اعْتِكَافَهُ كَما يَفسدُ صَوْمَهُ لَو فَعلَ ذَلِكَ . فَإِنْ وَطِئَ نَاسِياً فَكُلِّ عَلى أَصْلِهِ يَقْضي بِفَسادِ الصَّومِ بالوطء نَاسِياً فَالاعْتِكَافُ كَذَلِكَ عِنْدَهُ فَاسِدٌ ، وَمَنْ لَمْ يفسدِ الصَّومَ بالوَطْءِ نَاسِياً لَمْ يفسدُ لِذَلِكَ الاعْتِكَاف ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

#### (٦) باب ماجاء في ليلة القدر (\*)

٦٦٢ - مَالِكُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسُطَ مِنْ الْخُدرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ يَعْتَكِفُ الْعَشْرِ الْوُسُطَ مِنْ رَمَضَانَ. فَاعْتَكَفَ عَامًا . حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ . وَهِي اللَّيْلَةُ الْتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ صُبْحِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ . قَالَ : « مَن اعْتَكَفَ مَعِي اللَّيْلَةَ يَعْتُكِفُ الْعَشْرِ الْأُواخِرَ . وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ . ثُمَّ أُنْسِيتُهَا. وَقَدْ رَأَيْتُ هَلَا اللَّهُ أَلُكُ وَتُو . وَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ . وَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ . وَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ . وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ » .

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمْطِرتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ . وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَرِيشٍ. فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ .

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ. مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. (١)

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٦٥ - من سنن الصوم: الاعتكاف، لاسيما في العشر الأواخر من رمضان، لأنه أقرب إلى صيانة النفس عن المنهيات وإتيانها بالمأثورات، ولرجاء أن يصادف ليلة القدر إذ هي منحصرة فيه على ما سيأتي في الحديث التالي، وما بعده.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في كتاب الاعتكاف رقم (٩) ، باب « ما جاء في ليلة القدر » (٣١٩:١) ، والبخاري في فضل ليلة القدر (٢٠١٦) ، باب « التماس ليلة القدر في السبع الأواخر » . فتح =

العَتِكَافَ فِي الْمَعْتِكَافَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَنَّ الاعْتِكَافَ فِي المَعْتِكَافَ مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيهِ اللَّهِ عَلَيهِ اللَّهِ عَلَيهِ عَلَيهِ اللَّهِ عَلَيهِ عَلَيهِ اللَّهِ عَلَيهِ عَلَيهِ اللَّهِ عَلَيهِ اللَّهِ عَلَيهِ عَلَيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيهِ اللَّهِ عَلَيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

اللَّهِ عَيْنِكَ فُ العَشْرَ الوُسُطَ مِنْ رَمَضَانَ » . وَهَذا اللَّفْظُ يَدُلُّ عَلَى الْمُدَاوَمَةِ .

بَيانُ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ ، قالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَعْتَكُفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ » .

٥٠٤٥ – وأَمَّا قَولُهُ: « حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتي يَخْرُجُ فِيهَا من صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ » .

١٥٠٤٦ – هَكذا رَواهُ يَحْيَى بْنُ بُكيرٍ ، والشَّافعيُّ عَنْ مَالِكِ : « يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ صَبِيحَتِهَا ».

١٥٠٤٧ – وَرَواهُ القعنبيُّ ، وَابْنُ وَهْبِ ، وَابْنُ القَاسِمِ ، وَجماعةٌ عَنْ مَالِكِ وَقَالُوا فِيهِ : « وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يخرجُ فيها مِنِ اعْتِكافِهِ » .

<sup>=</sup> الباري (٢٠٢٤) ، ورواه في الصلاة ، وفي الصوم ، وأخرجه مسلم في كتاب الصيام (٢٧٢٣) من طبعتنا ص ( ٤ : ٠٠٤) ، باب « فضل ليلة القدر والحث على طلبها » ، وبرقم (٢٧٢٣) من طبعتنا ص ( ٢٤٤٢) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الصلاة (١٣٨٢) باب « في من قال : ليلة إحدى وعشرين » (٢:٣٥) ، وفي مواضع أخرى من كتاب الصلاة والنسائي في الصلاة (٧٩:٣) ، باب « ترك مسح الجبهة بعد التسليم » ، وفي الاعتكاف من الصلاة والنسائي في الصلاة (٣٠٤٣) ، باب « ترك مسح الجبهة بعد التسليم » ، وفي الاعتكاف من الصلاة والنسائي في الصلاة (٢٠٤٠) ، باب « ترك مسح الجبهة بعد التسليم » ، وفي الاعتكاف من الصلاة والنسائي في الصلاة (٢٠٧٠) ، باب « ترك مسح الجبهة بعد التسليم » ، وفي الاعتكاف من الصلاة والنسائي في الصلاة (٢٠٨٠) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٢٠٨٤) .

١٥٠٤٨ – وَقَدْ ذَكَرْنَا مَسْأَلَةَ خُرُوجِ المعْتَكِفِ في العَشْرِ الأُوَاخِرِ أَي وقْت هُوَ فِي بَابِ « خُروجِ المعْتَكَفِ إِلَى العِيدِ » .

١٥٠٤٩ - وَأَمَّا خُروجُ مَنِ اعْتَكَفَ العَشْرَ الوُسُطَ ، أَو اعْتَكَفَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ فَ:

اعْتَكَفَ السَّهْرِ أَو وسطَهُ فَلْيَخْرُجْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ يَومٍ مِنِ اعْتِكَافِهِ ، وَإِنِ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ يَومٍ مِنِ اعْتِكَافِهِ ، وَإِنِ الشَّهْرِ أَو وسطَهُ فَلْيَخْرُجْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ يَومٍ مِنِ اعْتِكَافِهِ ، وَإِنِ اعْتَكَفَ ، فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَلا يَنْصَرِفْ إِلَى بَيْتِهِ حَتَّى يَشْهَدَ العِيدَ ، وكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنِي النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلِيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا عَلَا

١٥٠٥١ - قَالَ أَبُو عُمرَ: لا أَعْلَمُ خِلافاً فِي المُعْتَكِفِ فِي غَيرِ رَمَضانَ أَو فِي العَشْرِ الأُولِ أَوِ الوُسُطِ مِنْ رَمضانَ أَنَّهُ لا يَخْرِجُ مِنِ اعْتَكَافِهِ إِلا إِذَا غَرِبتِ الشَّمْسُ مِنْ آخر أَيَّام اعْتَكَافِهِ .

١٥٠٥٢ – وَهَذَا يُعضدُ وَيشهدُ بِصِحَّةِ رِواَيَةٍ مَنْ رَوى يخرجُ فِيها مِنِ اعْتِكَافِهِ .
 وأنَّ رِواَيَةَ مَنْ رَوى يَخْرجُ مِنْ صَبِيحَتِها وَهُمَّ ، وأَظُنُّ الوَهْمَ دَخلَ عَلَيهم مِنْ مَذْهَبِهم فِي خُروج المُعْتَكِف العشر الأواخر في صَبِيحَةٍ يَوم الفِطْرِ .

محدَّنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حدَّنا أَبُو سَلَمةَ القعنبيُّ ، قَالَ : حدَّنا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حدَّنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حدَّنا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الهادِ ، عَنْ مُحمدِ بْنِ إِبْراهيمَ بْنِ الحَارِثِ التيميِّ ، عَنْ أَبِي سَلمةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الهادِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الحُدريِّ ، قالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَعْتَكِفُ فِي عَبْدِ الخَدريِّ ، قالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأُوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَاعتَكَفَ عَاماً حتَّى إَذَا كَانَتْ لَيْلَةَ إِحْدَى وعِشْرِينَ وهِي

اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ . . » ، وَذَكرَ الْحَدِيثَ . (١)

٥٠٠٤ - وروى البخاريُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ منيرِ (٢) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِسْماعِيلَ ، عَنْ عَلَيٌ بْنِ المبارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كثيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدِ الحدريُّ ، عَنْ عَلَيٌ بْنِ المبارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كثيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدِ الحدريُّ ، اعْتَكَفَ قَالَ : قَلْ شَمْ ، اعْتَكَفَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةُ العَشْرَ الأوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرِجْنَا صَبِيحة عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّه عَيْقَةً صَبِيحة عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّه عَيْقَةً صَبِيحة عِشْرِينَ ، فَقَالَ : « إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ . . ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ . (٣)

٥٠٥٥ - كَذَا قَالَ: « صَبِيحَةَ عِشْرِينَ » ، وَهَذَا خِلَافُ مَارَواهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الخَدرِيِّ هَذَا وَالوَجْهُ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَرادَ: خَطَبَهُم غَدَاةَ عِشْرِينَ لِيُعَرِّفَهُم أَنَّهُ اليَوْمُ الآخِرُ مِنْ أَيَّام اعْتِكَافِهم وَأَنَّ اللَّيْلَةَ الَّتِي تِلْكَ الصَّبِيحةُ هِي لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ هِي المَطْلُوبُ فِيها لَيلَةُ القَدْرِ بِما رأى مِنْ الرُّويا . (1)

١٥٠٥٦ - وَقُولُهُ: ﴿ إِنِّي أُرِيتُهَا ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ورَأَيْتَنِي أَسْجُدُ مِنْ صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ
 وطين فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأُوَاخِرِ والْتَمِسُوهَا في كُلِّ وِتْرٍ ﴾ . فَهذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ
 القَدْرِ تَنْتَقِلُ ، وَيَخْيلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ ﴿ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأُوَاخِرِ ﴾ يَعْنِي فِي الوتْرِ

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٢:٢٥) ، ح (١٣٨٢) ، والحديث تقدم أول هذا الباب ، وهذه رواية أبي داود .

<sup>(</sup>٢) في (ص) و (ك): " بشير "! ، والضبط من تحفة الأشراف (٩١:٣) .

<sup>(</sup>٣) هذه رواية البخاري للحديث (٦٦٢) ، وهي عنده في كتاب الصوم – باب ( الاعتكاف وخروج النبي (عليه) صبيحة عشرين » .

<sup>(</sup>٤) قال البدر العيني في عمدة القاري (١٣٣:١١) : قوله : هي الليلة التي يخرج من صبيحتها أي من الصبح الذي الصبح الذي يكون قبلها ، فيكون في إضافة الصبح إليها تجوز ، ويوضحه أنَّ في رواية الباب الذي يليه : « فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ، وتستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه » .

مِنْهَا ، أَيْ فِي ذَلِكَ العَامِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ ، ويحتملُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْأَغْلَبِ مِنْ كُلِّ عَامٍ ، وَرُوْيَاهُ عَلِيْكُ دَلَّتُهُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ ذَلِكَ العَامِ فِي الْأَيَّامِ البَاقِيةِ مِنْ شَهْرِ رَمضانَ وَهِيَ العَشْرُ الْأُوَاخِرُ وَأَنَّهَا فِي الوتْرِ مِنْهَا فَلِذَلِكَ خَاطَبَهِم ثُمَّ خاطبَهم بِهِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

العُلماء فيها عَلى مَا نراهُ في هَذا البَّابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

محمدُ بْنُ أَيُّوبَ ، قالَ : حدَّننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شاكرٍ ، قالَ : حدَّننا مُحمدُ بْنُ أَحْمدُ بْنُ مَنصُورٍ ، مُحمدُ بْنُ أَيُّوبَ ، قالَ : حدَّننا أَحْمدُ بْنُ مَنصُورٍ ، قالَ : حدَّننا أَحْمدُ بْنُ مَنصُورٍ ، قالَ : حدَّننا أَحْمدُ بْنُ مَنصُورٍ ، قالَ : حدَّننا عَبْدُ الرحيم بْنُ شريكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سماكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ : « الْتَمِسُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الْأُواَخِرِ فَإِنِّي قد رَأْيَتُهَا فَنَسِيتُهَا ، وهي لَيْلَةُ مَطَرٍ وريح » (١).

أو قالَ : « فطر وريح » .

١٥٠٥٩ – قَالَ أَبُو عُمرَ : هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ فَى ذَلَكَ الْعَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

. ١٥٠٦٠ – وَأَمَّا قَولُهُ : « وَكَانَ المَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ » ، فَإِنَّهُ أَرادَ أَنَّ سقْفَهُ كَانَ معرشاً بالجريد مِنْ غَيرٍ طِينٍ ، وَلِذَلِكَ كَانَ يكفُ .

١٥٠٦١ – وَقُولُهُ: « فوكفَ » يَعْنِي هَطلَ فَتَبَلَّلَ المَسْجِدُ مِنْ ذَلِكَ ماء وطين .

١٥٠٦٢ – وَقَدِ اخْتَلَفَ قُولُ مَالِكِ فِي الصَّلَاةِ فِي الطَّينِ عَلَى حَسبِ اخْتِلافِ الْأَحْوَالِ ؛ فَمرَّةً قَالَ : لا يُجزيهِ إِلا أَنْ ينزلَ بالأَرْضِ وَيسجدُ عَلَيها عَلى حَسبِ مَا

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٧٦:٣) .

يُمْكِنُهُ اسْتِدْلَالاً بِهَذَا الحَدِيثِ لِقَولِهِ فِيهِ : ﴿ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ وَعَلَى عَرَقُ قَالَ : يُجزيهِ أَنْ يُومِئَ إِيمَاءٌ وَيجعلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ يَعْنِي إِذَا كَانَ المَاءُ قَدْ أُحاطَ بِهِ .

مُحمدُ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، قالَ : حدَّننا مُحمدُ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، قالَ : حدَّننا مُحمدُ بْنُ عُمِرَ بْنِ يحْيَى بْنِ حرْبٍ ، قالَ : حدَّننا سُفْيانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عُمْرَ بْنِ يحْيَى بْنِ حرْبٍ ، قالَ : حدَّننا سُفْيانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : أوما في ماءٍ وَطِينٍ .

١٥٠٦٤ – قَالَ عمرو : وَمَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ .

رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَصَابَتْنا السَّمَاءُ ، فَكَانَتِ البلَّهُ مِنْ تَحْيَنا والسَّماءُ مِنْ فَوْقِنا وَنَحْنُ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَصَابَتْنا السَّمَاءُ ، فَكَانَتِ البلَّةُ مِنْ تَحْيَنا والسَّماءُ مِنْ فَوْقِنا وَنَحْنُ فِي مضيقِ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ بِلالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، وتَقدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ بِلالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، وتَقدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ بِلالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، وتَقدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِيمِ فَي مَن عَلَى رَاحِلَتِهِ والقَومُ عَلَى رَاحِلَتِهِم يُومِيءُ لِيمَاءً يَجْعَلُ السَّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكُوعِ . (٢)

التَّابِعِينَ مِثْلَ ذَلِكَ بِالأَسَانِيد .

<sup>(1)(</sup>٣٢: ٩٥).

 <sup>(</sup>۲) ذكره الهيشمي في و مجمع الزوائد » (۱۲۱:۲) ، وقال : رواه أبو داود من حديث يعلى بن مرة ،
 وهو هنا من حديث يعلى بن أمية – رواه الطبراني في الكبير ، وإسناده أبي داود ، ورجاله موثقون،
 إلا أن أبا داود ، قال : غريب ، تفرد به عمر بن الرماح .

<sup>(7) (77: 90).</sup> 

١٥٠٦٧ - وَقَالَ الأَثْرِمُ: سَمِعْتُ أَحْمَد بْنَ حَنْبلِ يُسْأَلُ عَنِ الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ عَلى الرَّاحِلَةِ ؟ فَقَالَ : فِي شِيدَّةِ الحَرْبِ ، وأمَّا الأَمْنُ فَلا إِلا فِي مَوْضِعَيْنِ : التَّطَوُّعِ ، وَفِي الطِّينِ المُحيطِ بِهِ .

١٥٠٦٨ - وَقَدْ تَكَلَّمنا عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ ، وَأَتَيْنا مِنْهُ هَاهُنا وَفِي كِتابِ الصَّلاةِ بِما فِيهِ كِفَايَةً ، وَالحمدُ للَّهِ .

١٥٠٦٩ - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَايَدُلُّ أَنَّ السَّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ جَميعاً ،
 وَاجْتُمعَ العُلماءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ فَقَدْ أَدَّى فَرْضَ سُجُودِهِ .

٠٧٠ - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَجدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتِهِ أَو عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ فَقِلَ مَالِكٌ : يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ فَإِنْ سَجدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جبهتهِ لَمْ يَجزهُ ، وَإِنْ سَجدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جبهتهِ لَمْ يَجزهُ ، وَإِنْ سَجدَ عَلَى جَبْهتِهِ دُونَ أَنْفِهِ فَقد أَدى ، وَلا إِعادَةَ عَلَيهِ .

١٥٠٧١ – وَقَالَ الشَّافِعيُّ : لا يجزيهِ حَتَّى يَسْجُدَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ .

١٥٠٧٢ – وَهُوَ قُولُ الْحَسَنِ بْنِ حَيُّ .

« أُمْرِتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَة أَعْضَاء . . » وذكر مِنْها الوَجْه .

١٥٠٧٤ – وَبَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا أَنَّ سُجُودَهُ عَلَى وَجْهِهِ كَانَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفه .

اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ فِي الأَرْضِ فِي سُجُودِهِ فَلا صَلاةَ لَهُ » .

١٥٠٧٦ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا سَجِدَ عَلَى جَبْهَتِهِ أَو ذَقْنِهِ أَو أَنْفِهِ أَجْزَأُهُ .

١٥٠٧٧ - وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - عليه السلام - : ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَة أَرابٍ . . ﴾ فَذكرَ مِنْها الوَجْهُ .

١٥٠٧٨ – قَالُوا : فَأَيُّ شَيْءٍ وضعَ مِنَ الوَجْهِ أَجْزَأُهُ .

١٥٠٧٩ - وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ جَمَاعَةً مِنَ الْحُفَّاظِ الأَنْفَ وَالجَبْهَةَ.

١٥٠٨٠ - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ مِنْ طُرُق . (١)

١٥٠٨١ – وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ هُوَ المبينُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ مُرادهُ قَوْلاً وَفِعْلاً .

# \* \* \*

٦٦٣ - وأمَّا حَدِيثُ مَالِكِ فِي هَذَا البَابِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظَةً قَالَ : « تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ». (٢)

<sup>(</sup>١) وتقدم ذلك كله في كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٣٢٠، وأخرجه موصولاً عن عائشة بهذا الإسناد: مسلم في كتاب الصيام، ح (٢٧٣٠) في طبعة عبد الباقي، ومن في طبعتنا، باب « فضل ليلة القدر والحث على طلبها »، وبرقم (٢١٩) في طبعة عبد الباقي، ومن طريق قتيبة بن سعد، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا أبو سهيل، عن أبيه، عن عائشة أخرجه البخاري في باب « تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر »، وأبو سهيل هذا هو نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي عم مالك بن أنس، وليس لأبيه في الصحيح عن عائشة غير هذا الحديث.

فَقَدُ وَصَلْناهُ فِي « التَّمْهِيدِ » . (١)

١٥٠٨٢ - أخبرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمدِ ، قَالَ : حدَّثنا مُحمدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمْرَ ، قَالَ : حدَّثنا سُفْيانُ بْنُ عُيْنَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْقُوب ، عَنْ مُسلم [ بنُ صَبَيْح ] ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ النَّبِي عَنْ مُسْرُوقِ ، قالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ النَّبِي عَنْ مَسْرُوقِ ، قالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ النَّبِي عَنْ مَسْرُوقِ ، قالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ النَّبِي عَنْ مَسْرُوقِ ، قالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ النَّبِي عَنْ مَسْرُوقِ ، قالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةً وَقُولُ : كَانَ النَّبِي عَنْكَ إِذَا لَا يَعْشَرُ اللَّهُ ، وَأَحْيَى لَيْلُهُ ، وَأَيْقَطَ أَهْلَهُ . (٢)

الجوهري ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ الجُوهري ، قالَ : حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الجعد ، قالَ : حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ الجعد ، قالَ : حدَّثنا المسعودي ، عن محارب بْنِ دثارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : « الْتَمِسُوهَا - ليَلةَ القَدْرِ - فِي العَشْرِ الأوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ » . (٣)

١٥٠٨٤ - وَمَعْلُومٌ سَمَاعُ عُرُوَّةً مِنْ عَائِشَةً وَأَبْنِ عُمَرَ فِي غير حَدِيثٍ .

<sup>(1) ( 77: 397 - 097 ).</sup> 

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في فضل ليلة القدر (٢٠٢٤) باب و العمل في العشر الأواخر من رمضان » الفتح (٤ : ٢٦٩) ، ومسلم في كتاب الاعتكاف ، ح (٢٧٤١) في طبعتنا ، باب و الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان » ، وبرقم ( ١١٧٤) في طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الصلاة (١٣٧٦) باب و في قيام الليل (٢١٧٣) باب و الاختلاف على عائشة في إحياء الليل » ، ورواه في الاعتكاف في الكبرى على ما جاء في التحفة (١٢ : ٣١٩) ، ورواه ابن ماجه في الصوم (١٧٦٨) باب و في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان » ورواه ابن ماجه في ومسنده » (٢٠٤١) ، والبيهقي في و السنن » (٢١٣٤) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣: ٧٥) بهذا الإسناد ، ومن طريق شعبة ، عن جبلة ومحارب ، عن ابن عمر : أخرجه مسلم في الصيام باب « فضل ليلة القدر والحث على طلبها » ، حر (٢٧٢١) ، في طبعتنا ، وبرقم : (٢١١ – ١١٦٥) في طبعة عبد الباقي .

وَقَولُهُ ﴿ الْتَمِسُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأُوَاخِرِ ﴾ عَلَى انْتِقالِها فِي الوِتْرِ مِنْها عَلَى مَا قَدَّمنا ذَكْرَهُ .

# \* \* \*

77٤ - وَحَدِيثُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ : « تَحَرَّوا لَيْلَةِ القَدْرِ فِي السَّبْعِ الأُواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ » (١) القَولُ فِيهِ كَالقَولِ فِيما قَبْلَهُ .

١٥٠٨٥ - وَالْأَغْلَبُ مِنْ قَولِهِ فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ العَامِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ لئلاً يتضاد مَعَ قَولِهِ فِي العَشْرِ الْأُوَاخِرِ ، وَيكُونُ قَولهُ وَقَدْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ مَا يوجبُ قُول ذَلِكَ .

١٥٠٨٦ – وَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ الحَضُّ عَلَى الْتِماسِ لَيْلَةِ القَدْرِ وَطَلَبُها بِصَلاةِ اللَّيْلِ، وَالاجْتهادُ بالدُّعاءِ.

## \* \* \*

اللّهِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَولَى عُمَرَ بْنِ عُبيدِ اللّهِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُبيدِ اللّهِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ (٢) فَمُرْنِي أَنِيسٍ ، قَالَ لِرَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ : يَارَسُولَ اللّهِ ! إِنِي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ (٢) فَمُرْنِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصيام (۲۷۱) في طبعتنا ، وبرقم : ۲۰۱ – ۱۱۲۰ في طبعة عبد الباقي – باب « فضل ليلة القدر والحث على طلبها » ، وأبو داود في الصلاة ، ح (۱۳۸۵) باب « من روى في السبع الأواخر » (۳:۲۰) ، والنسائي في الاعتكاف من سُننه الكبرى على ما جاء في « تحفة الأشراف » (٤٦٢:٥) .

<sup>(</sup>٢) ( شامع الدار ): بعيدها .

لَيْلَةً أَنزِل لها . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاثٍ وعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ . (١)

١٥٠٨٧ – قالَ أَبُو عُمَرَ : وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطَعٌ وَلَمْ يَلَقَ أَبُو النَّضِرَ عَبِدَ الله بن أنيس ولا رآه ، ولكنه يتصل من وجوه شتى صحاح ثابتة ، مِنْها مَارَوَاهُ الزَّهْرِيُّ ، عَنْ ضمرة بن عَبْدِ اللَّهِ بنِ أنيسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَ مُتَّصِلٌ .

١٥٠٨٨ - وأخبرنا عَبْدُ الوَارِثِ ، قالَ : حدَّثنا قَاسِمٌ ، قالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ وَرِيعٍ ، قالَ : حدَّثنا وَهِيرٍ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأُسُود ، قَالَ : حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ وَرِيعٍ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بْنُ إِسْحاقَ ، عَنْ مُحمدِ بْنِ الحَارِثِ التيميِّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنيس ، قالَ : حدَّثنِي أَبِي ، قَالَ : قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكُونُ فِي باديتي وأنا بِحَمْدِ اللَّهِ أَصَلِّي فيها ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ أَنْوِلُ بِهذَا المَسْجِدِ أَصَلِّيها فِيهِ . قالَ : ﴿ انْوِلْ لَيْلَةَ ثَلاثِ وَعِشْرِينَ فَصَلِّها فِيهِ » .

١٥٠٨٩ – وَروى يَزِيدُ بْنُ الهادِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحمدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنيسٍ بِمعْنَاهُ .

. ١٥٠٩ - قَالَ ابْنُ الهَادِ : وَكَانَ مُحمدُ بْنُ إِبْراهِيمَ (٢) يَجْتَهِدُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ .

١٥٠٩١ – وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثني أَبُو الأُحْوِصِ ، عَنْ سماكِ ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في كتاب الاعتكاف رقم (۱۲) ، باب و ما جاء في ليلة القدر ، (۳۲۰:۱) ، ووصله مسلم في كتاب الصيام رقم (۲۷۲۹) من طبعتنا ص (٤:٤٠٤) ، باب و فضل ليلة القدر والحث على طلبها ، وبرقم (۲۱۸ – و ۱۱٦۸ ) ص (۲۲۷:۲) من طبعة عبد الباقي . (۲) محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المتقدم ذكره في الحديث (۲۲۲) .

عِكْرِمةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قالَ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ فِي رَمضانَ فقيل لِي : إِنَّ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ القَدْرِ فَقَمْتُ وَأَنَا نَاعِسٌ فَتَعَلَّقْتُ بِبَعْضِ أَطْنَابِ فَسْطَاطِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَتَطَرْتُ فِي اللَّيْلَةِ فَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ .

١٥٠٩٢ – قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يطلعُ مَعَ الشَّمْسِ كُلَّ يَومٍ إِلا لَيْلَةَ القَدْرِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا تطلعُ يَوْمَعِٰذِ لا شُعاعَ لَها. (١)

١٥٠٩٣ – ذَكرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جريج ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ينضحُ عَلَى أَهْلِهِ المَاءَ لَيْلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ . (٢)

١٥٠٩٤ - وَعَنِ ابْنِ جريج ، قالَ : أَخْبرَني يُونُسُ بْنُ يوسف : أَنَّهُ سَمعَ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : اسْتَقامَ ملأ (٣) القوم أَنَّها لَيْلَةُ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ . (٤)

٥ ٩ ٠ ١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَعْنِي فِي ذَلِكَ العَامِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

١٥٠٩٦ – وَهَذِهِ اللَّيْلَةُ تُعْرَفُ بِلَيْلَةِ الجهني (٥) بالمَدِينَةِ .

١٥٠٩٧ – وَذَكَرَ عَبْدُ الرُّزَّاقِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْراهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قالَ :

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢:٢٥).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٢٤٩:٤) ، الأثر (٧٦٨٦) .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية ، وفي مصنف عبد الرزاق ، وفي فتح الباري (١٨٨:٤) : ﴿ قُولُ القومِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٢٤٩:٤) ، الأثر (٧٦٨٧) .

<sup>(</sup>٥) لعلها نسبة إلى عبد الله بن أنيس الجهني المتقدم في (١٥٠٨٨) ، وقد روى خبره ابن جريج أيضاً ، وقال في آخره : فكان الجهني يمسى تلك الليلة - يعني ليلة ثلاث وعشرين في المسجد ، فلا يخرج منه حتى يصبح ، ولا يشهد شيئًا من رمضان قبلها ولا بعدها ولا يوم الفطر . التمهيد (٢١٤:٢١)، ومصنف عبد الرزاق (٢٤:٢١) ، ٢٥٠ - ٢٥١) .

كَانَتْ عَاثِشَةُ تُوقِظُ أَهْلَهَا لَيْلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ. (١)

١٥٠٩٨ - وَعَنْ مُحمدِ بْنِ راشد ، عَنْ مَكْحُولِ أَنَّهُ كَانَ يَراها لَيْلَةَ ثَلاثٍ وَعَشْرِينَ. (٢)

١٥٠٩٩ – قَالَ معمرٌ : كَانَ أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ فِي لَيْلَةِ ثَلاثٍ وَعِشْرِين . (٣)

السرح، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو بنِ السرح، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو بنِ السرح، قال : حدَّثنا رشدينُ بنُ سَعْدٍ ، عَنْ زهرةَ بنِ معبدٍ ، قال : أصابنِي احْتِلامٌ فِي أَرْضِ العَدُوِّ وَأَنا فِي البَحْرِ لَيْلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ فِي رَمضانَ . قالَ : فَذَهَبْتُ لأَغْتَسِلَ فسقطت فِي المَاءِ ، فَإِذَا المَاءُ عذبٌ ، فأذنت أصحابي وأعلمتهم : أنِّي فِي مَاءٍ عَذْبٍ . (3)

\* \* \*

النّس بْنِ مَالِكِ ؟ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ فِي رَمَضَانَ . فَقَالَ : « إِنِّي أُرِيتُ هَذِهِ اللَّايَةَ فِي رَمَضَانَ . حَتَّى تَلاحَى رَجُلانِ . فَرُفِعَتْ . فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ . وَالسَّابِعَةِ . وَالْخَامِسَةِ » . (°)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٢٠١٤) ، الأثر (٧٦٩٥) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٢٠١٤) ، الأثر (٧٦٩٣) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٤:٠٥٠) ، الأثر (٧٦٨٨) .

<sup>(</sup>٤) التمهيد أيضاً (٢١٦:٢١).

<sup>(</sup>٥) الموطأ: ٣٢٠، والحديث من مسند عبادة بن الصامت: أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر (٣٠) باب ( رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس ) ، عن محمد بن المثنى ، عن خالد بن الحارث ، عن حميد ، عن أنس ، عن عبادة ، وفي الإيمان (٤٩) باب ( خوف المؤمن أن يحبط =

١٠١٠١ – هَكذا رَوى مَالِكٌ هَذا الحَدِيثَ عَنْ أَنَسٍ ، قالَ : « خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه » .

١٥١٠٢ – وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ حُميدٍ كَأَنَّهُم قَرَؤُوهُ عَنْ حُميدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ عَنْ عَمْدة بْنِ الصَّامِتِ ، قالَ : خَرجَ عَلَينا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه .

ابْنُ وَضَّاحٍ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ الوهابِ ، عَنْ ابْنُ وَضَّاحٍ ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ الوهابِ ، عَنْ حُميدِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ عُبادَةَ ، قالَ : خَرَجَ عَلَينا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَنا بَلْيلَةِ القَدْرِ فَتلاحَى بَلِيلَةِ القَدْرِ فَتلاحَى رَجُلانِ ، فقالَ : ﴿ إِنِّي خَرَجْتُ أَنْ أُخْبِرَكُم بِلَيْلَةِ القَدْرِ فَتلاحَى فَلانَ وَفلانَ ، وَلَعلَّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ خَيراً ، فالتَّمِسُوها فِي التَّاسِعَةِ ، والسَّابِعَةِ وَالخَامِسَةِ . (١)

١٥١٠٤ - وَكَذَلِكَ رَواهُ يَحْيَى القطَّانُ وَبشرُ بْنُ المفضَّلِ ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ،
 وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمةَ ، وَغَيرُهم عَنْ حُميدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ عُبادَةَ ، كُلُّهم جَعلَهُ مِنْ مُسْنَدِ
 عُبادة .

٥ ١ ٥ ١ - وَقَالَ عَلَيُّ بْنُ المدينيُّ : وَهُمَ فِيهِ مَالِكٌ ، وَخِالَفَهُ أَصْحَابُ حُميدٍ وَهُمْ

<sup>=</sup> عمله وهو لا يشعر ، ، وفي الأدب (٦٠٤٩) باب ( ما ينهى عن السباب واللعن ، ، والإمام أحمد (٣١٣:٥ ، ٣١٩) ، وابن أبي شيبة (٣٣:٣) والدارمي (٢٧:٢ – ٢٨) ، والطيالسي ، والبيهقي (٣١١:٤) من طرق عن حميد ، به .

وهو في مسند أحمد (٣٢٤:٥) ، من طريق عمر بن عبد الرحمن ، عن عبادة بن الصامت . (١) مصنف ابن أبي شيبة (٧٣:٣) .

أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَحُميدٌ عِلْمٌ كَعِلْمِهِ بِمَشْيَخَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

قَالَ أَبُو عُمْرَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الوهابِ هَذَا « فَرُفِعَتْ » ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الوهابِ هَذَا « فَرُفِعَتْ » ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ وَغَيْرِهِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ رَسُولُهُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ ، وَالْأَظْهَرُ مِنْ مَعَانِيهِ أَنَّهُ رُفِعَ عِلْمُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَنْهُ فَأَنْسِيها بَعْدَ أَنْ كَانِ عَلَمها ، وكانَ سَبَبُ ذَلِكَ مَا كانَ مِنْ تَلاحِي الرَّجُلَيْنِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

المُلاحاةِ أَنَّهُم حُرمُوا لَيْلَة القَدْرِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، وَلَمْ يَحْرمُوها فِي ذَلِكَ العَامِ ، بِدَليلِ اللَّيْلَةِ ، وَلَمْ يحرمُوها فِي ذَلِكَ العَامِ ، بِدَليلِ قَولِهِ : الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ والخامِسَةِ » ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

١٥١٠٨ - وَأَمَّا قَولُهُ ﴿ فِي التَّاسِعَةِ ﴾ فَإِنَّهُ أَرَادَ تَاسِعَةَ تَبْقَى وَهِيَ لَيْلَةُ لِللَّهِ إِحْدى وَعِشْرِينَ ، وَقولُهُ : ﴿ وَالسَّابِعَةِ ﴾ السَّابِعَةُ تَبْقى ، وَهِيَ لَيْلَةُ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ ، و ﴿ الخَامِسَةِ ﴾ يُريدُ الخَامِسَةَ تَبْقى وَهِيَ لَيْلَةُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ .

وَعِشْرِينَ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ عَلِيْكُمْ فَأَكَمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ » ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ عَلِيْكُمْ فَأَكَمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِين » ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ عَلِيْكُ أَنَّهُ قَالَ : « الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ » و « ثَلاثُونَ » ، وقَدْ أُوضَحْنا هَذا المعْنى بالآثارِ والشَّوَاهِدِ فِي « التَّمْهِيدِ » . (١)

١٥١١ - قَالَ آبُو عُمَّرً: فِي لَيْلَةِ إِحْدى وَعِشْرِينَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ الخُدري لِ عَشْرِينَ حَدِيثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَنيسِ الجَهني ، وَقَدْ
 مِنْ رِوَايَةِ مَالِكِ وَغَيْرِهِ وَفِي لَيْلَةِ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَنيسِ الجَهني ، وَقَدْ

<sup>.(1.0:1)(1)</sup> 

تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ . وَفِي لَيْلَةِ سَبْعِ وَعِشْرِينَ حَدِيثُ أَبَى بْنِ كَعْبِ ، وَحَدِيثُ مُعاوِيَةَ ، وَهي كُلُّها صِحَاحٌ تَدُلُّ عَلَى انْتِقالِ لَيْلَةِ القَدْرِ فِي الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الأَغْلَبِ ، وَلا يَبْعَدُ أَنْ تَكُونَ فِي غَيْرِ العَشْرِ الأَواخِرِ وَلا أَنْ تَكُونَ فِي غَيْرِ الوَتْرِ .

ا ١٥١١ - ذَكرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١) عَنْ مَعمرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قلابَةَ ، قالَ :
 لَيْلَةُ القَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ فِي كُلِّ وثرٍ .

مُحمدُ بنُ بكُرٍ ، قالَ : حدَّثنا أبي بن كَعْبِ فحدَّثناهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحمدِ ، قالَ : حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْبِ ، وَمسددٌ ، مُحمدُ بنُ بكُرٍ ، قالَ : حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْبِ ، وَمسددٌ ، قالَ : حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْبِ ، وَمسددٌ ، قالَ : حدَّثنا حَمَّادٌ ، عَنْ عَاصم ، عَنْ زَرِّ ، قالَ : قُلْتُ لأبي بنِ كَعْبِ : يَا أبا المُنذِرِ : قالَ : عَنْ لَيْلَةِ القَدْرِ فَإِنَّ صَاحِبَنا (٢) سُئِلَ عَنْها فقالَ : مَنْ يَقُم الحَوْلَ يُصِبْها ، فقالَ : رَحمَ اللَّهُ أَبا عَبْدِ الرَّحمنِ ، واللَّهِ لَقَدْ علمَ أَنَّها فِي رَمضانَ وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ تَتَكُلُوا ، وَاللَّهِ إِنَّها لَفِي رَمَضانَ وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ تَتَكُلُوا ، وَاللَّهِ إِنَّها لَفِي رَمَضانَ وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ تَتَكُلُوا ، وَاللَّهِ إِنَّها لَفِي رَمَضانَ لَيْلَةَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ لا يسْتثني ، قُلْتُ : يَا أَبا المُنذِرِ : أَنَّى عَلَمْتَ وَاللَّهِ إِنَّها لَفِي رَمَضانَ لَيْلَةَ مِثْلَ الطَسْتِ لَيْسَ لَها شعاعٌ حتَّى تَرْتَفعَ . (١٤) فقالَ : تطلعُ الشَّمْسُ صَبِيحةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِثْلَ الطَسْتِ لَيْسَ لَها شعاعٌ حتَّى تَرْتَفعَ . (١٤)

<sup>(</sup>١) في مصنفه (٤: ٢٥٢) ، الأثر (٧٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية : " بالعلامة " .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ، ح (١٨٠ – ٧٦٢) في طبعة عبد الباقي ، باب ( الترغيب في قيام رمضان ) ، وفي الصيام (٢٢٠ – ٨٢٨) باب ( فضل ليلة القدر والحث على طلبها ) ، والحميدي (٣٧٥) ، وعبد الرزاق (٧٧٠٠) ، وأبو داود في الصلاة ( ١٣٧٨ ) باب ( في ليلة القدر ) والترمذي في الصوم (٧٩٣) باب ( ما جاء في ليلة القدر ) وابن أبي شيبة في المصنف القدر ) ، والبيهقي في السنن (٢١٢٤) .

وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسَنَادِهِ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (١) أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ فَقَالَ : أَرْسَلَنِي إليكَ رَهُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ فَقَالَ : أَرْسَلَنِي إليكَ رَهُطٌ مِنْ بَنِي سَلَمةَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ لَيْلَةِ القَدْرِ ؟ فَقَالَ : ﴿ كَم اللَّيْلَةَ ؟ ﴾ قُلْتُ : اثنانِ وَعَشْرُونَ . قَالَ : ﴿ هُمِ اللَّيْلَةَ ﴾ ، قُمَّ رَجعَ فَقَالَ : ﴿ أَوِ القَابِلَة ﴾ يُريدُ ثَلاثاً وَعِشْرِينَ .

١٥١١٤ - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ (٢) دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ كَوْنِهَا لَيْلَةَ أَثْني وَعَشْرِينَ وَلِيسَ ذَلِكَ بَوتْرٍ ، إلا أَنَّهُ حَدِيثٌ أَنْفَرَدَ بِهِ عِبَادُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ ، عَنْ ضمرةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِيسٍ ، عَنْ أَنِيسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعِبَادٌ لَيْسَ بِالقَوِيُّ .

١٥١١٥ - وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ .

١٥١٦ - ذَكرَ مَعمرٌ عَنْ مَنْ سَمعَ الحَسَنَ يَقُولُ: نَظَرْتُ الشَّمْسَ عِشْرِينَ سَنَةً فَرَّايَتُهَا تَطْلُعُ لَيْلَةَ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمضانَ لَيْسَ لَها شعاعٌ.

١٥١١٧ - وأمَّا قُولِي إنَّها قَدْ تَكُونُ فِي غَيرِ العَشْرِ الأُوَاخِرِ ؛ فَلِمَا رَواهُ جَعْفَرٌ ،
 عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَحرَّى لَيْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةَ تِسْعَةَ عَشرَ ، وَإِحدى وَعِشْرِينَ ، وَثَلاثٍ وَعِشْرِينَ . (٣)

الخزاعيِّ ، قالَ : سَأَلْتُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ عَنْ لَيْلَةِ القَدْرِ فَما تَمارى وَلاشَكُّ لَيلةَ تَسْعَ عَشرةَ

<sup>(</sup>١) ( ٢١ : ٢١٦ ) ، و ( ٢ : ٢٠٥ ) ، وقد تقدم ذكره في ( ١٥٠٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) يعنى حديث عبد الله بن أنيس الجهني .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (١:١٥٤) ، والمجموع (٢:٩٨٤) .

لَيْلَةَ الفُرْقَانِ يَومَ الْتَقَى الْجِمْعَانِ . (١)

أو ١٩١٦ - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : تَحَرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةِ سَبَعَ عَشرةَ صَبِيحة بدر ، أو إحدى وَعِشْرِينَ ، أو ثلاثٍ وعشْرِينَ . (٢)

١٥١٢ - وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا مَرْفُوعًا ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ فِي « التَّمْهِيدِ » . (٣)

رَمضانَ : ابْنُ عُمرَ ، (٤) وَأَبْنُ عَبَّاسٍ (٥) ، وَأَبِي ذَرٌ (٦) ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . (٧)

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٣: ٧٦).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣: ٧٥).

<sup>.( \* + 7 : \* ) (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٤) تقدم في (١٥٠٨٣) وحديث (٦٦٤) من أحاديث الموطأ .

<sup>(</sup>٥) تقدم في (١٥،٩١).

<sup>(</sup>٦) عن أبي هُريرة أن رسول اللَّهِ عَلِيَّةً قال : ﴿ أُرِيتُ لَيْلَةَ القدرِ ، ثُمَّ أَيقظني أهلي ، فَنَسِيتُها، فالْتَمِسُوها في العَشْر الغَوابر ﴾ .

وأخرجه مسلم في الصيام ، ح (١١٦٦) ، في ط. عبد الباقي – باب ( فضل ليلة القدر ، والحث على طلبها ، عن حرملة بن يحيى ، وابن خزيمة (٢١٩٧) ، والبيهقي ٣٠٨/٤ من طرق عن ابن وهب ، به .

وأخرجه الدارمي ٢٨/٢ من طريق الليث ، عن يونس ، به .

وأخرجه أحمد ٢٩١/٢ عن يزيد ، عن المسعودي وأبي النضر ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٧) رواه مرثد بن أبي مرثد ، قال : جلست عند أبي ذر عند الجمرة الوسطى ، فدنوت منه حتى =

١٥١٢٢ - وَمِنْهُم مَنْ يَرْوِي حَدِيثَ ابْنِ عُمرَ ، وَحِدِيثَ أَبِي ذَرٌّ مَرْفُوعَيْنِ ، وَقَدْ ذَكَرْنا ذَلِكَ فِي ( التَّمْهِيدِ ) . (١)

١٥١٢٣ - وَرَوَى ابْنُ جريج ، قالَ : أخبرني دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَـاصِم ، عَـنْ
 عَبْدِ اللّهِ بْنِ محصن ، قالَ : قُلْتُ لأبي هُرَيْرَةَ ، وَعُمرَ : أَإِنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ قَدْ رُفِعَتْ ؟
 قَالَ : كَذبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ . قُلْتُ : فَهِى فِي كُلِّ رَمضانَ ؟ قَالَ : نَعمْ .

مَسْعُودٍ ﴿ مَنْ يَقِمِ الْحَوْلَ يُصِبِّهَا ﴾ وأنَّ ذَلِكَ عَلَى مَا تَأُوَّلُهُ عَلَيهِ أَبِيُّ بَنُ كَعْبٍ حِينَ قَالَ : ﴿ أَحَبُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحِمنِ أَنْ لا يَتَّكِلُوا ﴾ .

١٥١٢٥ – وَقَدْ حكى الجوزجانيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحمدِ أَنَّهُم قَالُوا : لَيْلَةُ القَدْرِ في السّنة كُلِّها ، كَأَنَّهم ذَهَبُوا إلى قَولِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

<sup>=</sup> كادت ركبتي تمس ركبتيه ، فقلت : أخبرني عن ليلة القدر فقال : أنا كنت أسأل الناس عنها رسول الله ، فقلت : يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر تكون في زمان الأنبياء ، يَنزِلُ عليهم الوَحْي ، فإذا قُبضُوا رُفِعَت ؟ فقال : ﴿ بَلْ هِيَ إلى يوم القيامة ، فقلت : يا رسول الله ، فأخبرني في أي الشهر هي ؟ فقال : ﴿ إِنَّ اللّه لو أَذَنَ لا خَبَرتكُم بها ، فالتَمِسُوها في العَشر الأواخر في إحدى السبعين ، ولا تسالني عنها بعد مرتبك هذه ، قال : وأقبل على أصحابه يُحَدَّثُهُم ، فلَمَّا رَأَيْتُ رسولَ الله عَلَيْ استَطلَق به الحديث ، فقلت : أقسمت عليك يا رسول الله تَتُخبِرَنِي في أي السبعين هي ؟ قال : فغضب علي غضباً لم يَغضب علي مثله ، وقال : ﴿ لا أم لك هِي تكون في السبع الأواخر ، والبزار أخرجه ابن أبي شيبة (٣ : ٧٤) ، وابن خزيمة (٢١٦٩) ، وابن حبان (٣٦٨٣) ، والبزار ومرتد هذا لم أخرجه ابن أبي شيبة (٣ : ٧٤) ، وابن خزيمة (١٧٠٣) ، وقال : رواه البزار ومرتد هذا لم يو عنه غير ابنه مالك ، وبقية رجاله ثقات .

المُسْحاقُ ، والشَّافعيُّ ، والشَّافعيُّ ، والثَّوريُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَورٍ : هِيَ مُنْتَقَلَةٌ فِي العَشرِ الأُوَاخِرِ مِنْ رَمضانَ وَلا يَدْفَعُونَ أَنْ تَكُونَ فِي كُلِّ رَمضانَ .

اللَّيْلَةُ الَّتِي يُفْرِقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، فِيها يَقْضِي اللَّهُ كُلَّ حَلَّقٍ وَأَجَلِ وَرَوْقٍ وَعَملِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ ع

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جَبِيرِ أَيضاً عَنْهُ . واخْتَصَرْنا هُنا الحَبَرِيْنِ مَعاً : أَنَّ عُمرَ بْنَ الحظابِ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جَبِيرِ أَيضاً عَنْهُ . واخْتَصَرْنا هُنا الحَبرِيْنِ مَعاً : أَنَّ عُمرَ بْنَ الحظابِ مُحمدِ عَلَيْهُ فَسَأَلَهُم عَنْ لَيْلَةِ القَدْرِ ، فَقَالُوا : كُنَّا نَراها فِي دَعا جَماعَةً مِنْ أَصْحابِ مُحمدِ عَلَيْهُ فَسَأَلَهُم عَنْ لَيْلَةِ القَدْرِ ، فَقَالُوا : كُنَّا نَراها فِي العَشْرِ الأواخِرِ ، وأكثرُوا فِي ذَلِكَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ العَشْرِ الأوسطِ ، وَبَلَغَنا أَنَّها فِي العَشْرِ الأواخِرِ ، وأكثرُوا فِي ذَلِكَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنِّي لأَعْلَمُ أَي لَيْلَةِ هِي . فَقَالَ عُمرُ : وأي لَيْلَةِ هِي ؟ فقالَ : سَابِعةٌ تَمْضِي أو سَابِعةٌ تَبْقَى مِنَ العَشْرِ الأواخِرِ . فقالَ عُمرُ : مِنْ أَيْنَ عَلَمْتَ ذَلِكَ ؟ قلَ : رَأَيْتُ اللّهُ عَزَّ وجلًّ خَلَقَى مِنَ العَشْرِ الأواخِرِ . فقالَ عُمرُ : مِنْ أَيْنَ عَلَمْتَ ذَلِكَ ؟ قلَ : رَأَيْتُ اللّهُ عَزَّ وجلًّ خَلَقَى الإنسانَ مِنْ سُبْعِ سَمَاوَاتِ وَسَبْعَ أَرْضِينَ وَسَبْعَةً أَيَّامٍ يَدُورُ الدَّهُمُ عَلَيْهِنَّ ، وَخَلَقَ الإِنسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ عَلَى مَنْ سَبْعِ فَتَلا قَولَهُ – عزَّ وجلً – : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا العِلْقَةَ مُضْغَة فَخَلَقَنَا العَلَقَة مُضْغَة فَخَلَقَنَا العَلَقَة مُضْغَة فَخَلَقَنَا النَّلْفَة عَلَقَةً فَخَلَقَنَا العَلَقَة مُضْغَة فَخَلَقَنَا النَّشَقَة عَلَقَةً فَخَلَقَنَا العَلَقَة مُضْغَة فَخَلَقَنَا المَلَقَة مُضْغَة فَخَلَقَنَا النَّشَقَة عَلَقَةً فَخَلَقَنَا العَلَقَة مُضْغَة فَخَلَقَنَا المَالِقَة مُضْغَة فَخَلَقَنَا المَنْ مَنْ سَلَعَةً فَخَلَقَنَا المَالِقَة مُصْفَقَة فَخَلَقَنَا المَالِقَة مُضْغَة فَخَلَقَنَا المَلْقَة مُنْ المَالِقَة مُضَافًا المَلْقَة مُصْفَقَة فَخَلَقَنَا المُعْلَقَة مُضْغَة فَخَلَقَنَا المُنَاقِقَة مُنْ المُنْ الْقَوْلُ المُعَلِقُهُ المُعْقَلِقُهُ المُنْ المُلْعَقِقَا المُنْ المُنْ المُعْ المُعْتَقَاقًا المُعْلَقَة المُعْقَلَقَا المُنْ المُنْ المُنْ المُعْقَلَقُهُ المُعْقَلِقُولُ المُعْتَلِقُهُ المُعْقَلِقُهُ المُعْقِلَقُهُ المُعْلِقُهُ المُعْتَقِقُولُ المَوْمِ المُعْتَقَاقُ المُعْتَلِقُولُ المُعْلَقَلُهُ المُعْتَقَاقُولُولُ المُعْلَقُهُ ال

 $<sup>(1)(1:</sup>P\cdot Y-Y \cdot Y)$ .

المُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا العِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] ، وأمَّا يَأْكُلُ مِنْ سَبْع فَقُولُ اللَّهِ تَعالى: ﴿ فَأَنْبَتَنا فِيها حَبَّا وعنباً وقضباً وزَيْتُوناً ونَخلاً وحَدَائِقَ غُلْباً وفَاكِهَةً وَأَبَّا ﴾ [عبس: ٣١] فَالأَب للأَنْعامِ ، والسَّبْعَةُ للإِنْسانِ. (١)

الصَّحابَةِ - وَكَانُوا جَماعةً - عَنْ مَعْنَى نُزُولِ سُورَةِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والفَتْحُ ﴾ الصَّحابَةِ - وَكَانُوا جَماعةً - عَنْ مَعْنَى نُزُولِ سُورَةِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والفَتْحُ ﴾ الصَّحابَةِ - وَكَانُوا جَماعةً - عَنْ مَعْنَى نُزُولِ سُورَةِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والفَتْحُ ﴾ [الفتح: ١] فَوَقَفُوا وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى أَنْ قَالُوا : أَمَرَ نَبِيَّهُ - عليه السلام - إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيهِ أَنْ يُسَبِّحَهُ وَيَسْتَغْفِرَهُ ؛ فَقَالَ عُمَرُ : مَا تَقُولُ يَا أَبْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : معنى يَاأُمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَنَّهُ نَعَى إِلِيهِ نَفْسَهُ وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ قَابِضِهُ إِلِيهِ إِذَا دَخَلَتِ العَرَبُ فِي الدِّينِ أَفُواجاً . المُؤمِنِي فِي تَقْرِيبِ هَذَا الغُلام ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : لَوَ أَدْرِكَ أَسْنَانَنَا مَا عَاشِرِهُ مِنَا رَجُل ، وَنِعْمَ تَرْجُمانُ القُرآنِ إَنْنُ عَبَّاسٍ . (٢)

٦٦٧ - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكِ فِي هَذَا البَابِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ أَرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المنَامِ فِي السَّبْعِ الأُوَاخِرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ : ﴿ قَدْ تَوَاطَأَتْ (٣) فِي السَّبْعِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِيها فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأُوَاخِرِ ﴾ . (٤)

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ( ٢٤٦:٤) ، وتفسير ابن كثير (٥٣٣:٤) .

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة (۱۱۰:۱۲) .

<sup>(</sup>٣) أي توافقت .

<sup>(</sup>٤) الموطأ : ٣٢١ ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢٠١٥) في فضل ليلة القدر : باب ( التماس ليلة القدر في السبع الأواخر ، ، ومسلم في الصيام (١١٦٥) (٢٠٥) في ط. عبد الباقي : باب =

١٥١٣٠ – هكَذا رَوى هَذا الحَدِيثَ ، وَتَابَعَهُ قَوْمٌ .

القَاسِمِ بْنُ بَكِيرٍ ، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ . . » ، الحَدِيث .

الله عَن ابْنِ عُمَرَ لِمَالِكِ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ لِمَالِكِ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .

١٥١٣٣ – وَرَواهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمرَ ، قَالَ : كَانُوا لا يَزَالُونَ يَقُصُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الرَّوْيا بَأَنَّها فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ العَشْرِ الأَوَالِ لا يَزَالُونَ يَقُصُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الرَّوْياكُمْ قَدْ تَواطَأَتْ أَنَّهَا اللَّيْلَةُ السَابِعَةُ مِنَ العَشْرِ الأُوَاخِرِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى مُتَحَرِّيها فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ مِنَ العَشْرِ الأُوَاخِرِ » .

<sup>= (</sup> فضل ليلة القدر والحث على طلبها ، ، والبيهقي (١٤/٣١ و ٣١١) .

وأخرجه أحمد ۱۷/۲ ، وعبد الرزاق (۷٦۸۸) ، والبخاري (۱۱۵۸) في التهجد : باب ﴿ فضل من تعار من الليل فصلى ﴾ ، وابن خزيمة (۲۱۸۲) ، والبيهقي (۳۱۰/۶ – ۳۱۱) من طرق عن نافع ، عن ابن عمر .

وأخرجه أحمد (٣٧/٢) ، والدارمي (٢٨/٢) ، والبخاري (٦٩٩١) في التعبير : باب ( التواطؤ على الرؤيا ) ، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٧) ، والبيهقي (١١/٤) من طريق الزهري ، وابن خزيمة (٢٢٢) من طريق حنظلة بن أبي سفيان ، كلاهما عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر .

وأخرجه عبد الرزاق (٧٦٨١) ، وأحمد (٨/٢ و ٣٦ ) ، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٨) ، من طرق عن الزهري عن سالم ، وفيه : « فالتمسوها في العشر الغوابر » .

١٥١٣٤ - قالَ أَبُو عُمرَ : قَولُهُ ﴿ مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيها ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِيامَ لَيْلَةِ القَدْرِ نَافِلَةٌ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَلَكِنَّهَا فَصْلٌ .

١٥١٣٥ - وَيَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ عَلَى أَنَّ الْأَغْلَبَ فِيهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ .

١٥١٣٦ - وَقُولُهُ: ﴿ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تُواطَأَتْ ﴾ يَعْنِي في ذَلِكَ المنامِ واللَّهُ أَعْلَمُ ، وَبِدَلِيلِ سَائِرِ الأُحَادِيثِ فِي ذَلِكَ .

بعيى القلزمي ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ مَرُوانَ ، قالَ : أخبرنا أَبُو مُحمدِ الحَسَنُ بنُ يَحِيى القلزمي ، قالَ : حدَّثنا إِسْحاقُ بنُ مَنْصُورٍ ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ عَلِي ، قالَ : حدَّثنا جَابِرُ بنُ يَزِيدَ بْنِ رَفاعةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ وَفاعةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَلَى اللهَ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ سَعِيدٍ ، قالَ : حدَّثنا جَابِرُ بنُ يَزِيدَ بْنِ رَفاعةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَلَى اللهَ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ سَعِيدٍ ، قالَ : حدَّثنا جَابِرُ بنَ يَزِيدَ بْنِ رَفاعةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَلَى اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

## \* \* \*

اللَّهِ عَلَيْكَ أُرِيَ أَعْمَارِ النَّاسِ قَبْلَهُ. أَوْ مَاشَاءَ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ أُرِيَ أَعْمَارِ النَّاسِ قَبْلَهُ. أَوْ مَاشَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارِ النَّاسِ قَبْلَهُ . أَوْ مَاشَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارِ أُمَّتِهِ أَنْ لا يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ ، مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمْرِ ، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . (١)

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٣٢١.

الله الحَدِيثَ يُرُوى مُسنَداً ولا مُرسلاً مِنْ الْمَوْمُ مَذَا الحَدِيثَ يُرُوى مُسنَداً ولا مُرسلاً مِنْ وَجُهِ مِنَ الوُجُوهِ إِلا مَا فِي " المُوطَّأَ " ، وَهُوَ أَحَدُ الأُرْبَعَةِ الأَحَادِيثِ الَّتِي لا تُوجَدُ فِي غَيرِ " الموطَّأً " .

١٥١٣٩ - أَحَدُها ﴿ إِنِّي لأنسَى - أو : أنسَى . . ) .

١٥١٤٠ – والثَّاني : ﴿ إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً . . ، .

١٥١٤١ – والثَّالثُ : ﴿ حَسِّنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ معاذ بن جبل ﴾ .

١٥١٤٢ - والرَّابعُ هذا . (١)

١٥١٤٣ - وَلَيْسَ مِنْهَا حَدِيثٌ مُنْكُرٌ وَلَا مَايَدُفَعُهُ أَصْلٌ.

١٥١٤٤ - وَفِيهِ مِنْ وُجُوهِ العِلْمِ أَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ لَمْ يُعْطَهَا إِلَّا مُحمدٌ وَأُمَّتُهُ عَلَيْكَ .

ه ١٥١٤ - وَفِيهِ أَنَّ أَعْمَارَ مَنْ مَضَى كَانْتَ أَطُولَ مِنْ أَعْمَارِنا .

ابْنُ وَضاحٍ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدُ بْنُ المصفى ، قالَ : حدَّثنا بقيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ ، قالَ : حدَّثنا بقيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ ، قالَ : حدَّثني بجيرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ معدانَ ، عَنْ عبادةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حدَّثني بجيرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ معدانَ ، عَنْ عبادةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ مَا : ﴿ لَيْلَةُ القَدْرِ فِي العَشْرِ البواقِي ، مَنْ قَامَهُنَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تقدم من ذَنْبِهِ ، وهي لَيْلَةُ تِسعِ تَبْقَى أَوْ سَبْعِ أَوْ خَمْسٍ أَوْ ثلاثٍ أَوْ آخِر لَيْلَةٍ » . (٢) تقدم من ذَنْبِهِ ، وهي لَيْلَةُ تِسعِ تَبْقَى أَوْ سَبْعِ أَوْ خَمْسٍ أَوْ ثلاثٍ أَوْ آخِر لَيْلَةٍ » . (٢)

<sup>(</sup>١) الأول والثاني تقدما ، والثالث يأتي ، وفيهم كلهم انظر أطراف أحاديث الموطأ في الفهارس .

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠:٣) ، وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .

قَمَراً سَاطِعاً ، سَاكِنةً لاَبَرْدَ فِيهَا ولا حَرَّ وَلا يَحِلُّ لِكُوْكَبِ أَنْ يَرَمَّى به فيها حتى يُصْبِحَ ، وإِنَّ أَمَارَتَهما : الشَّمْسُ أَنْ تَخْرُجَ صَبِيحَتَهَا مُشْرِقَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ القَمَرِ لَيُسْتَحَ أَمَارَتَهما : الشَّمْسُ أَنْ يَطْلُعَ مَعَهَا يَومَهْذِ » . (١)

أبُو عُمر : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وهو من وهو من من الشّقات فليس بِحَدِيثِهِ بأس .
 حَدِيثِ الشّامِيِّينَ ، رُوَاتُهُ كُلُّهم ثِقَاتٌ وبقيّةُ إِذَا رَوى عَنِ الثّقَاتِ فَلَيْسَ بِحَدِيثِهِ بأسٌ .

٢٦٩ - وأمَّا حَدِيثُ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يقُولُ :
 مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَقَدْ أَخَذَ بحَظُه مِنْهَا . (٢)

آ ۱ ۱ ۱ ۹ - قَالَ أَبُو عُمرَ : مِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ رَأَيًا وَلَا يُوْخَذُ إِلَا تَوْقِيفًا ، وَمَرَاسِيلُ سَعِيدٍ أَصَحُ المَرَاسِيلِ .

١٥١٥ - وَفِيهِ الْحَضُّ عَلَى شُهُودِ العِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ ، وَبِيانُ فَضِيلَةٍ لَيْلَةِ القَدْرِ ،
 وَبَاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

تَمُّ شَرْحُ كِتابِ الاعْتِكافِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣:٧٥) ، ونسبه الإمام أحمد ، من حديث عبادة بن الصامت ، وقال : رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٣٢١ .

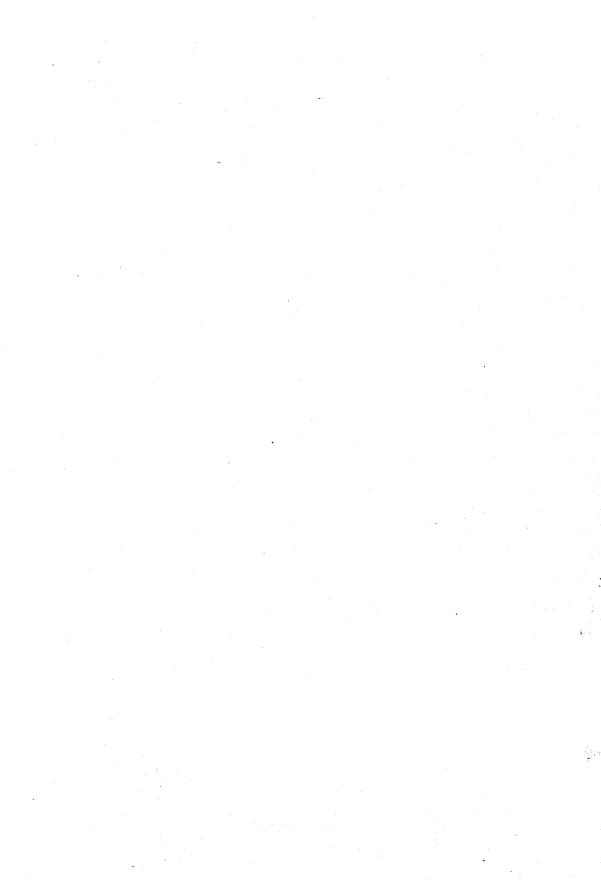

# فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد العاشرمن « الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من معاني الرأي والآثار

| رقم الصفح                | الموضوع                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Y78 - 1                  | ١٨ – كتاب الصيام                                                 |
| طر في رمضان ۵۰۰۰۰ ۷ – ۳۳ | (١) باب ماجاء في رؤية الهلال للصوم والفه                         |
| الهلال )                 | ۹۳ - حدیث ابن عمر: و لا تصوموا حتی تروا                          |
| أصحاب المذاهب            | (٠) المسألة - ٣٢٤ - ثبوت رؤية الهلال عند                         |
| ٧ ت                      | الأربعة                                                          |
| ا الهلال ، ، ٨           | ه ۹ ه – حديث بن عباس : ﴿ لَا تَصُومُوا حَتَّى تُرُو              |
| عكرمة من موطئه ٩         | <ul> <li>بیان المصنف أن الإمام مالك لم یطرح ذكر اسم ع</li> </ul> |
|                          | – ذكر حال عكرمة ، والسبب في ترك مالك ذكره                        |
| ٩ ت                      | كتابه كتابه                                                      |
|                          | - وقد جعل مالك حديث ابن عباس بعد حديث ابن                        |
|                          | <ul> <li>بيان من روى هذا الحديث أيضا من الصحابة</li> </ul>       |
| 17                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |
|                          | ٩٦٥ - بلاغ مالك أن الهلال رئي في زمان عثم                        |
|                          | يفطر عثمان حتى غابت الشمس                                        |
|                          | <ul> <li>(٠) المسألة – ٣٢٥ – طريق إثبات هالال رمخ</li> </ul>     |
|                          | أصحاب المذاهب الأربعة                                            |
|                          | - ذكر أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار في                  |
| ن يراه أهل بلد دون       | - ذكر احتلاف العلماء في حكم هلال رمضاه                           |
| YA                       | غيرهم                                                            |
| <b>79 - 78</b>           | (٢) باب من أجمع الصيام قبل الفجر                                 |

| رقم الصفحة                               | الموضوع                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| من أجمع الصيام قبل الفجر ٣٤              |                                                   |
| م عند أصحاب المذاهب الأربعة ٣٤ ت         | <ul> <li>المسألة -٣٢٧ - النية في الصيا</li> </ul> |
| بة في الصيام                             | ر .<br>- أقوال علماء الأقطار في مسألة النب        |
| صيام قبل الفجر فلا صيام له ﴾ ٣٦          | - حديث حفصة : و من لم يبيت ال                     |
| ختلاف کبیر                               | - بيان أن الاختلاف في هذا الباب                   |
| 👺 كان يأتي أهله ويقول : ﴿ هُلَ           | - ذكر حديث عائشة أن النبي أ                       |
| لا ، قال : ﴿ وَأَنَا إِذَا صِائِم ﴾٣٧    | عندكم من طعام ؟ ، فان قالوا :                     |
| طرما                                     | (٣) باب ما جاء في تعجيل الف                       |
| ناس بخير ما عجلوا الفطر ، ٤٠             | ۹۸ - حديث سهل : د مايزال ال                       |
| صوم تعجيل الفطر عند تيقن                 | (٠) المسألة - ٣٢٨ - من سنن ال                     |
| ٠                                        | الغروبالغروب                                      |
| يره                                      | – فضل تعجيل الفطر وكراهة تأخ                      |
| النورين كانا يصليان المغرب قبل           | ۲۰۰ – الفـاروق عمر وعثمان ذو                      |
| <b>£1</b>                                | أن يفطرا                                          |
| صحابة١٤                                  | - روي مثل ذلك عن طائفة من ال                      |
| لدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ، ٢٠٠٠٠٠٠ |                                                   |
| الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا   |                                                   |
| ئم ﴾                                     | وغربت الشمس فقد أفطو الصا                         |
| يٰ يصبح جنباً في رمضان ٤٣٠٠٠٠٠٠ ٢٠       | روب ما جاء في صيام الذ                            |
| الجنب وصومه                              | رد) بب مائية في اغتسال مائية في اغتسال            |
| أصحاب المذاهب أن النبي 🍜                 | (٠) المسألة - ٣٢٩ - متفق بين                      |
| فتسل ويصوم                               | المساورة المساورة المراجعة والمراجعة              |
| : ﴿ كَانَ رَسُولَ اللَّهُ 🏂 يَصِبُحَ     | ون يسبح جب س حسل م                                |
|                                          | (·)                                               |

| رقم الصفحة      | الموضوع                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤              | جنباً من جماع ثم يصوم ،                                                              |
| ن               | – أبـو هـريـرة يـخالف هـذا ثم يـرجع عـن فتواه إلى ما عليه الناس مـر                  |
| ٤٦              |                                                                                      |
| ٤٨              | – التي تؤخر غسلها بعد طهرها قبل الفجر                                                |
|                 | - إجماع العلماء أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام                                   |
| ۰۹ – ۳۰         | (٥) باب ما جاء في الرحصة في القبلة للصائم                                            |
| م ۳۰            | ٦٠٥ – حديث أم سلمة : ( أن رسول الله 🍜 كان يقبل وهوصاك                                |
| ·               | (٠) المسألة – ٣٣٠ – تكره القبلة للصائم ، وتحرم إن خشي فيه                            |
| ۳۵ ت            | الإنزال                                                                              |
| ح               | - المعنى الذي ورد عن رسول الله ﷺ أنه كان يقبل وهو صائم صحيع                          |
| ۰٤              |                                                                                      |
| <b></b>         | <ul> <li>في الحديث من الفقه: أن القبلة للصائم جائزة في رمضان</li> </ul>              |
| ۰٦              | <ul> <li>بيان أن من كره القبلة خشية ما تحمل إليه من الإنزال</li> </ul>               |
| 7 <b>7 - 7.</b> | (٦) باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم                                           |
|                 | ٦١٠ – بلاغ مالك أن عائشة كانت إذا ذكرت أن رسول الله 🎏                                |
| ل ا             | يقبل وهـو صائم ، تقول : وأيكم أمـلك لنفسه مـن رسوا                                   |
| ٠,٠             | الله 🐉 ?                                                                             |
| 6               | ٦١١ - سعل ابن عباس عن القبلة للصائم ؟ فأرخص فيها للشيخ                               |
| ~ <b>~ ~</b>    | وكرهها للشاب                                                                         |
| 71              | ٦١٢ – كان ابن عمر ينهى عن القبلة للصائم                                              |
|                 | <ul> <li>بيان أن من كره القبلة لما يُخشى من أن تولده على الصائم من التطرة</li> </ul> |
| ٠٠٠٠٠٠          | إلى الجماع                                                                           |
| A• -7₹          | (٧) باب ما جاء في الصيام في السفر                                                    |
|                 | <ul> <li>(٠) المسألة - ٣٣١ - يباح الفطر للمسافر لمسافة تقدر بحوالي ٩٠</li> </ul>     |

| رقم الصفحة               | الموضوع                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| ٠٦٤                      | كيلو متر                                       |
| ي ﷺ إلى مكة عام          | ٦١٣ – حـديث ابـن عبـاس فـي خـروج الن           |
| 70                       | الفتح صائما ثم أفطر فأفطر الناس                |
| نه أمر الناس في سفره     | ٦١٤ – عن بعض أصحاب رسول الله 👺 أ               |
| 11                       | عام الفتح بالفطر                               |
| ، الـله 🏖 في رمضان       | ١١٥ - حديث أنس: ( سافرنا مع رسول               |
| لمفطر على الصائم ) ٦٦    | فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا ا              |
| ت فأفطر ، ٦٧             | ٦١٦ – حديث : ﴿ إِنْ شَعْتَ فَصِمْ ، وإِنْ شَعْ |
| <b>7Y</b>                | ٦١٧ – كان ابن عمر لا يصوم في السفر             |
| ل فيقطروا فلا يأمرهم     | ٦١٨ – كان عروة يصوم في السفر ومعه نام          |
| ٦٧                       | بالصيام                                        |
| فالأحـدث من أمر رسول     | - بيان أن الصحابة كانوا يأخذون بالأحـدث        |
| ٠ ٨٦                     | الله 🍇                                         |
| ۸۶ ت                     | – الناسخ والمنسوخ في الأحاديث النبوية          |
| الصيام ثم يفطر نهاراً من | – ذكر الذي يختار الصوم في السفر فيبيت          |
| ۰۲۷                      | غير عذر                                        |
| γγ                       | - بيان أن المسافر جائز له الصوم في السفر       |
| لر في السفر أو الصوم فيه | – ذكر اختلاف الفقهاء في الأفضل مـن الفط        |
| γλ                       | لمن قدر عليهلن قدر عليه                        |
| سفر ، عليكم برخصة الله   | – حديث جابر : ﴿ ليس من البر الصوم في الـ       |
| ٧٩                       | فاقبلوها ﴾                                     |
| اده في رمضان ۸۲ – ۹۱     | (٨) باب ما يفعل من قدم من سفر أو أر            |
| <del>-</del>             | ٦١٩ - بلاغ مالك أن الفاروق عمر إذا كان         |

| الصفحة     | الموضوع                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4        | فعلم أنه داخل المدينة دخل وهو صائم                                                 |
|            | - ذكر اختلاف العلماء في الذي يصبح في الحضر صائما ثم يسافر في                       |
| <b>7 A</b> | صبيحة يومه ، هل له أن يفطر في ذلك اليوم في سفره أم لا ؟                            |
|            | - اتفاق الفقهاء في الذي يريد السفر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت                 |
| ۸٩         | الفطرالفطر                                                                         |
|            | - قول مالك في الذي يـقـدم مـن سفره وهـو مفطر وامرأته مـفطرة أن                     |
| ۹.         | لزوجها أن يصيبها إن شاء                                                            |
| 117-       | ٩) باب كفارة من أفطر في رمضان٩١                                                    |
|            | <ul> <li>ه) المسألة – ٣٣٢ – في موجب الكفارة وحكمها ودليل إيجابها</li> </ul>        |
| ۹۱ ت       | وأنواعها عند أصحاب المذاهب الأربعة                                                 |
|            | ٦٢ – حديث أبي هريرة في رجل أفطر في رمضان فأمره رسول                                |
|            | الله 🎏 أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أوإطعام                            |
| 98         | ستين مسكيناً                                                                       |
| 98         | ٦٢ – مرسل ابن المسيب في التخيير في العتق والصوم والإطعام                           |
|            | - بيان أن الذي يصيب أهله في رمضان عليه إطعام ستين مسكيناً ،                        |
| 9.8        | وصيام ذلك اليوم                                                                    |
| ١          | - ذكر أقوال العلماء فيمن أفطر يوماً في رمضان بأكل أو شرب متعمداً                   |
| ١٠٤        | <ul> <li>حدیث أبي هریرة : « من أفطر یوماً من رمضان لم یجزه صیام الدهر»</li> </ul>  |
|            | - ذكر اختلاف الفقهاء فيما يجزئ من الإطعام عمن يجب أن يكفر فيه                      |
| ١٠٤        | عن فساد صوم يوم من شهر رمضان                                                       |
|            | – الواجب عليه كفارة إذا لم يجد ما يطعم                                             |
| 1.7        | – ذكر معاني قوله عليه : «كله وأطعمه أهلك »                                         |
| ١.٧        | - إسقاط الكفارة عن المعسر                                                          |
|            | <ul> <li>اختلاف الفقهاء في الكفارة على المرأة إذا وطنها زوجها وهي طائعة</li> </ul> |

| رقم الصفحة            | الموضوع                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.7                   | في رمضان                                                                    |
| القضاء مع             | (·) المسألة – ٣٣٣ – الجماع في نهار رمضان يوجب                               |
|                       | الكفارة                                                                     |
|                       | – ذكر من جامع ناسياً في صومه                                                |
| 14 114                | (١٠) باب ما جاء في حجامة الصائم                                             |
| 117                   | ٦٢٢ – كان ابن عمر يحتجم وهو صائم                                            |
| ب المذاهب             | <ul> <li>(٠) المسألة – ٣٣٤ – الحجامة أثناء الصوم عند أصحا</li> </ul>        |
| ٠١١٧ ت                | الأريمة                                                                     |
| ۰۱۱۷ ت                | - الحجامة في رأي الطب                                                       |
| \\A                   | - ذكر من كان يحتجم وهو صائم                                                 |
|                       | <ul> <li>حدیث سعد : « أفطر الحاجم والمحجوم »</li> </ul>                     |
|                       | - حديث ابن عباس : ﴿ أَن رَسُولَ اللَّهُ عَلِيْكُ احتجم وَهُو                |
| ناجم والمحجوم » ١٢٥   | <ul> <li>بیان أن حدیث ابن عباس ناسخ لقوله ﷺ : ﴿ أَفْطَرِ الْحَـٰ</li> </ul> |
| یه ، ومن استقاء       | - حديث أبي هريرة : « من ذرعه القيء فلا شيء عل                               |
|                       | فعليه القضاء                                                                |
| 177 (                 | - حديث أبي الدرداء : « أن رسول الله عَلَيْكُ قاء فأفطر                      |
|                       | - حديث أبي سعيد الخدري: « ثلاث لايفطرن الع                                  |
| ١٢٧                   | والحجامة ، والاحتلام ،                                                      |
| له عَلِيْكُ في القبلة | - وحديث أبي سعيد الخدري : « أرخص رسول ال                                    |
|                       | والحجامة للصائم»                                                            |
| يضعف »                | <ul> <li>قول مالك: « لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية أن</li> </ul>          |
|                       | (۱۱) باب صيام يوم عاشوراء                                                   |
|                       | معه سرد د و افعة و كان بيم واشير ام يوما                                    |

| رقم الصفحا                 | لموضوع                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 181                        | ني الجاهلية و                                              |
| سوم عاشوراء مندوب          | <ul> <li>المسألة – ٣٣٥ – إجماع أهل العلم أن •</li> </ul>   |
| ٠ ١٣١                      | إليه                                                       |
| ، ولم يكتب عليكم           | ٦٢ - حديث معاوية : و هذا يوم عاشوراء                       |
| ، ومن شاء فليفطر ، ١٣٢     | صيامه ، وأنا صائم ، فمن شاء فليصم                          |
|                            | - لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفره                 |
| عاشوراء                    | – وفي هذا الحديث دليل على فضل صوم يوم                      |
|                            | - حديث ابن عباس في قدوم النبي عَلَيْكُ المدينة             |
| 188                        | عاشوراء ، وأمره ص بصيامه                                   |
| يوم عاشوراء ١٣٤            | ٦٢١ - أمر الفاروق عمر بن الخطاب بصيام                      |
| فر سنة »فر سنة »           | <ul> <li>حدیث أبي قتادة : « صیام یوم عاشوراء یک</li> </ul> |
| 187                        | - الدليل على تأكيد صوم عاشوراء                             |
| العاشرمن المحرم ، أو       | - ذكر اختلاف العلماء في يوم عاشوراء ، بـ                   |
| 189                        | التاسع منه                                                 |
| والدهر ١٤٢ - ٤٨            | (۱۲) باب صيام يوم الفطر و الأضحى                           |
|                            | ٦٢٨ – حديث أبي هريرة في نهي النبي ﷺ                        |
| 187                        | ويوم الأضحى                                                |
| والأضحى تحريما ١٤٧٠٠٠٠٠٠ ت | (٥) المسألة - ٣٣٧ - يكره صوم يوم الفطر                     |
|                            | - لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز صيام                  |
| عائشة : « من نذر أن يطيع   | - من نذر صيام يوم العيد ، وعلاقته بحديث                    |
| 188                        | الله فليطعه »                                              |
| 1 80                       | – صيام آخر أيام التشريق                                    |
| 187                        | – القول في صيام الدهر                                      |
| \ <b>\ \ \ \</b>           | <ul> <li>حدیث أبي قتادة : « لا صام و لا أفطر »</li> </ul>  |

| نم الصفحة | الموضوع                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 4     | - حديث: « أحب الصيام إلى الله صيام داود ،                                      |
| 100-189   | (١٣) باب النهي عن الوصال في الصيام                                             |
| 189       | ٦٣٠ – حديث ابن عمر في نهي النبي 雄 عن الوصال                                    |
| 189       | ٦٣١ – حديث أبي هريرة : ﴿ إِياكُمْ وَالْوَصَالُ ﴾                               |
|           | (٠) المسألة - ٣٣٨ - صوم الوصال محرم عند الشافعية ، منهي                        |
| . ۱٤٩ ت   | عنه عند الجمهور                                                                |
| 101       | <ul> <li>اختلاف أهل العلم في تأويل حديث أبي هريرة</li> </ul>                   |
|           | <ul> <li>حدیث: « إذا نهیتكم عن شيء فانتهوا ، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا</li> </ul> |
| 104       | منه ما استطعتم »                                                               |
| 109-107   | (١٤) باب صيام الذي يفطر خطأ أو يتظاهر                                          |
|           | ٦٣٢ – قول مالك : ليس لأحد وجب عليه صيام الشهرين متتابعين                       |
| ۱۰٦       | أن يفطر إلا من علة                                                             |
| ۱۰۱ ت     | <ul> <li>(*) المسألة – ٣٣٩ – من صام كفارة ، فأفطر يستأنف الصوم</li> </ul>      |
| ۱۰۷       | – اختلافهم في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها                         |
| 177-17.   | (١٥) باب ما يفعل المريض في صيامه                                               |
|           | ٦٣٣ – قول مالك أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه                         |
| 17        | الصيام فإن له أن يفطر                                                          |
| . ۱۲۰ ت   | <ul> <li>(*) المسألة – ٣٤٠ – الأمراض المجيزة للإفطار</li> </ul>                |
| ۱٦١٠٠     | - ذكر الأمراض التي تستفيد من الصيام                                            |
| 174 - 170 | (١٦) باب النذر في الصيام ، والصيام عن الميت                                    |
|           | ٦٣٤ - بلاغ مالك عن سعيد بن المسيب أن البدء بالنذر قبل                          |
| 170       | التطوع                                                                         |
|           | ٦٣٥ – قول أبن عمر: لا يصوم أحد عن أحدِ ولا يصلي أحد عن                         |
| 177       | أحد                                                                            |

| رقم الصفحة             | الموضوع                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| \7Y                    | -<br>- بيان حال من مات وعليه صيام                             |
|                        | <ul> <li>(٠) المسألة – ٣٤٢ – لا يصبح صوم الولي عر</li> </ul>  |
|                        | عبادة بدنية محضة                                              |
| ١٧٠ (                  | - حديث: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه                      |
| اراتا ۱۷٤ – ۱۹٤        | (۱۷) باب ما جاء في قضاء رمضان والكف                           |
| غيم ثم طلعت            | ٦٣٦ – اجتهاد الفاروق في إفطاره في يوم ذي                      |
| 148                    | الشمسا                                                        |
| ب القضاء فقط ١٧٤ ت     | <ul> <li>(a) المسألة – ٣٤٣ – الغلط يفسد الصوم ويوج</li> </ul> |
| في الفجر١٧٦            | – اختلاف فقهاء الأمصار في من أكل وهو شاك                      |
| متتابعا من أفطره من    | ٦٣٧ - قول ابن عمر : ( يصوم قضاء رمضان                         |
| 177                    | مرض أو في سفر                                                 |
| ء رمضان                | ٦٣٨ – اختلاف ابن عباس وأبي هريرة في قضا                       |
| ر <b>مضا</b> ن سسس ۱۷۸ | ٦٣٩ – قول ابن المسيب : أحب إلى أن لا يُفَرُّو                 |
| فعليه القضاء ، ومن     | ٦٤٠ – قُول ابن عمر : من استقاء وهو صائم                       |
| 181                    | ذرعه القيء فليس عليه القضاء                                   |
| ضاء                    | – إجماع العلماء فيمن استقاء أنه ليس عليه إلا الة              |
| القيء ، والحجامة ،     | <ul> <li>حديث إن صح : « ثلاث لا يفطرن الصائم :</li> </ul>     |
| ١٨٤                    | والاحتلام،                                                    |
| ضان ، والصبي يبلغ فيه  | – اختلاف علماء التابعين في الكافر يسلم في رمع                 |
|                        | هل عليهما قضاء ما مضى من شهر رمضان ؟                          |
| 711 - 140              | (۱۸) باب قضاء التطوع                                          |
|                        | ٦٤٢ – في قول النبي ﷺ لعائشة وحفصة وقد                         |
|                        | أفطرتا : ( اقضيا مكانه يوماً آخر )                            |
| : مه اتمامه و لا قضاء  | ردي المسألة - ٣٤٧ - من صام في تطوع فلا بل                     |

| رقم الصفحة                           | الموضوع                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ت ۱۹۰                                | عليه                                                                                    |
| صلاته أو صيامه المتطوع به عامداً ٢٠٢ | – ذكر اختلاف الفقهاء فيمن قطع                                                           |
| مضان من علةمضان من علة               | (١٩) باب فدية من أفطر في رو                                                             |
| ني كان لا يقدر على الصيام ،          | ٦٤٣ – بلاغ مالك أن أنس كبر حة                                                           |
| <b>*</b> 1*                          | فكان يفتدي                                                                              |
| قهاء أنه يجوز الفطر للشيخ            | <ul> <li>(a) المسألة – ٣٤٨ – متفق بين الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| ٠ ٢١٢ ت                              | الفاني                                                                                  |
| ية إطعامه                            | – ذكر الاختلاف عن أنس في صف                                                             |
| يخ الكبير الإفطار                    | - ذكر إحماع العلماء على أن للشب                                                         |
| ه هو الثابت بين لوحي المصحف          | – بيان أن قوله تعالى : ﴿ يُطِيقُونَهُ }                                                 |
| ويلهاويلها                           | المجتمع عليه ، واختلاف العلماء بتأ                                                      |
| سعل عن المرأة الحامل ؟ فقال:         | ٦٤٤ - بلاغ مالك أن ابن عمر                                                              |
| 771,                                 | تفطر ، وتطعم                                                                            |
| ها القضاء                            | – قول مالك : أهل العلم يرون عليـ                                                        |
| YT YYA                               | (۲۰) باب جامع قضاء الصيام                                                               |
| ن على الصيام من رمضان فما            | ٦٤٦ – قول عائشة : إن كان ليكو                                                           |
| نی شهر شعبان                         | أستطيع أن أصومه حتى يأ:                                                                 |
| باء رمضان                            | - الأخذ بالرخصة والتوسعة في قض                                                          |
| ىك فيهك فيه                          | (٢١) باب صيام اليوم الذي يش                                                             |
| يصام اليوم الذي يشك فيه من           | ٦٤٧ – في أن أهل العلم ينهون أن                                                          |
| ښان                                  | شعبان إذا نوی به صیام رم                                                                |
| م الشك ، وهو يوم الثلاثين من         | <ul> <li>(٠) المسألة – ٣٤٩ – في صوم يو.</li> </ul>                                      |
|                                      |                                                                                         |

| الصفحة   | وع                                                                       | الموض    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲۳۳      | ذكر من رُوي عنه كراهة صوم يوم الشك ، وحجته في ذلك                        | -        |
|          | كرهت طائفة من أهل الحديث صوم يوم الشك لحديث أبي هريرة :                  |          |
| 777      | « لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين»                                    | )        |
| ۲۳۸      | استحباب الفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام                          | _ :      |
| 777      | حديث أبي هريرة : « إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا »                        | _        |
| ۲.٤ ۰    | ذكر حديث أن النبي مَلِكُ صام شعبان كله                                   | _        |
|          | وحديث عائشة : « ما رأيت رسول الله عليه أكثر صياماً منه في                | _        |
| 78.      | شعبان»                                                                   | )        |
|          | حديث أم سلمة: « ما رأيت رسول الله عَلِيُّهُ يصوم بشهرين متتابعين         |          |
| 137.     | لا شعبان ورمضان ،٧                                                       | 1        |
| 7 £ 1    | بيان أن يقال: صام الشهر كله ، إذا صام أكثره                              |          |
| 778 - 77 | ، باب جامع المبيام                                                       |          |
|          | – حديث عائشة : ﴿ كَانَ رَسُولَ اللَّهُ ۖ يُصُومُ حَتَّى نَقُولُ لَا      | 788      |
| 7 5 7    | يفطر                                                                     |          |
| 7 8 7    | <ul> <li>حدیث أبي هریرة : ( الصیام جنة)</li> </ul>                       | 789      |
|          | بيان معنى الصيام في الشريعة                                              |          |
| ۳۶۳ ت    | سألة – ٣٥١ – من سنن الصيام وآدابه                                        | (+) II   |
| 7 8 0    | بيان أن اللغو هو الباطل                                                  | <u>-</u> |
| 7 2 7    | - أكثر العلماء على أن الرفث هو الجماع                                    | _        |
|          | · حديث أبي هريرة: « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة          |          |
| 727      | في أن يدع طعامه وشرابه ،                                                 |          |
|          | - حديث أبي هريرة: ﴿ وَالَّذِي نَفْسَي بَيْدُهُ خُلُوفٌ فَمَ الصَّائِمَ - | ٦٥.      |
|          | أطيب عند الله من ريح المسك                                               |          |
| ۲٤٧ ت    | لسألة - ٣٥٢ - إن الصوم دعامة من دعائم الإسلام الخمس                      | d (*)    |

| الصفحا         | الموضوع                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 9          | - الصيام لله سبحانه وتعالى وهو يجزي به                                         |
| 70.            | - الصوم في لسان العرب: الصبر                                                   |
|                | ٦٥١ – حـديث أبـي هـريرة : ﴿ إِذَا دَحَـلَ رَمَضَانَ فَتَحَتَ أَبُوابِ          |
|                | الجنة                                                                          |
| 707            | ٦٥٢ – أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان                               |
|                | – ذكر اختلاف الفقهاء في السواك للصائم                                          |
|                | – حدیث : « أنه 🏕 كان يستاك و هو صائم »                                         |
| 701            | <ul> <li>حدیث: « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة »</li> </ul>    |
|                | - حديث: « أفضل خصال الصائم للصائم السواك »                                     |
| 707            | – صيام ستة أيام بعد الفطر                                                      |
|                | <ul> <li>حدیث أبي أیوب : « من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما</li> </ul> |
| 707            | صام الدهر »                                                                    |
| ۲٦.            | اختلاف الآثار عن النبي عَلِيلَةً في صيام يوم الجمعة                            |
|                | * * *                                                                          |
| <b>727 - 7</b> |                                                                                |
| 7 . 4 . 7      | - , ,                                                                          |
|                | ٦٥٣ – حديث عائشة : ﴿ كَانَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ إِذَا اعتكف يدني                  |
|                | إلى رأسه فأرجله )                                                              |
| ۲۲۱ ت          | <ul> <li>(*) المسألة – ٣٥٦ – بيان أن الاعتكاف من سنن الصوم</li> </ul>          |
|                | . ٢٠٤ – قول ابن شهاب في الرجل يعتكف ، هل يدخل لحاجته<br>-                      |
| 471            | تمت سقف ؟                                                                      |
|                | - ذكر الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه                                             |
| 740            | - تعتكف المرأة في مسجد الجماعة                                                 |

| الصفحا       | الموضوع                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 777          | – في ترجيل عائشة شعر رسول الله 籱 وهو معتكف                                      |
|              | - المعتكف لا يشتغل بغير ملازمة المسجد للصلوات وتلاوة القرآن                     |
|              | وذكر الله                                                                       |
| <b>Y Y</b> A | – خروج المعتكف لعذر غير ضرورة                                                   |
| 779          | ٦٥٥ – في اعتكاف عائشة رضي الله عنها                                             |
| 444          | <ul> <li>في حديثها دليل على أن المريض لا يجوز عندها أن يعوده المعتكف</li> </ul> |
| ۲۸.          | ٦٥٦ – أن رسول الله ﷺ كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت                           |
| 171          | – ذكر اختلاف الفقهاء في اشتغال المعتكف بالأمور المباحة                          |
| 171          | <ul> <li>للمعتكف عيادة المريض وشهود الجنازة والجمعة</li> </ul>                  |
| 797-7        | (٢) باب مالا يجوز الاعتكاف إلا به                                               |
| ۲٩.          | ٦٥٨ - بلاغ مالك قول ابن عمر: لا اعتكاف إلا بصيام                                |
| ۲۹ ت         | <ul> <li>(٠) المسألة – ٣٥٨ الصوم فسرط مطلق في الاعتكاف عند المالكية</li> </ul>  |
| 791          | – أقوال الصحابة والتابعين في الاعتكاف مع الصوم                                  |
| 797          | - ذكر أقوال فقهاء الأمصار في ذلك                                                |
| 794-7        | (٣) باب خروج المعتكف للعيد (٣)                                                  |
|              | ٦٥٩ – في اعتكاف أبي بكر بن عبد الرحمن ، فكان لا يخرج                            |
| 798          | حتى يشهد العيد مع المسلمين                                                      |
|              | <ul> <li>(*) المسألة – ٣٥٩ – يندب مكث المعتكف ليلة العيد إذا اتصل</li> </ul>    |
| ۲۹ ت         | اعتكافه بها                                                                     |
| 797          | <ul> <li>بيان أن السنة المجتمع عليها أن يبيت في معتكفه حتى يصبح</li> </ul>      |
| <b>710-1</b> | (٤) باب قضاء الاعتكاف                                                           |
| 799          | ٦٦١ – حديث عائشة في اعتكاف رسول الله 🗱 عشراً من ثبوال                           |
| ۲۹ ت         | <ul> <li>(٠) المسألة - ٣٦٠ - في الأفعال التي توجب قضاء الاعتكاف ٩</li> </ul>    |
|              | <ul> <li>بیان معنی حدیث عائشهٔ بأن النس عقلہ کے و تنافس زیند، و حفصة</li> </ul> |

| رقم الصفحة        | الموضوع                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٤               | وعائشة في ذلكوعائشة وي ذلك                                                         |
| ، ثم              | <ul> <li>بيان أن الاعتكاف يلزم مع النية بالدخول فيه ، فإذا دخله الانسان</li> </ul> |
| ۳۰۰               | قطعه لزمه قضاؤه                                                                    |
|                   | – ذكر حجة من أجاز اعتكاف المرأة                                                    |
|                   | – حديث عائشة : «كان رسول الله 뾽 يعتكف في كل رمضاد                                  |
|                   | – حديث عـائشــة : «كان رســول اللــه 🌉 إذا أراد أن يعتكف                           |
| ۳۰۹               | الفجر ثم دخل معتكفه ،                                                              |
| <b>ب</b>          | <ul> <li>(٠) المسألة – ٣٦٢ – يرى الجمهور دخول الليلة مع اليوم ويج</li> </ul>       |
| ۲۱۰ ت             | التتابع بين الأيام                                                                 |
| ۳۱۳               | - ذكر أقل مدة للاعتكاف                                                             |
| TIA - TIZ         | (٥) باب النكاح في الاعتكاف                                                         |
| ۳۱٦               | (·) المسألة – ٣٦٤ – الاعتكاف عبادة لا تحرُّمُ الطيب                                |
| ۳۱۷               | - ذكر القُبلة واللمس والمباشرة للمعتكف                                             |
| ارة               | - بيان أن فساد الاعتكاف بالوطء لاشك فيه ، وأن العزم في الكف                        |
|                   | مختلف فيه ولاحجة لمن أوجبه                                                         |
| TET - T19         | (٦) باب ما جاء في ليلة القدر                                                       |
| تكف               | ٦٦٢ – حديث أبي سعيد الحدري : ﴿ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ 🕰 يَعَ                        |
| انت               | العشر الوسط مـن رمضان ، فاعتكف عـاماً حتى إذا كـ                                   |
| <b>**19</b>       | ليلة إحدى وعشرين                                                                   |
| ٣٢٠ ع             | – بيان أن في هذا الحديث دليل على أن الاعتكاف في رمضان سن                           |
|                   | - الخروج من الاعتكاف إذا غربت الشمس من آخر أيام الاعتكا                            |
| <b>TYY</b>        | - بيان أن ليلة القدر تنتقل                                                         |
| بان ۽ ۲۲،۰۰۰ د ۲۲ | ٦٦٣ – حديث :3 تحروا ليلة القدرفي العشر الأواخر من رمغ                              |
| ر من              | ﴿ حديث عائشة : ﴿ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ إِذَا دَحَلَتَ الْعَشْرُ الْأُواخِ        |

| رقم الصف   | الموضوع                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| TTY        | رمضان شدَّ متزره وأحيا ليله وأيقظ أهله                                   |
| TTV        | <ul> <li>حديث ابن عمر: « التمسوها في العشر الأواخر من رمضان »</li> </ul> |
| من         | ٦٦٤ – حديث ابن عمر : 3 تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر                 |
| <b>TTA</b> | رمضان ،                                                                  |
| ن          | ٦٦٥ – حديث عبد الله بن أنيس: ﴿ أَنْزُلُ لِيلَةً ثُلَاثُ وعشرين مَرْ      |
| TT1        | رمضان ﴾                                                                  |
| ••         | ٦٦٦ - حديث أنس: وإني أريت هذه الليلة في رمضان.                           |
| TT1        | فالتمسوها في التاسعة والسابعة ، والخامسة                                 |
| TT1        | - حديث ابن مسعود : ﴿ تحروا ليلة القدر سبع عشرة صبيحة بدر ﴾               |
| TT9 6      | ٦٦٧ – حديث : ﴿ من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر                  |
| TE1        | ٦٦٨ – حديث : ليلة القدر خير من ألف شهر                                   |
| TE1        | - حديث : ﴿ إِن أَمَارِةَ لِيلَةَ القدرِ أَنْهَا صَافِيةً )               |

\* \* \*

تم فهرس محتوى المجلد العاشر من الاستذكار والحمد لله رب العالمين